





يشخمن تاريخ الدول الحديثة بالنظرالى علائقها السياسية والابتماعية والاقتصادية وتاريخ المحضارة والعسلم والاداب والتجارة والصناعة والزراعة في النهضة الاخيرة

تأليف

شارل سنبوبوسئ

مدرس الآداب في كلية بار يس CH. SEIGNOBOS

Docteur ès lettres Maitre de conference à la Paculié de lettres de Paris

> نقله الى اللغه العربية « الكائب المجرب» نقلاً خصوصياً لادارة الهلال

# فهرس مواضيع الكتاب

|                                             | -          | - ,                             |      |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|
|                                             | سفحا       | 1                               | سنحة |
| باكورة الاسلاج في فرنسا                     | 10         | ول أوروبا الجديدة في الترن ١٨   | ۵    |
| ة والهيأة الاجتماعية بفرنسا باواخرالقرن ٨ ١ | الحكوه     | بروسيا                          | 1    |
| النظام القديم                               | 4.         | روسيا                           | 0    |
| حرية المحافة والحرية الشخصية                | 74         | نظام الاستعمار                  |      |
| التشويش والفساد                             | 77         | نظام الاحتكار                   | 14   |
| الثورة الغرنساوية                           |            | الشركات الشجارية                | 11   |
| اصل الثورة                                  | 79         | المستعمرات البورتغالية          | ۲.   |
| الجمعية الوطنية                             | ٧٤         | الاستعمار الاسباني              | 41   |
| الباستيل                                    | ٧٥         | د المواندي                      | 44   |
| ليلة ٤ اوغسطس                               | <b>Y</b> Y | < القرنساوي                     | 44   |
| نتائج النورة                                |            | د الانكليزي                     | 40   |
| أعلان حق الانسان                            | ٧٩         | الحرب بين الفرنساويين والانكليز | 44   |
| مبادىء المجتمع الجديد                       | ۸.         | كة الاصلاح ياوروبا من القرل ١٨  | -    |
| دستور عام ۱۷۹۱                              | ٨٣         | السناعة والتجارة في القرن ١٧    | 40   |
| 1444 > >                                    | 47         | الاقتصاديون                     | 44   |
| النزاع بين الثورة وأروبا                    |            | الفلاسفة                        | ٤.   |
| النزاع بينالئورة وممالك أوربا               | *          | الجاعون                         | 13   |
| الحرب                                       | 9.         | تأثير الافكار الفرنساوية        | ٤٧   |
| الجيش الفرنساوي                             | 94         | سمي في أصلاح فرانسا واوروبا     |      |
| انتشار مبدأ الثورة                          | 92         | الامراء والوزراء المصلحون       | ٤A   |
| حكومة النناصل والامبراطورية                 |            | يوسف الثاني أمبراطور النمسا     | ٤٩   |
| دستور السنة الثامنة                         | 44         | ليوبولد دي توسكانا              | ٥١   |
| ١ الامبراطور                                | ••         | بومبال في البور تغال            | 94   |
| ١ 'ابليون والحكومة الداخلية                 |            | وزارة شارل الثالث باسبانيا      | 99   |
|                                             |            |                                 | 11   |

|                                             | سفيحة |                                    | سنحا        |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>السرب وزومانيا والبلغار</li> </ul> | 414   | الملوم والآداب والفنون             | 1.9         |
| ، مصر                                       | 719   | حروب نابوليون واوربا               |             |
| المالم الجديد ( اميركا )                    |       | محاربة الدول الكبرى                | 114         |
| الولايات المتحدة                            | 44.   | التحالف مع البليون .               | 112         |
| البرازيل                                    | 444   | حصار أوربا بحرأ                    | 117         |
| الاسترقاق في أميركا                         | 141   | تسلط ابليون على أوربا              | 114         |
| الشموب الاوروبية غلرج اوروبا                |       | رجعة اللكية الياوروبا              |             |
| فرنسا في أفريقيا                            | 440   | فشل ثابليون                        | 174         |
| الدول الاوربية ومناظراتها                   | 134   | نهاية الامبراطورية                 | 140         |
| التمدن الاوربي في الشرق                     | 411   | مؤتمر فينا                         | 144         |
| المستعمرات الانكليزية                       | 727   | المكومة الدستورية في أوروبا        |             |
| الاكتشافات                                  | 729   | رجعة الملكية الىأورباودستورانكلترا | 140         |
| لهنون والادابوالعاوم في القرق ١٩            | 11    | د د د فرنسـا والدستور              | ۱٤٧         |
| علوم البيان والانشاء                        | 40+   | الغرنساوي                          |             |
| الفنون الجميلة                              | 707   | النظام البارلمالي في البلجيك       | 107         |
| العلوم الطبيعية                             | 44.   | و و سائر المالك                    | 109         |
| الصناعة والزراعة والتجارة                   | 474   | الحكومة الفرنساوية منسنة ١٨٤٨      | 174         |
| الاملاح الاقتصادي في قرنسا وأوروبا          | 779   | \AY0 -                             |             |
| المهاهدات التجارية                          | 777   | انقلاب اور با سنه ۱۸٤۸             |             |
| الازمات المالية                             | 444   | الجنسيات                           | 1           |
| الديموتراطبة والاشتراكية                    |       | الوحدة الإيطالية                   | 144         |
| الديموقراطية                                | 779   | ح الالمائية                        | <b>\</b> AA |
| الاشتراكية                                  | 7.47  | تقدم النظام البرلماني في أوربا     | 4.4         |
| الخائمة                                     |       | السلطنة الشأنية                    |             |
| حظفرنساوا نكلترامن التمدن الحديث            |       | السلطنة المانية في القرن ١٩        | Y•Y         |
| لحالة الحاضرة في العالم                     | 1.444 | المسألة الشرقية ﴿ ﴿ ﴿              | ۲۱۰         |
|                                             |       | نشأة البونان                       | 710         |
|                                             |       | A. 301 m.mm                        |             |

## الفصلالاول

### دول اور و با الجديدة في القرن الثامنعشر

يدة التمدن الجديد : اعتاد الكتبة ان يحسبوا عام ١٧٨٩ بدأة التمدن الحديث ولا بدع في ذلك فالثورة الفرنساوية احدثت من التغيير الكبير في الشؤون والعادات ما كان فارقاً لهذا التمدن بمبراً له عن سواه الا ان هذا التغيير كان من قبل كامناً تحت ستر الحفاه ومعدًا المظهور منذ أوائل القرن النامن عشر والاولى ان يقال منذ أواخر ملك لويس الرابع عشر يوم ظهرت المناهج السياسية الجديدة التي تكفلت بمحوكل الشؤون الاوروبية القديمة وادت الى الاسلاح ثم الى الثورة

وكان في ذلك الوقت ايضاً ان تطرق النبديل الى التوازن الدولي من ذلك ان وجود سلطنة استعمارية انكليزية في امبركا هيأ نشوء الولايات المتحدة دولة جديدة عظمى ومن ثم ان الدول الثلاث وهن اسبائيا وهولاندا والسويد اللواني كن في القرن السابع عشر في مصاف الدول الكبرى هبطن يومئذ من سدرة اعتلائهن وصرن في عداد الدول الثانوية وقام الى جانب فرانسا التي كانت لذلك العهد قد خسرت شيئاً من تفوقها وبسطة تسيدها اربع ممالك كبرى هن انكلترا المنتصرة على لوبس الرابع عشر والنمسا التي تعزز سلطانها باخراجها الاتراك من بلادها ومن ثم الدولتان الجديدتان مملكة بروسيا والسلطنة الروسية

#### بروسيا

تملكة بروسيا : قامت هذه الدولة سنة (۱) ۱۷۰۱ وقد كانت مثل سسائر الممالك الالمائية مؤلفة من املاك تضم احادها الاسرة المالكة ولم تكن يروسيا بلاداً واحدة وانما هي مجموع اراض متفرقة في سائر جهات المائيا ولا اتصال بيئها فان قسها من املاكها كان ممتدًا من الفرب حتى الشاطىء الشهالي من تهر الربن وفى الشرق مقاطعة بروسيسا وهي واقعة وراء حدود السلطنة وفي الوسط كانت براندبرج ومعظم سكانها على جانب من

<sup>(</sup>۱) ان الامراطوركان قد باع لمنتخب براندبرج لقب ملك وابي عليه جعل مملكته من صمن السلطنة الالمهانية واختار لها بروسيا اذ لم تكن قسما من السلطنة وأذلك منع الملك الجديد لقب ملك في بروسيا

السكنة والفاقة • ويبلغ عددهم زهاء ملبوني نفس • وما كانت بروسيا سوى مملكة صفيرة على أن أسرة هو هزوار في سيرتها دولة كبيرة الا أنها لم تنتحل من أساليب السياسة في حكومها غير ما أنحله غيرها من أمراء ثلك الايام فكانت تعمل « لمصلحة العائلة » ساعية قبل كل شيء الى تعريز الاسرة باكتار أملاكها وبسط قومها وكانت وجهة سياستها منقمة الملاد فلم تذخر وسما في كل ما من شأنه البلوغ بها الى هذه الغاية • على أما تختلف عن سواها من أمرا هاتيك الايام بطرق معيشها الاقتصادية التي ضمنت لها النجاح عن سواها من أمرا هاتيك الايام بطرق معيشها الاقتصادية التي ضمنت لها النجاح فالها بدلاً من أستزاف دخلها باحياء ليالي الحفلات في البلاط كانت تبذله في سد فقات الدولة ولا سيا في سييل تنظم الجيش

البلاط : ان فردريك الاول اول من تلقب بالملك واكثر من الحاشية ورجال البطانة على طرز الملك لويس الرابع عشر اما خليفته فردريك وليم فصرف الحاشية ولم يتم منها سوى اربعة حجاب واربعة من الاعيان وعمائية عشر من البطانة وستة من الاتباع وخسة من الحدم وكان لباسه الرسمي ازرق الاون و وبنطالونه ابيض وكان أيداً يتقلد السيف على جنبه وبحمل العصافي يده ولم يحو قصره من الآثاث سوى بضم مسائد وعدد من المقاعد الحديدة وليس فيه مقدد من الصندل ولاطنافس ولا شيء من التأنق في ما كل مائدته ولم يكن يأذن لولده بمناولة العلمام حين يشعرون بالجوع وانما في اوقائه المعينة وكان يقضي الليل مع قواده ووزرائه يدخن التبغ في غليون حولاندي طويل ويشرب البيرا فاغاطت الكالمية وكان يقشوه بالملك الحاوبش

وخلفه على الملك فردريك الثاني وكان على عكس طباعه مهذباً ادبياً محباً الموسيق عسن الكتابة في اللغة الفرنساوية ويقرض الشعر فيها ويطالع مؤلفات الفلاسفة ومع ذلك فقد عاش عيشاً يقرب من بساطة عيش ايه حيث اقام في مدينة بوتسدام لا يماشر الا قواد جيشه وعماله ونفراً من الفلاسفة واغلق قصره دون احياء ليالي المسرات وبسيارة الاصطلاح لم يتخذ بلاطاً و ولانفساله عن زوجته الملكة لم يكن يقتبل زيارة امرأة وكانلباسه مرفوة اوانات قصره ممزقاً مرقته كلابه وقديمت خزانة أبيابه بعد موته بالف وخسائة فرنك على ان افخر موجوداته كانت مجموعة علم العطوس وقد بلغت عدتها مئة وثلاثين حقة

ميزانية ملوك بروسيا : وكانت الاموال التي يقتصدها ملوك بروسيا من مصارفهم تنفق على الجيش فكان فردربك ولم ينفق سنوياً على نفسه وعلى بلاطه نحواً من •••و٧٦ اليرس ( اقل من ٥٠٠, ٥٠٠ فرنك ) اما دخل الممكة فكان يناهز يومثة ٥٠٠, ٥٠٠ قرنك ) وكان من الواجب أن يقسم مناصفة تقريباً بين المسارف السكرية والمصارف الاخرى غير ان الملك كان يأخذ من المصارف الاعتيادية عجو ١٠٠, ١٠٥، ١٠٥ تاليرس ( ٢٠٠, ١٠٥، ١٠٥ قرنك ) لتخصص المجند فلا يبقى لسائر مصارفات الدولة الا و١٠٠, ١٠٠ تاليرس اي ٥٠٠, ١٠٠ ويؤخذ الباقي لاعالة الجيش مصارفات الدولة الا و١٠٠, ١٠٠ تاليرس اي ٥٠٠, ١٠٠ مسكري وقد ترك بعد موته من النقود المحتروفة والمحمد عن البرس ( ٣٧ مليون و فصف من الفرنكات ) وعلى منوال ايه نسج قردريك الثاني فحفظ مبلغاً من النقود المجبش يمتى احتياطاً مجيث كان يستطيع عند الحاجة ان مجمد ١٠٠ عسكري وأنه بالرغم عن احتياطاً مجيث كان يستطيع عند الحاجة ان مجمد ١٠٠ عسكري وأنه بالرغم عن خرب السبع سنوات التي اودت بالبلاد الى الخراب ترك من النقود ما يبلغ ٥٥ مليون تاليرس ما يعادل ١٠٠ مليون من الفرنكات

الجيش: يتألف الجيش البروسياتي من المتطوعين كغيره من جيوش تلك الازمنة فكان القادة يجوبون البلاد الالمائية لتكتبب الرجال فيقيمون في اصد الفنادق حيث يجتمع اليهم كل من أراد الانخراط في خدمة الملك على ان معظم هذا الجيش كان من الرجال الاشداء المستميتين أو من البلط الفارين من بين جند غير واحد من امراء الالمان أما القادة الحشدة في كانوا بأخذون هو الام الجنود تارة بالشدة وآونة بالخديمة حيث كانوا يقننصونهم بما يستهرونهم به من الوعد بالمال وحدث ان احد اولئك القادة أراد تعيين نجار في فرقة من الفرسان لانه كان جيل القوام فطلب اليم ان يصنع له صندوقا كبيرًا لينام في فاراد النجار ان بهرهن على حسن صنعته وسعة الصندوق فقمد فيه وعد النجار مينا فيه بالاختناق

الا ان هذا الفرب من التجنيد لا يكني لحشد جيش كبير · ولذلك خطو للملك سنة الا ان هذا الفرب من التجنيد لا يكني الحشد فاجده الحدمة المسكرية الالزامية وقسم الولايات الى مقاطعات وفرض على كل واحدة منها نقديم العدد الفروري لنكملة النرق المتطوعة وجعل الحدمة عامة مجميع الوطنيين الا الولاد الاعيان والكهنة والاوساط الذين لائقل ثروتهم عن ستة آلاف تالوس · على انه م كمن يومسند بين عيال بروسيا من يملك هذا القدر من المال · وفي غضون حروب فردر يك الثاني قلَّ عدد الرجال الذين



يصلحون للحندية فاضطروا الى تجنيد طلبة المدارسالعليا حتى اذا نشأ غلام وكان نموه مسريعاً يقول له ابُواهُ « لانْتُمُ بسرعة فيأخذك القادة الحشدة »

الا ان طريقة تدريب الجند البروسياني كانت في منتهى القسوة حيث كان يقوم القواد على تعليمهم وفي ايديهم العمي يضربون بها من لايتم الحركة العسكرية بكل القان اذ يجب على النرقة ان تقوك كلها مما على السواء في غاية الاحكام كا يقول الانسان الواحد أو الآلة الواحدة او يدريونهم على حشو بنادقهم في اثنني عشرة حركة و بتطلب من الكتيبة ان تعلق نارها دفعة واحدة وان لا يرى لها الا لمان واحد ولا يسمع الا دوي واحد على ان البروسيان نفوقوا على سائر الام في حسن تدريب المشاة واشتهروا به في كل اور با الا ان هذا الاسلوب من التعليم وما في من الشدة والضنك على الجنود الجأ الغادة الى عافظة التكان والسهر عليها منعا لفرار المسكر حتى ان فردر يك الشاني كان في اوقات الحرب يطوق فرق المشاة بشرادم من الفرسان لمنع فوادهم

وما كان للجندي البروسيائي حظ في الارثقاء حيث كان يتقلد القيادة الشبان النبلاء ويتسابق جاهيم للدخول في خدمة الملك ببن ان في غيرها من المدائن الاخرى كانت القيادة ننال منحة أو بيما أما في بروسيا فلا تنال عقوا الا بعد ان يقيم القائد مدة في المدرسة الحربية ( مدرسة غير البكور من ولد الاعيان ) ولا تنال الدرجات المالية من غير ان بعمد اليها ندريج من الدرجات السفلى حتى ان الحدمة المسكرية كافت فرضاً على امراء الاميرة المالكة بحيث يرقون مراتبها تدريجاً الواحدة بعد الاخرى

وما كان يومئذ لدولة من دول أوربا جيش كبير يعادل جيش بروسيا بالنسبة لعدد الاهلين نيها ولا ربب أن جيش بدول ألزبا جيش كبير يعادل لا يزيد عدد الهليها عن مره و و النسبة الكثر عددًا بست مرات من جيش النمسا و باربع مرات من جيش فرنسا ولما كانت مشاكل الدول في القرن الثامن عشر لا نفصل الا بالحرب كانت مطوة الدولة وعظمتها يتوقفان على عدد جيوشها لذلك كانت بروسيا في عداد الدول الثلاث الاوربية الكبرى لكثرة جيوشها وحسن تدريبها بما اعده الملك الجاويش واستظهر بهفر فردر يك الكبير على ولايتين ضمهما الى ممكته الا وها (سيليسيا و بولونيا البروسية) ويهما من النفوس وقد مات تاركاً ٠٠٠و٠٠٠ و من النفوس بمسلطانه

الادارة : اتخذ ماوك بروسيا السلطة المطلقة في سياسة ممكنتهم على ان تلك السلطة

في اطلاقها لم يحصل لملك من ملوك تلك الايام الذين لم يكونوا ينقاضون من الام الخاضة لم ما يتقاضاه ملوك بروسيا من شعبهم فان فر دريك وليم وضع الشرائب على نبلا البلاد الذين كانوا حتى يومئذ معافين منها فكبر الامر عليهم ووضوا له العرائض يطلبون اعفاءهم من الوسوم وخمنوا العرائض بهذه العبارة « ان ذلك سيئول الى خواب البلاد » فاجاب الملك أني في ريب من ذلك على ان سلطة النبلاء هي وحدها التي سيمتورها السقوط لاني اسست بمكري على صخر من الشبهات وكان يحسب نفسه سيداً لوعيتم و يربد الدخول في جميع شوهونهم حتى في امور از يائهم نحظر على الناس استعال الانسجة القطنية وامر بان من يحتفظ بها في بيته يغرم و بقيد بالاغلال وكان يزع أن من حقوقه أن يكون عمر بالعما وقال له « لا يجب ان تخافي وتهرب مني بل يجب عليك أن تجبني » وخطر ضر بالعما وقال له « لا يجب ان تخافي وتهرب مني بل يجب عليك أن تجبني » وخطر له أحتكار المشرو بات وعهد بها لجاعة من الفرنساو بين فتبرم قوم من رعيته للامو فلم يعبأ بناه العبا والكه هم « افتكروا ما تريدون ولكن اطبعوا وادقعوا »

وبما تمتاز به هذه المملكة أن الملك يقوم بنفسه بكل حاجاته و يراف عاله و يعطلب منهم ان تسير جميع الامور سيرا قانونيا وقد قال فردريك انه يستعيل على الامير الث يكن السيد المطلق في مملكته ما لم يكن خادمها الاول و وحسبك في مراقبة ماوك هذه المملكة للعال الامر الذي اصدره فردريك الثاني سنة ١٧٤٩ يقول فيه ان الكثيرين من العمال على اختلاف وظائفهم يجنفون على الفلاحين فيضر بون بالمصا فلا يمكن لجلالته والحالة هذه ان يصبر على منل هذا الجور في رعيته لذلك يأمر اياً كان من العمال متى شبت عليه إنه ضرب فلاحاً بالعصا ان يُرج في الحال من غير مرحمة في احد الحصون و ببقى مسجوناً عليه إنه فيقرأ اوراقها و يعلق عليها الحواشي بيده

وبهذه السياسة الاقتصادية والنظام الحسن اقتسدر ملوك بروسيا ازاء ممالك تلك الايام المطلقة على وضع الطرز الجديد للهيئة العسكرية الذي ثبت طويلاً وفاق كل نظام بجندي آخر فهو الذي حفظ لملوك بروسيا بيضة سلطتهم المطلقة حتى عهدنا هذا، فدوّخوا به المالك الالمانية الاخرى

#### السلطنة الروسية -

اصل السلطنة الروسية : إن السهول الفسيحة من أور با الشرقيسة من حد أودر

حتى الاورال كانت مسكناً للشعب السلافي منذ اوائل العصور الوصطى والسلاف قبائل بيض من ذات ارومة الشعوب الاروبية ولفتهم من اصل آري كاللغات اللاتينية واليونانية والالمائية وعلى ان قبائلهم آكثر عدداً من كل السلائل النازلة في اور با الغربية وتنقسم الى ام متعددة وفي الغرب البراوزون وقبائل الشتك في بوهيميا وفي الجنوب الكروائس والسربيون والبلغار بون الخاضعون للسلطنة المبزغلية وكان السلاف النازلون في الشرق حتى القرن الناسع منقسمين الى قبائل تحرث الارضين ونقيم في بيوت من حشب ولم تكن مدنهم الا عبارة عن حصون مسورة بالثراب ومحاطة بخندق يلتحثون اليها ايام الحرب مثم جاء من الشمال من صوب السويد حجاعة من الكماة ضموا اليهم تلك القبائل وصيروها امة وميت الامراء ووسائل الكماة فالف هوهلاء وسميت الامة روسيا تسمية باسم البلاد التي خرج منها رؤساء اولئك الكماة فالف هوهلاء الامراء حيشاً ثم اعتنقوا النصرافية ودعوا اليها رعيتهم فتنصروا (١)

فاصبحت المملكة الروسية في القرن الحادي عشر بلادًا مسيحية ارثوذكسية مرتبطة بكنيسة القسطنطينية ، والروسية القديمة هي بلاد البحيرات ومقاطعة دنيبر اي القسم الغربي من روسيا الحالية المسماة روسيا الصغرى وكان لروسيا الصغرى عاصمتان هما نفوغرود وكيف فالاولى مدينة التجار وهي فائمة على شاطيء بحيرة المن والثانية المدينة المقدسة وفيها اربع منه كنيسة قائمة على شاطيء مهر دئيبر حيث كنيسة القديسة صوفيا المرية بالصوو والرسوم المذهبة والكتابات اليونانية

ولم يكن يُمبياً للروسية اقامة دولة ثابتة الدعائم اذ كانت البلاد عند موت كل امير شجزاً ببن اولاده حتى المنه عدد اماراتها في القرن الثالث عشر اثنتين وسبعين امارة وجاءها من صوب اسها حيش جرار من النتر يملغ تلثمثة الف قارس احط على المك الممالك الصفرى فدمرها ولذلك صارت الروسية كلها منذ القرن الثالث عشر أحتى القرن الحاس عشر خاصة لامير المهول الحان الكبير وكان يسكن مدينة على شاطيء الفولكا ولم يكن للامراء الوطنيين من الروس شان يذكر الا خدمة اميرالمغول وكان من واجباتهم حين يتقادون الامارة ان يجيئوا بلاطه ويجثوا على وكهم امامه فيمنحهم اللقب والمنصب و

 <sup>(</sup>١) وليس أدينا عن هذا التاريخ الا اقاصيض وخرافات وضعها الراهب فاصطور من كيف في القرن الثاني عشر

بالقطع الذهبية وجثوا على ركبهم حبن تلاوة الاس

وفي خلال هذه الازمنة كانت الروسية الفربية تستمىر شيئًا فشيئًا الاحراج الوسيمة من الصحراء الشرقية حتى اوجدوا فيها شعبًا روسيًا جديداً • وكان امراء موسكو بجمعون الضرائب من الروس لخان التر فارتفع شائهم وعلا كمهم وظلوا نحو قرنين يستعينون بالجند التتري في اقتحام الامارات فلقبوا بجامي البلاد الروسية • وحدث في القرن السادس عشر ان تخلص هؤلاء الامراء من سلطنة التر واقيم عليم سنة 1027 ايضان الرابع قيصراً اوملكاً ومنذ يومئذ صارت الروسية الحقيقية في الشرق وهي بلاد فولكا • واسبحت قرية موسكو الواقعة تحت قلعة كرملين عاصمة السلطنة الجديدة

القيصر : يحكم القيصر بلادًا من اكبرىمالك اوروبا واكثرها إنساعًا وله السلطة المطلقة التي لا ضريب لها بين السلطات الاخرى حتى ان الروس يدعون انفسهم عبيــــد القيصر متبعين في ذلك العادة الشرقية · وإذا مثلوا بين يديه ضربوا الارض بجباههم. وفي روسيا يسمون العرائض ضرب الجباه · وكلما في البلاد من الرجال او المتاع ملك القيصرفاذا اراد ان بنزع من الرجل املاكه او يأمر بقتله بغير ذنب سوى مجرد الارادة فيطاع غير مما لم • وليس في البلاد من شريعة غيرارادته وهي شريعة البلاد الروسية الوحيدة • وفوق هذا ينظر الشب اليه كشخص مقدس تالست فيه القديسة « روسية » وكان الدين يامر · بمحبته ويدعوه الفلاحون اباً وقد كان لسكان بسكو منذ اجبال كشهرة حق الاجباع وأدارة اشفالهم فلما أمر فاسيلي يرفع البعرس الذي يملن اجباعهم قالوا له نحن أولادك البتامي حتى مهاية العالم وقة ولك الحقّ في التمتع بميرانك وتنصل بك • ويعليم الروس قيصرهم طاعة الرهبة والحب مماً وبحسبونه آباً وسيداً ووكيلاً عن الله • ولم بكن لتلك القوة المطلقة والسلطة التامة ما يمدلها اذ كانت البلاد خلوًا من كل نظام او عادة قديمة تستوجت احترام القيصر لها • وما قانون الروس الا مجموع أوأمر القياصرة ولم يكن في الروسية مجلس للبحث في الضرائب ولا للمفاوضة فها مجتاجون اليه • وفي نهاية القرن السادس عشر اضمحلت اسرة القياصرة من عائلة روريك فاجتاح الروسية اميران الواحد من بولونيا والآخر من السويد ودوخاها فاقام الواحد منهما في موسكو والتــني في نوفقرود الا ان هذ الحادث أثارحية الرؤس فنهضوا لمناوأه الاميرين القريبين ولاجل فلك التام سنة ١٦١٧ مجلس عام من كبراء الرجال ونواب المدنوانتخبوا قيصراً جديداً [ هو ميشال رومانوف فلما أتموا انتخابهم انفض هذا المجلس من غير أن مجاول الاشتراك

مع الحكومة حيث لم يكن لاروسية من قبل هذا الحق العادل وانما كان الحق للقيصر بان يجلد من اراد • والجلد بالنوت وهو ضرب من السياط التقرية ذات سيور طويلة من الجلد يمزق الجسم ويدميه بل رعما بقضي به المضروب اجله • واستمر هذا النوع من القصاس معمولاً به الزمن الطويل حتى لقبت حكومة القيصر بحكومة النوت اي السوط وكانت كلة من القيصر كافية لضرب عنق اي كان من الناس حتى من الرجال المظام وكثيراً ما كان يقطع الملك العنق بيده حتى ان ايفان الخيف وضع في اواخر ايامه جدولاً باسهاء قتلاه ليصلي لاجلهم في الكفائس فباغت عدم م ٣٠٤٨٠ نفساً منهم ٨٦٨ رجلاً ذكرت اسماؤهم وازاءها قوله « معلسائهم واولادهم » مما يدل على ان القيصر كان يقتل المائلة احياناً في اثر كيرها

الاشراف والفلاحون : لم تكن الروسية ذات مدائن · حتى أن موسكو نفسها لم تكن الاقرية كبيرة · بل كانت الامة عبارة عن اشراف وفلاحين لا اوساط بينهم وليس ثمة من شبه بين اشراف روسيا واشراف اور با لان شرف نبلاء الروس متصل اليهم بالارث عن اجدادهم اشراف البلاط ( فكلمة دفور ياتو يعني بها حاشية الملك) وكانوا درجات ٠ فالدرجة الاولى اقارب العائلة الامبراطورية وهم كثيرون في الروسية · والدرجة الثانية سلالة الذين كان لمم منزلة في البلاط وهم بوارس الذين تصـــدروا زمنًا طو بلاً أكرامًا للناصب التي شغلها اجدادهم من قبل فنتج من احتفاظهم هذا كشير من الخصومات بينهَم وظل رجالاتهم امداً مديداً يحتفظون بمقامات ابائهم وما ورثوا من حقوق التصدر في المقامات السامية حتى على مائدة القيصر حيث رفض احدهم ان يجلس في مكان يعلوهُ فيه شريف كان منضب اجداده اقل اعتبارًا ومقامًا من منصب جد المعترض وعبثًا حاول القيصران يجلسه في مكانه ِ نسرًا فما استطاع بل استشاط الشر بف غيظًا وخرج من القاعة فائلاً انه ُ يوء ثر قطع رأسه عن ان يُقلِّي لمناظره عن مركزه على انه ُ في اوخر القرن السابع عشروضع القيصرُ حدًا لهذه المناظرات الثافية اذ امر باحراق الكتب السجل فيها اسبأه الذين يحق لم التصدر ومنذ يومئذ اصبحت مراتب النبلاء تراعي بنسبة اقدارهم في المناصب التي يتولونها لان مقامات الشرف متوقفة على ارادة القيصر وهو الذي يمنح الالقاب ويسلبها كيف شاه ٠ وقد قال القيصر بولس الاول يومًا لاجنبي عنده أني لا اعرف سيدًا كبيرًا الاَّ الذي أكله وذلك مدى كلابي معه فقط

والسبب في عظمة اولئك الاشراف والداعي لتقطرسهم أملاكهم التي يمنحها القيصر

ذلك لان الارض في روسيا هي ملك القيصر شأن سائر السلطفات الشرقية والفلاحون لا يمتلكون الارض وأنما يقومون على حرثها واستغلالها للملك أو للاعيان من خدمه وهؤلاء المسترقون يؤلفون الطبقة السفلي ويعرفون بالموجيك Moujiks ( أي الرجال الصفار ) وكان لهم حتى القرن السادس عشر حق الانتقال من ملك الى آخر كل سنة في عيد القديس جورجيوس ( ٢٦٣٦) وحالتهم هذه شبيهة بحالة مزارعينا ( أيمزارعي فرانسا ، الذين لم يكونوا ملاكين واتما كانوا احراراً وفي اواخرالقرن السادس عشرابان الحرب الاهلية منماً لمهاجرة الاجراه صوب الجنوب اصدر القيصر امرآسنة ١٥٩٧ يمنع فيه الفلاحين من الانتقال العادي في عيد القديس جورجيوس فليت الموجيك في ألارض الني يحرثونها تحت الطاعة الابدية للملاكين ولهذا كانت حالة فلاحى روسيا اشد قسوة من حلات حميم فلاحي الممالك الاوروبية (١١ وكان الملاكون يتقاضونهم السخرة في الهلاكهم ثلاثة ايام في الاسبوع او يأخذون منهم لقاء ذلك مالاً معيناً فيائستة والفلاحون راضخون لاهواء اسيادهم أو لاهواء الخولة وكلائم من غير أن يكون لهم ما يضمن بقاءهم في قراهم كما كان الحال في فرنسا • اما اسياد فلاحم الروس فكاثوا أذا شاؤًا استخدموهم في البيوت خدماً دون اجره وزرجوهم على خاطرهم وبشوا بهم عسكراً او جالية الاستممار او باعوهم فينقلون الى بلاد بعيد، وكانوا يضر نومهم أويزجونهم في السحير مورغير حساب وولاجال كان شأن هؤلا الفلاحين اشبه بحالة الارقا. في الزمن القديم من حالة الزارعين في العصور الوسطى

الكنيسة الروسية : لقد اهتدى الشب الروسي بواسطة رسل القسططينية واعتنقوا النصرائية حسب التعاليم اليو نائية فكانوا الرفودك الوماير حوا كذلك • وينقسم الاكليروس عندهم الى صنفين الصنف الاول الرهبان ويسمونهم الكهنة السود ويقضون المامه في الاديرة ولا يباح لهم الزواج والصنف الثاني الكهنة (بوب) ويسمونهم البيض يمارسون المبادة ويتزوجون ويكاد يكون زواجهم الجبارياً • على أن الكهنة السود هم الذين يديرون شؤون الكنيسة ذلك لان من الواجبات المفروضة على الاسافقة أن يكونوا عزاباً يديرون شؤون الكنيسة ذلك لان من الواجبات المفروضة على الاسافقة أن يكونوا عزاباً ولا يمكن انتخابم الا من مصاف اولئك الرهبان وما اليوب (الكهنة البيض) بارقى حالة

<sup>(</sup>١) ولبث الفلاحون احرارًا في الاقليم الشمالي الشرقي حيث لا وجود للشرهاء وكذلك على شاطئي Denieper في الايكران حيث ظلوا على العيشة الحربية

من الفلاحين الذين يعيشون في وسطهم فانهم يتهيأون للانخراط في هذا السلك بالممارسة كما تمارس المهن اليدوية ولا يتعلمون الا التراتيل الكنائسية واقامه الاحتفالات وبالـكاد يعرفون الفراءة وقد منعوا مدة من الزمن عن الوعظ في الكنائس

وكانت الكنيسة الروسية مستقلة عن كنيسة القسطنطينية ولها طقوس لوحدها مكتوبة باللغة السلافية القديمة ، وفي القرن السادس عشر اقام القيصر بطريركاً على جميح الكنائس الروسية والماكانت الكتب الطقسية قد استنسخت كثيراً تطرق الها النحريف خلال العصورالوسطى فاراد البطريرك نيكون سنة ١٩٥٤ ان يصلح اغلاط النسخ ومواضع الحفاه فيا ويرجع النصوص والاحنفالات الى تقاونها الاولى ، ولما جمع لهذه الفاية مجماً من كل مطارنة روسيا صار هذا الاسلاح عثرة لان الروس كانوا شديدي التمسك بالاعمال الحارجية التي عارسونها وما فتئوا محافظين على صيام الكنيسة اليونائية الصارم لا يا كلون ألم ولا يمشاً مدى اربعين يوماً وكان في كل يبت من يوشهم صورة (أبقونة) يعشيئون المامها الشموع ويقفون مصلين

وقد ظل عدد كير من الروسين على طقوسهم القديمة متنمين عن قبول الاصلاح البطريركي لا يعخلون الكنائس التي قبلت الاصلاح وسموا الطائفة المصلحة المنشقة والفير المصلحة يسمي ذووها انفسهم بالمؤمنين القدماء على ان وجه الحلاف بين الفريمين على الاعمال الحارجية فقط فالمؤمنون القدماء لا يرسمون اشارة الصليب الا باسبمين عوضاً عن الثلاثة الاسابع ويلفظون اسم يسوع هكذا ( Igous ) جلافاً لاولئك الذين يلفظونه هكذا ( Rousi ) ويحسب المؤمنون ان من الحطايا المهينة ان يحلق الاسان ذقته وان يدخن التبنغ ولاجل هذه الامور قامى جاعة المؤمنين القدماء انواعاً من الاضطاد الهائل من مثل السجن والقتل وذلك مدى قريين من الزمنوهم اليوم كثيرو المدد لاسيا بين فلاحي الشال الاحرار وبين تجار للدن

دخول النمدن الفربي الى روسيا : لقد كان الروس حتى اواخر القرن السادس عشر شماً اسبوياً يطلقون اللحى الطوية ويلبسون التاب الطويلة الضافية على الزي الشرقى ويحجبون النساء ولا يسمحون لهن بالحروج الا وعلى وجوههن الحجاب ولم يكونوا بحترفون صندة من صنائع اوروبا الفرية ويكرهون شديداً سكان كلك الممالك ويحسبون الاروبيين هراطقة سواء كانوا كاوليكاً او بروستانتاً

واتفق في اواسط القرن السادس عشر (سنة ١٥٥٣ ) لبحارة الانكابر في تفتيشهم

عن طريق الصين أن اكتشفوا البحر الأبيض وكان هذا البحر حتى يومئذ المنفذ الوحيد السلطنة القيصر ، لان شواطئي البلطبك كانت لملك السويد وشواطى، البحر الاسود السلطان المتمانيين ، وظلرّ ميناة مدينة أركامجيل زهما، قرن النقطة الاتمالية الوحيدة بين أوربا وروسيا ، وفي سنة ١٥٨٣ أمر القيصر أن تشاد هنسائك مدينة ومنح حق احتكار التجار الانكليز والهولانديين الذي سكنوها واحضر الها أيفان الخيف جاءة من المهندسين والصناع الإيطاليين وأقام فها مطبعة أيضاً

ومع هذا ما برح الروس على حالهم الاول من البربرة والخشونة حتى ان السفراء الذين كان يهست بهم القيصر في الاحايين الى ملوك اوروبا كانوا في منتهي المباوة والبربرة وحدث سنة ١٦٥٦ ان ارسل الى ليفورنا سفيرين كانت خشونهما وتفارة ملابسهما مدعاة لهزه الايطاليان واستفرابهم لاجما كانا ينامان على الارض بثبابهما ولا يخلمانهما ويخبئان المناديل في قبعاتهما و يتناولان على موائد الاكل قطع المطام المديمهما ثم يشكانها بالشوك وكانوا قد اسميوها بالمقادير الكبرة من المؤن وبراميل الحر فلما وجما حبلا مهمهما تلك البراميل فارغة ليظهرا ضحامة المتهما وكانا يدمنان الحر فلما وجما جملا يضربان الحدم بالمسي و وانفق لاحد الشعراء ان مدح احد السفيرين بقصيدة رقعها اليه فافتاظ السفير الثاني شديداً فتدارك الشاعر الاس بان مدحه يقسيدة ثانية قلما قدمها له استشاط الممدوح الاول غيظاً لانها كثبت على ورق كان اكتر جالاً من الورق الذي كتبت عليه القسيدة الاولى و وانصل بهما الجهل المطبق انهما لايعرفان لفة غيرالروسية حتى ولا جفر افية البلاد التي بهنا اليا فائهما في تقاربوهما الى القيصر حرافا اسه، المدائن التي مرابها أو اقاما فيها

ومع جهل الروس كانوا شديدي التعلق بالمجاملات الرسمية حسب اصطلاح بلادهم م من ذلك أن سفارة جاءت قرنسا أيام لويس الرابع عشر سنة ١٩٦٨ لمقد عهدة تجارية قرغب بوتماكين رئيس السفارة أن كل مرة يورد فيها اسم القيصران يكتب هكذا ( الجلالة القيصرية ) وتشكى من أن كتاب ملك قرانسا الجوابي كان على ورق اصفر من كتاب القيصر له فاعتذرله أن كتاب القيصر كان على رق تحين وكتاب ملك قرنسا على حجم مماثل لكنه مطوى طبيًا لطيفاً لذلك ظهر كانة استر من كتاب القيصر و وفوق هذا أنه نما قابل لويس الرابع عشر ما بدأ في محادثته حتى اتقطع عن الكلام فهمس اليه المترجم أن يستمر على الحديث والا فالى أنوب عنك بالكلام قاجابه « أما ترى أني كلا لفظت اسم القيصرلا يتحرك الملك حتى ولايرفع قبعته > كانه يربد منه الوقوف لدى كل عبارة يرد فيها اسم مولاه

لا آنه يستحيل على هذا الشعب البربري ان يستمر بهيداً عن التمدن الاوروبي ومع هذا كان الناس يتساممون مدى قرن اذا كان التندن سيخترق الروسية من جهة بولونيا الكاتوليكية اومن صوب الشمال البروتستانتي وكان نفر من الاشراف قد بدأوا في استعمال الزى المولولي

الا أن الشعوب الشهالية كانت السابقة لفيرها من الشعوب في الوارج توا الى قلب الروسية حيث كان من عادة القياصرة اذا اغاروا على بلاد أن يصحبوا معهم عددًا من اهلها ليقيموا في بلاده م فان إيفان سنة ٥٦٥ صحب معه الى موسكو من ولايات البلطيك زهاء ثلاثة الان المافي و ولذلك نشأت هنالك مستعمرة المافية بقسوسها وكنائسها ومن ثم زادت إتساع في القرن السادس عشر بجياعات الجالية من الذين جاء بهم القيصر أو بمن جاءها طلباً للثروة من المهندسين والنجارين والمعدنيين والنجار والاطباء والصيادلة والقواد اتوها من كل البلاد الاوربية الا أن معظمهم كانوا من الاالمان والمولانديين والانكايز وكانوا في بادى امرهم قد امتزجوا مع الاهلين من الروس الااله في سنة الروسية وجادم على الشورة التنظر موسكو في مكان يقال له ساو بودا وقد بلغ عددم الروسية وجادم على السكني ظاهر موسكو في مكان يقال له ساو بودا وقد بلغ عددم (سنة ١٦٧٨) م من القرائية

وكانوا يكرهون هؤلاء الغرباء ولا يريدون تجديهم في الملبس ، أما القياصرة الذين نشأوا على احترام الارثوذكسية والتمسك بتقاليدها فلم يكن لهم اسباب اخرى تدفع المىالتماس تحدّن الهراطقة

وفي اواخر القرن الثامن عشر افضى العرش الى فيصر من اعظم قياصرة الروس بأساً واوفرهم حكمة الا وهو بطوس الاكبر · فودي به ملكاً وهو لم يزل حدثناً لايقدر على سياسة الملك فنابت عنه شقيقته موضوفيا وابعدته الى بيت في الارياف واهملت شأن تربيت مي المدان أيجهل اللاتينية والكتابة حتى الآداب الدينية · الا انه مُترَف هنالك الى نفو من الاوربيين فصار يتودد على حيهم وافق له من الاوربيين فصار يتودد على حيهم وافق له من رأى مركماً قديماً . تروكا في انبار هنالك فشغف به وانتخذه ملمباً له وجمل يتسلى به باللمب تارة كمسكري وآوفة كنوتي وذهب الى الركانجيل وعاش فيها وسط البحارة والنجارين و بعد ذلك يزمن طويل صنة ١٦٩٧ يوم

اخذ على نفسه انشاء اسطول حربي في البحرالاسود جاء اور با بنيسة درس الشؤون فيها واستحب معه من شبان الروس نحو مثنين واثنين وخمسين شخصاً ليطلعوا إعلى التمدرف الاوربي فتستنير اذهانهم ولاقفف عقولم (١)



بطرس ألاكبر

ولدى رجوع بطرس الاكبر لروسيا احذ يبذل غاية جهده في انتشال الا.ة الروسية من حالتها البربرية وصيرورتها أ.ة ارويية من حيث المادات والاخلاق ــ ذلك لانه نشأ خالياً من خرافات شعبه غير منأدب بآدابه ولا معتقد بمذهبه وانماكان معجباً بالتمدن الغربي ميّالاً كل الميــل لادخاله الى سلطنته ، وكان قد اهتاد من رعيته الطاعة لما

<sup>(</sup>١) وقد جمع فولتبرعن صبوة بطرس الاكبر قصصاً طويلة عريضة اقتبلها على علاتها منها انه اشتفل طويلاً مثل صافع في المصافع البحرية في ساردام من اعال هولاندا حال كونه على يقم في هذه المدينة الائمانية ايام

يقول فامران تغير العادات القديمة واعد لمن شد عن الطاعة الغرامة والجلد وكان من جملة ما امر الامة به العدول عن اطالة اللحي وقص بيدو لجي تغرمن اشراف البلاط . ومن ثم اصدر امرا قيصريا يوجب على جميع العال اتخاذ الزي الاوروبي وامر النساء بحضور اجتماعات الرجال والظهور بالازباء الاروبية حاصرات القناع واتاح تدخين النبغ الممنوع من الكنيسة والمحسوب عندها نبئا شيطانيا وطفق يدخن على مراى من الناس ليقلدوه والصغير مولى باتباع الكبير في سائر احواله وفي سنة ١٢٧١ ادخل بظرسبورج عادة حفلات الرقص وحتم على الاشراف بوجوب حضورها وان يقيموا مثلها في منازلم مع نسائهم ليلاً وان يقوا شرائطها من الوقس والحادثة واللهب والتدخير على يمل الاوريبون في ليالي المفلات ووضع لهم نظاما برشده الى ما يجب تقديمه من المرطبات في تلك الليالي وبديهي ان هذه الحفلات الغرنساوية الاختيارية لا سيًا وان النساء الروسيات المتادات على الحجاب كن ثلا يستطعن في بادى و الامراك بالكر والعربدة

شرع بطرس الاكبر بالاصلاح فشق ذلك على الشعب وقد جرح به عواطف الامة والم بشعودها الديني حتى صار الجميع من اضداده - فالكهنة لما وأوه بعاشر المراطقة المهموه بالموق من الدين وانه يريد محوه وحسبوا ان حلق اللحى يكاد يكون ضرباً من المرطقة حتى ان البطريرك قال ان من حلق لحيته يكون اشبه شيء بالحر منه بالانسان - واخذه الجيش الووسي سترليتس على مخه رتب القيادة للاجانب - واهل موسكو لم يرضهم منه استحسانه مناهج الاجانب وامتناعه عن حضور الاجتفالات الدينيسة - ولم تكن زوجته ابدوكبيا ولا ابنه الكميس داضيين عن اعاله حتى ان الكميس رفض تعلم أي لفة اجنية قائلاً أنه بعد ابيه سيرجع كل شيء في روسيا الى ماكان عليه من قبل

وكان يصعب على الكثيرين من الروس ان يعتقدوا ان قيصرًا روسيًّا ينهج مثل هذه المناهج ولذلك قالوا انه ليس بالقيصر الحقيقي اتما هو شاب الماني رجع من اور با عوض القيصر بطرس

ولم بكن راضيًا عن يطرس غير رجال بطانت وجماعة الاجانب · الا انه في سائر الاحوال كان قيصرًا على الدول المصيات الاحوال كان قيصرًا على شعب اعتاد الطاعة العمياء لملوكه ولم يكن يعرف المصيات فاقنصر المعارضون على الشكوي في سره ولم يكن بالمستطاع حملهم على الاجهار بها الااذا سينوا أو جلدوا · ولكنه لكي بكبع جماح هنادهم رجع فاتخذ العادة القديمة وهي القوة وكان

ان تمرد في غيابه عسكر المشرلتس اقتص منهم عند رجوعه بان كان بلقي المذنب على قطع من الخشب يصف صفًا ويضرب بها الرأس و ولكي يتخلص من سلطة الكهنة وعتوم الني المنصب البطريركي وظل ملنى واراد النفلب على معارضات زوجته وابسه فجلد امرأته وقتل ابنه ثم نزوج ثانية من سجينة ليفونية هي كاثرينا وتوجها فيصرة وسكن معها في بطرسبورج وشرع بتهذيب ابنتيه تهذيها اوريبًا وها المرأنان اللتان اتمتا بعده ما بدأ به من الاهال و ورغبة في المتخلص من رجال موسكو شاد عاصمة جديدة في بلاد غربية قرب البلطيك ومهاها باسم الماني وهو بطرسبورج واستجلب اليها السكان قسرًا ينقلهم من اركانجيل وام الاعيان ان بيني كل منهم فيها بيت وقد صرف بطوس زمن ملكه في ادخال كا ما اعجب به من فنون اور با ونظاماتها الى بلاده

وغاية ما ثاقت اليه نفسه من التمدن الاوربي الاختراعات المادية لانه هو نفسه كان الجارًا وجنديًّا وبحارًا ونقاشًا والفرباء الذين جاه بهم الى روسيا لم يكونوا من العلما وارباب الفنون وانما كانوا من العلل والمبندسين. وكانت المدارس التي اسسها هملية ( مثل مدرسة الاكادي البعرية ومدرسة الحاسبات) وكان ما ترجم من الكتب الى الروسية الاقاصاد السيامي والجغرافية وقد اشتفل بنفسه في دقائق الصناعات وامر جماعة من الانسافية أن يفيروا طريقتهم القديمة والا ضبطت اموالهم ذلك أن لا يضعوا المسيار الشغين في الحذاء ولا يجعلوه في شكل الزورق وحسن شكل المنجل والمجرفة اللنبين تستعملان الحصاد وشرع سنة جديدة لقطع الاحراج وقد قال مرة أن الشعب الروسي يشبه الاولاد الصنار الذين يتعلمون الالف والباء بكل صعوبة وعناه واذ كان الملم يجنره في اول الامر على المنار الذين يتعلمون الالف والباء بكل صعوبة وعناه واذ كان الملم يجنره في اول الامر يجميل معلمهم

انقلاب الاشراف في روسيا: ان بطرس لم يخفض شيئًا من سلطة النياصرة وانما عزرها بما ادخل اليها من معدات الاحكام التي كانت مجهولة حتى ذلك العهد في الروسية الله القديمة · من ذلك وضع نظام الاحكام وتنظيم الجيش · وقد نقل النظامات الغربيسة الله يلادو ولم يبال بعادات الشعب الروسي وتبرمه · ولم يلتفت الى تغيير اسها • ما نقل من الاشياه بال بعادات الشعب الروسي وتبرمه ، ولم يلتفت الى تغيير اسها • ما نقل من الاشياه بل ابقام الح المها كما فعل في الجيش فانه ابتى الالقاب الالمانية كما هي من الجنرال والنياد مارشال وجمل لباس الجند على شكل لباس الجيش الاوربي وقسمه الى فرسان وبشاة · الاان القرزاق وحدم استمروا محافظين على اذ يائهم الوطنية وجوو بهم

القديمة وانشأ اسطولاً على الطريقة الهولاندية واجبر الروس على الخدمة البحرية بالرغم عن تجرفهم من البحر وانشاء الادارات على شكل ألادارات السويدية واقام مجلس اعيان مؤالف من تسعة اعضاء وكذلك مدارس للحكومة واوجد فضاة الادارة ورؤساء للضابطة ونظارات مدية وكان رؤساء تلك الدوائر من الروس ووكلائهم من الغرباء

ولكي يستقب المطرس النظيم تلك الادارات عمل على قلب الاعيان الروسيين فالني الالقاب ه المبرار» ووضع بياناً جديداً المراب • ذلك انه جعل جبيع المناصب شبيهة بامثالها في الجندية ومكذا كانت الدرجات منقسمة الى ١٤ مرتبة وكل واحدة منها تقابل رتبة عسكرية فالناظر في الحدمة المدنية هو في الدرجة الاولى ثقابل في الجنسدية رتبة الفيلد مارشال ومرتبة متيد السجلات في الادارات هي في آخر مواتب الحكومات المدنية نقابل في الجندية رتبة حامل العلم وكأنوا يرتقون في الحدمة المدنية كما في الحدمة المدنية كل فود منها حسب المسكرية من درجة الى اخرى فكانت الحيئة الروسية مثل فرقة حسكرية كل فود منها حسب درجته الرابعة عشر

وان جماعة الرجال الحاصلين على تلك الرئب يعرفون ياسم تشين Pchine وليس في الروسية من الاشراف سوى هؤلاء الجاعة فكل متوظف هو شريف لانه في خدمة القيصر وكل شريف يجب ان ينخوط في سلك الوظائف وقد سن بطوس الاكبر ان كل عائلة مر عليها حيلات ولم تدخل خلالها في خدمة الحكومة ليست من الاشراف وكانوا اذا اوادوا اكرام تاجر ذي ثروة أو عالم أو كانب اوطبيب بمعنونه لقب متوظف ( متوشع من شوراء التجارة ) الذي يجعل له مقاماً بين التشين يقابل الماجور او الميرالاي فاصبح الشرف في الروسية يتوقف على شرف الوظيفة وكان من قبل ذلك ينتقل الشرف للمصبى الم الاثرث الى ابنائهم الدنيا لا يتصل الشرف منهم بالارث الى ابنائهم

الرشوة \_ أن عمال الادارات الروسية ظاوا زمنا طويلاً يحافظون على المادات القديمة البربوية غير انهم يسمونها باساء اوربية وكان القيصر نفسه اذا فلد واحدًا منهم وظيفة بقول له «عشى من مهنتك وقل منها» لذلك اتخف العال مناصبهم ذريعة لقصيل المال من مرؤوسيهم على ان بطرس الاكبر ابطل ماكان يدفعه الممال من المال لفاء مناصبهم واوجب عليهم الاكتفاء بما يتقاضونه من اجورهم ومنع فبول المدايا وعامل

كثير بن من العال المرتشين معاملة اللصوص فضرب اعناق جماعة من الحكام وكسر عظام بضعة من كبار رجال المالية ومع هذا كله ظلَّ العال على حالتهم من قبول الرشوة واثريغ عن سبل المدالة والحق قبل ان التيصر حدّث يوماً واحدًا من عظاه رجاله عن وضع قانون يقضي بالموت على كل مرتش من عاله · فاجابه كان «جلالتكم تريدون البقاء لوحدكم في المملكة ـ اريد بذلك ان الرشوة عامة لجيع العال واتما تجتلف بين النهم الذي ياكل بلطف وتعقل »

وجملة القول ان الرشوة كانت من عادات همال الروس وما كانوا ينالون مناصبهم الا ويؤدون اثمانها على ان ارتقاء الروسية لعهدنا هذا مكنها من اخفاه الرشوة لا من ازالتها الحكومة الروسية في القرن الثامن عشر : ان بطرس الاكبر نهض بالشعب الروسي ودفع به الى التمدن الاوربي واتخاذ نظاماته وسائر شؤونه وانشأ في البلاد قوتين عظيمتين هي الجيشان البحري والبري اللذان استظهر بهما على السويد وافتنح جميع الولايات البلطيكية واشهر الحرب على المثانيين لا كتساح ولايات البحر الاسود واغتنم فرصة هجوم السويديين فرحف على بولونيا بعلة الدفاع عنها واوجب على ملكها بواسطة اهيان مملكته وضع قانون يمنعه من حشد جميش يزيد عدده عن ١٠٠٠هم اجتدي سنة ١٢١٧

ولما مات سنة ١٧٢٥ ترك الشعب الروسي غير راض عنه أيل متضعفع الاحوال رائح تحت اعباء الضرائب الجديدة يتألم لفقدان العدد العديد من الاهلين اثر الحروب والسخرة · وكيف كان الحال فان بطرس الاكبر نجح في شحويل الروسية القديمة الى سلطنة اوربية عظيمة ومع الند هذه الاستحالة تستغرق من الايام عصرًا فانه اتمها في جيال من الزمن

ييد أن هذا العمل الناضج قبل أوانه كان ضعيف الاسباب واهي الدعائم لان عواطف الشعب الروسي مابرحت على حالها لم يمسها النبديل يحيث أن أدادة قيصر جديد يخلفه في الملك كافية لهدم كل مابناه ونسخ ما أوجده وكان ذلك يوم أنتهى الملك لحفيده بطرس النافي أذ رجع الى موسكو وانصرف الى أدمان الخمر والاشتفال بالصيد عن النظر في شوهون المملكة والعمل على ارثقائها فاهملت المجالس تواجباتها والنظر في شوهون الولايات الملطكة فانتهى الملك بعده الى ثلاث نسوة تعاقبن على الاريكة وكانت كل واحدة منهن ثقيم في بطرسبورج تاركة الامر لعاشقها وكاد يسقط عمل يظرس الاكبر لولا أن البلاط كان حوماً وفيه من أرباب المناصب بضعة غرباه كونيخ وبيرون واوسترمان واستوك ثم تعرزت

السلطنة بامرأة المانية هي كاثرينا الغي جاءت روسيا زوجة لبطرس الثالث ومن ثمَّ توجت فيصرة بعد موته

وكان اشراف الروس قد النوا العادات الاوربية خلال القرن الثامن عشر وافبلوا بكليتهم عليها حتى اصبيحوا لا يرتضون بان يكونوا من البويار بل من فبلام الاوربيبات وغالوا في الاعباب بالعادات الاوربية والاسترسال في نتبها وسحاكاة اعلها في سائر احوالهم حتى صاروا لا يعملون اولادهم الا اللغة الفرنساوية الى ان جاء وقت لم يكن في مجتمعات النبلاء من يتكلم اللغة الوسية بحيث صارت لغة الشعب والخدم

على أن هذا التغيير المحصر في النبلاء وعمال الحكومة ولبث جمَّاع الشعب من الفلاحين والتجار والصناع يحتفظون بلغتهم وعاداتهم و يحرصون على سائر شودونهم وأحوالم

ولذلك انقسم الشعب الروسي الى شطرين الأول الآهيان وهم المرتقون المتبعون للتمدن الأولى الآهيان وهم المرتقون المتبعون للتمدن الاور بي والحاكمون في البلاد ، والشطر الثاني من بقي من الشعب وهم في حالة التأخر والخمول محكومين طائعين من غير ان يمتزجوا بالحاكمين او يجبونهم ، على ان الروسية اليوم المدل وسعها لفم هذين الشطرين الى واحد

## الفصل الثاني

نظام الاستعار في القرن الثامن عشر

نظام الاحتكار : كانت الدول الاوربيــة الخمس ذات الاساطيل الماخرة عباب الاوقيانوس تمثلك بمض المستعمرات في القرف السادس عشر وكانت فوانسا والكاترا عاملتين على المزيد من النوسع في الاستعار

وكان لجميع الدول غاية واحدة ترمي اليها في الاستمار وكانت أيضا ذات نسق واحد في ادارثها ولم لكن تحسب ارض المستصوات خسلاء تصلح لسكني الذين ضافت ارض بلادهم عن القيام بأودهم لأن اورو با لم تكن لذلك العهد ملأى بالاهملين شأنها اليوم بل كانت اقل سكانا ثلاث مرات ولم يكن فيها من السكان من بكني لحرث كل ارضها يجيث بتي القسم الاكبر منها مورًا من غير حرث وليس فيها مكان مزدح ليشعر الناس بالضيق على ان الحكومات لم تكن ثرى في استملاكها الارضين في العالم الجديد الا الانتفاع بجساً استطيع جره لنفسها وكانت تصرف حهدها لاقتناص الاقطار الاستوائية لانها تنج اثمن الحاصلات كالافاو يه والسكر والقطن والقهوة ولذلك ظلت اطيب البلاد هواء في اميركا الشهالية خالية من المستصرين حتى القرن السابع عشرولم يكن احد يفكر في اوستراليا

وكانت المستصمرات من املاك الدولة وتشتفل لحسابها ولذلك كانت الدول تبدل وسعها بالانفراد في الانتفاع منها واتخذت سنة تجصر استغلال مستعمراتها بها فالهولانديون سادة جزائر الصوند حظروا على الاورو بيبن النزهل فيها ليبقى استغلال الافاو يه محصوراً فيهم ولم يسمحوا لاحد بغرس اشجارها الافي الجزائر التي يسهل عليهم مراقبتها حيث شادوا فيها الحصون لبردعوا بها اللصوص عن التهريب وكان الحكام يطوفون الجزائر الاخوى ليقلعوا شجيرات الافاويه التي نبتت من غير حرث

وفي القرن الثامن عشر يوم لكاثر الناس في المستعمرات جعاوا يصدرون الى اوروبا غلال مزروعاتهم و يستبضعون منها حاجاتهم من المنسوجات فرأت الحكومة ان لها من هذه النجارة مصدرًا جديدًا لدخلها لمحفظت لنفسها حق ابتياع حاصلات المستعمرات وبيسع اهاليها ما يحتاجون اليه من المنسوجات واعلنت ان التجارة الاستعمارية من متملكات الدولة وهذا هو مبدأ الاحتكار

الشركات التجارية : على ان الدولة لم تكن تستغل المستممرات بنفسها وانما كانت نتخلى عنها لبضعة من القجارية : على ان الدولة لم تكن تستغل المستممرات بنفسها وانما كانت المست في هولاندا سنة ١٦٠٢ وكان المولانديون في القرن السادس عشر بستبضعون الحاصلات المندية من ليسبون فبعد عصيانهم منعهم الملك فيليب الثاني عن الاتجاره بلاده فجملت المراكب المولاندية تروح للاستبضاع تواً من المين المندية وكان هذا العمل خطراً لان البورتغاليين كانوا يعاملون السفن الاوروبية التجارية التي تمخو الاوقيانوس المندي لان البورتغاليين كانوا يعاملون السفن الاوروبية التجارية التي تمخو الاوقيانوس المندي الاعداء في بلاد مجهولة ، فكان يعوزهم اسطول حربي منيع يواقع المراكب البورتغاليسة ووكلاء يستطلعون لم ما هنالك من الاحوال و يبرمون العبود التجارية مع الامراء الوطنيين في المخاطرة باموالهم في سبيل فيمض المدن المولاندية انضمت الى نفر من الاغياء الراغيين في المخاطرة باموالهم في سبيل فيمض المدن المولاندية انضمت الى نفر من الاغياء الراغيين في المخاطرة باموالهم في سبيل هذا المشروع وجموا المال اللازم لقيامه ، فنشاء من ذلك كثير من الغرف المجارية وكل منها ابناع السفن وجهزها وانضمت كلها المى شركة واحدة قحت امرة سبعة من المديرين

تعينهم الحكومة فيديرون الاحمال العامة اي ادارة الاسطول الحربي والجيش وابرام العهود التجارية مع الهند ولذلك لم تكن الشركة تأذن لفير مراكبها ان ترسو في هاتيك المين وكان وأس مال هذه الشركة مؤلف من ١٥٣ و ٢ سهما ( ثمن كل سهم ٢٥٠٠ فلو رين ) على ان اشغال هذه الشركة لم نخيج في بدء امرها كثيرًا بحيث انها منذ سنة ١٦١١ الى سنة ١٦٣٤ الى سنة ١٦٣٤ عمدة ادبع وعشرين سنة لم تستطع في ثلاثة عشر سنة منها ان تدفع المساهمين شيئًا من ربع سهاءهم ولكنها اخذت بالنجاح بعد ذلك حتى تمكنت من ابعاد البورتغاليين عن جز ائر الافاويه وعن التجارة مع الهند وصار لها سبعة حكام وحاكم عام في بانافيا

عن جزائر الافاريه وعن التجارة مع الهند وصار لها سبعة حكام وحاتم عام في باتافيا على ان هذا النجاح دفع بالمالك الاخرى الى تاليف شركات من مثل هذه الشركة والى منيحها حق تملك البلاد واحتكار تجارتها فانشاً ملك انكاترا الشركة الامبركية الشهالية التي كانت تتجر في كل الشاطيء من درجة اع الى ٥٥ ثم شركة خليج ماسكوسنس وشركة وشركة خليج هادسن ووزعت الحكومة الفرنساوية حق الاتجار في العالم على شركات كشيرة منها الشركات الهندية الشرقية سنة ١٦٣٤ والشركات الهندية الغربيه وشركات جزائر المديركا وشركة الرأس الاخضر سنة ١٦٣٩ وشركة الوأس الابيض سنه ١٦٣٥ وشركة الرأس الابيض سنه ١٦٣٥ وشركة الرأس الابيض سنه ١٦٣٠ وشركة المشرق ومداغاسكر صنه ١٦٣٠ والشمالية سنه ١٦٦٥ والشرق سنه ١٦٧١ وشركة سنيكال سنة ١٦٧٩ وكثير من هذه الشركات اضمعلت ثم عادث فتالفت وقد احصي عدد تلك الشركات الفرنساوية

الستعمرات البورتفالية : وكان البورتفاليون بقصدون من الاستعمار الاشتفال بالتجارة فاكتفوا منها بالاحتلال في بعض المين و بتعصينها واستخدموا اساطيلهم الحربية في طود مراكب الآخوين وفي استجلاب البضائع الشرقية الى ليسبون ( من الافاو يه والانسجية القطنية والحرير واغزف العبني والماج ) ولم يكن عامة النجار يستطيمون الذهاب الحاله من غير رخصة الحكومة فكانوا يتجرون قليلا سيا وانهم كانوا يؤثرون البيع بالاثمان الباهظة على البيع الكثير وكان العمال يوظفون الثلاث سنوات فقط فيسعون خلالها للاثراء السريع في البيع الكثير وكان العمال يوظفون الثلاث سنوات فقط فيسعون خلالها للاثراء السريع فيسيؤون الادارة و ببيعون العدالة و يمنعون عامة الناس عن الاتجار على ان هذه الطريقة كانت تجلب من النفع قليلاً وتكلف كثيراً وقد كنب الكيزي ارسل الحاله لمند منا ع 1718 الفتر والله الفتر والله الفتر

والشحاذة لاعالتهم عساكره »

واتخذ البورتفاليون استمارهم الشواطى، الافريقية سجناً للمتحكوم عليهم بالنمي والابعاد وسوقاً للاتجار بالعبيد فكانوا يوسلون من مينا والوائدا كل سنة زها، السيمين النا من الزنوج اما مستعمرة البرازيل فاخصب بلاد في العالم وقد خلت الزمن الطويل مهملة لانها تجتاج الى الحرث وقد كانت منفي المحكوم عليهم فادخل هؤلاء واخص منهم اليهوداليهاقصب السكر ثم أن بعض المجازف بين شرعوا يعدنون داخليتها فنشأت بهم مستعمرة سان بولو من غير مداخلة الحكومة فكان لسكانها المعروفين باسم باوليستاس شان مخصوص استقلوا به في الذين النامن عشر

الاستعار الاسباني تا الحكومة الاسبانية التي امتلكت قسباً عظياً من الارضين في السيركا لم لكن ساعية باليجاد اسبانيا جديدة يسكنها الاسبانيون وجل ما كانت تريده توسيم املاك اسرة كاستيل وهدي الوثنيين البرابرة الى الايان الحقيقي فكانت مستعمراتها عبارة عن املاك وسيعة مفلقة الابواب لا يدخلها الاسباني نفسه الا اذا استحصل على الرخصة من الحكومة ولا يقلم المركب من الميناء قصد السفر الى اميركا الا بعد ان يقسم الربان اليين بوليه من الفتديسين انه لا يوجد بين الركاب من ليس بيده اجازة السفر على ان الاجازة لا تنال دون ان يعاني صاحبها عرق القربة من تقديم الاسباب الكافية لمفره واقامة الدليل على انه من عائلة كاثوليكة لم يحكم مجلس التنتيش منذ جيلين على واحدمن افرادها وكذلك لا تعلى الاجازة الا لمدة سنتين

ولم نكن الدولة نأذن باستيطان المستعمرات الا لعدد قليل من الاسبان لذلك لم يقباو ز عدد سكانها سنة ١٥٠٠ الخمسة عشر القا من النفوس فلبثت اميركا الاسبانية ومعظم سكانها من الوطنيين والزنوج وحتى اليوم ترى جميع سكان باراكوا وجبال البيرو من المنود وثلاثة ارباع الماكسيكيين من الخلاسيين وكانت الارساليات اليسوعية قد انشأت عدة قرى للهنود في كليفورنيا و باراكوا حيث لم نكن تسميح للبيض ان لمدانيها

ولم تكن الحكومة الاسبانية تسعى لاستجلاب المزارعين والعملة اليها وانما اعلنت ان كل الارضين من متملكات الملك وقسمتها الى املاك كبيرة وزعنها على اخصاء الملك والمقربين اليه فكان المكونت فالانسسياناس من الاواضي الواسعة ما تقدر بخمسة وعشرين مليونا وكذلك منجم من المعادن دخله السنوي مليون وخمسائة الف فرنك ولم يكن يوجد في لمك الارضين غيز المنود والزنوج لان الاسبان كانوا يزدوون بالزراعة على ما قال سائح من سياح القرن الثامن عشر لان كل واحد منهم كان يريد ان يكون سيدًا وان يعيش بلا عمل وكان الاسبان يتقاطرون الى سكنى المدائن وهناك يقيم المزارعون والعمال ووكلاء الدعاري المضار بون والرهبان وكثيرا ما كان بأنيها غير البكور من اولاد الاعيان ليميشوا في اميركا عيشة شريفة من غير عمل . هذا الارتحال كان واحدًا من الطرق الثلاث التي يسلكها ابناء الاعيان الاسبان وقد قال المثل « تخير البحر او الكنيسة او قصر الملك » وفي لما كان بين اييض قسم من النبلاء وخمسة وار بعون عائلة من الماركيزات والكونتات

يسلكها ابناء الاعيان الاسبان وقد قال المثل « تخير البحر اوالكنيسة او قصر الملك » وفي لِمَا كَانَ بِينَ ايبض قسم من النبلاء وخمسة واربعون عائلة من الماركيزات والكونتات على ان كل شيء في هذه المستعمرات كان يشحدي في نظامه المثال الاسباني فكان فيها التوارث والعشر والتفتيش ومراقبة المطبوعات • فانه كان بوسع عمال التفتيش ال يدخلوا في كل ساعة من ساعات النهار الى اي بيت كان للبحث عن الكتب الممنوعة • وجملة القول كانت هيئة اجتماعيــة قديمة في بلاد جديدة والحكومة مع ذلك لالزغب في التغييرولهذا كانت تبذل جهدها في ابعاد الغرباء حتى ظلوا في اواسط القرن السابع عشير يماملون كل سنينة غريبة معاملة القرصان بحيث اذا نزل بحارتها الى البر ينالهـــم عقاب القتل او النفي الى المناجم للاشغال الشاقة نلما الغي هذا القانون ظل لرجال التفتيش حق منع الغرباء من دخول البلاد لانهم على غير المذهب القويم وكانت الحكومة لاتثق بالبيض المولودين في اميركا وتطاق عليهم اسم كربول ولا تريد تعليمهم وقد قال وكيل الملك في خطاب ثلاه على تلامذة مدارس لبا « ثملموا القراءة والكتابة لخسنوا تلاوةالصلاة » ذلك كل مايطلب من الابيركي معرفته وانما فعلوا ذلك لانهم لم يكونوا يريدونهم ان يتولوا الحكم فان كل الوظائف كانت تعطى للامسبان القداء فان من ١٦٠ وكيلاً لللك لم يكن الأ اربعة من الكريول اي البيض المولودين في اميركا . ومن ٣٦٩ مطرانًا في اميركا لم يكن الاً ١٢ من الكربول فقط ولكي تمنع الحكومة اثفاق هؤلاء الكربول اتخذتعدمالمساواة بين الدم الازرق( البيض ) وبين الدم الملون ( الهنود والزنوخ والخلامسيين )

واحنفظت الحكومة باحتكار التجارة فمنعت سكان المستعمرات عن يبع نتاج اعمالهم وعن ابنياع الانسحة من غدير اصحاب الامتياز من التجار وبما ان اميركا آكشفت ومن بملكة كاستيل ونز لها الجند باسمها لذلك كانت تجارتها من مجلكات تاج هذه الدولة ولا يجوز معاطاتها الا في ميناء تابع لها على ان كل مين اسبانيا الامينة كانت تابعة لدولة الاراكون ولهذا كان من الواجب على كل سفينة تسافر الى اميركا اث تسافرالى ميناء سافيل وهو ميناء متوسط الا انه الميناء الوحيد الخاضع لدولة الكاستيل ميناء سافيل وهو ميناء متوسط الا انه الميناء الوحيد الخاضع لدولة الكاستيل و

والاضبط المركب ('' وقتل ذووه ُ وفي سنة ١٥١٣ انشأوا في هذا الميناء مكتبًا تجاريًا كان متوظفوه ويزورون المركب قبل سفره ويقيدون في السجل انواع موجوداته ويمنحونه الاجازة التي تخوله حق السفر · وفي سنة ١٧٢٠ انتقل|لاحتكار الى مدينة فادس وكانت المراكب لانسافر الا قافلة وتفرغ شيحنها في ميناء واحد وقد كأن مسسير السفن مرتبين في السنة مرة الى فيركروز حيث السوق العامة لبلاد المكسيك ومرة الى.قرطاجنةو بورتو بلو حيث تتمون من هنالك كل اميركا الجنوبية حتى مستممرة بونس ايرس وكان اميرال القافلة وحاكم بناماهما اللذان يعينان ائمان البضائع • على ان تجار الشركات الممتازة كانت تستبضع سلع المستعمرات بارخص الاثمان وتبيع المنسوجات الاوروبية والحديد والفولاذ باعملاها بحیث تر بح المائة ثلثمائة علی ان هذه السفن لم تكن تكفی لتموین المستعمرات ولا ان نقوم لوحدها باستبضاع حاصلاتها ومع ذلك كان محظوراً عليها الاتجار مع الاجانب وكانوا بعدون تهريب البضائع ضربًا من المرطقة فيحال النظر فيه الى مجلس التفتيش · ولكنهم لم يقدروا على منعه بل ظُل جاريًا بكثرة سيًّا وان المراكب الاجنبية كانت تغتنم اوقات الحرب فتاتي المين وتفرغ بضائعها فيها فنتج من ذلك نتيجة غربيسة في بابها وهي ات تجارة المستعمرات الاسبانية كانت تزداد كثيرًا ايام الحروب · وفي سنة ١٧١٣ اذ غُلب ملك اسبانيا أرغم على امضاء معاهدة از يانتو مع الحكومة الانكليزية ومن شروطها ان يمنح الانكايزحق الاتجار بالمبيد في المستعمرات الاسبانية ويحق لهم ان برسلوا في كل سنة الى سوق بوزتو بلوسفينة مجمولها ٠٠٠ طن مشحونة من البضائم الانكليزية وهذه السفينة كانت عبارة عن محزن حقيقي وكانت ثقيم ثلقاء هذا الميناء بينمآكانت المراكب الانكليزية أبجر لجلب البضائم من جاميكا وسأن دومنيك بجيث أن السفينة الرامية كانت تستطيع مداومة تجديد بضائعها • فتجاوة السفن الاسبانية بعد ان كان مجولها • • • و ٥ ا طن انخفض سنة ٧٣٧ الى ٢٠٠٠ ولا طن

المستعمرات الهولاندية : ان الهممولانديين انشأوا اسطولهم لغاية اصطياد السمك ( هارن ) في البحو الشالي وفي القرن السابع عشركان لهم من السفن التجارية اكثر ممما كان منها عند اية امة اخرى من الامم الاوروبية فكانوا يبحرون عليها الىكل المين الغريبة و يقلون بضائع البلاد الواحدة الى اللاخرى فلقبوا بقادة البحاروكانت المستعمرات الهولاندية

 <sup>(</sup>١) وق الزمن الذي كان فيه ملك أسبانيا ماكما على البورتنال كان محظوراً على البورتغاليين
 من سكان موليك الاتجار مم الفيليين

تحارية صرفًا ومن ملك <sup>(1)</sup> الشركة الكبرى الهندية بعد ان غلبوا البورتغالبين على امرها ولقد استفادت هذه الشركة في اتجارها مع الهند من فشل الطريقة الـ في سلكها البورتغاليون ولذلك اتخذت منهاجًا حديدًا يعاكُّس منهاج البور تغاليين وذلك انها هدمت المعافل البورتغالية واقامت في المين العزلاء من غير حصون ولا جيش واحدثت بينها وبين ماوك نلك البلاد العلائق الحبية مبتعدة عن السياسة غيرساعية وراء تنصيررعاياها واستمالت التنجار الوطنيين بابتياع سلمهم باغلى الاثمان وبيعهم البضائم من محصولات اوروبا باثمان رخيصة حيث كان من مبادئها الاكتفاء بالارباح القليلة وَلَمَذَا كَانْت تربح من تجارتها ولا تتكبد مصارف الاحتلال وحظرت على مستخدميها الانجار لحسابهم الخاص على انهما كانت تؤديهم الروانب الكافية في اوفاتها — فلما صارت الشركة كـدولة كبيرة قو ية رجمتُ شيئًا فشيئًا الى طرق الحكومات الاخرى فابادت تقريبًا كل سكان موليك وذبحت جماعة من عسكر الصين في جافا سنة · ١٧٤ ودفعت بملك تارنات الى المصيان لا رخامه على افتلاع شحر كبش القرنفل من مملكته والزمت السفن التي كانت ترجع من الهند الى هولاندا ان ندور حول جزائر اوركاد عوضامن إن تخترق المانش والسفن الداهبة ان تمرعل باتافيا لنفحص فيها وجعل مأموروها يتجرون لحسابهم فاتسعت تجارتهم اكثرمن متخبر الشركة نفسها اذ صاروا يملاً ون السفن بمشحوناتهم وفي سنة ١٧٤٨ تولى ملك هولاندا امر هذه الشركة فعهد بادارتها لرجال لايكترثون باشغالها فانتهى الامر يالشركة الىان استدانت مبلغا عظيما وفي سنة ١٧٩٤ بلغت الديون عليها ١٣٧ مليونًا من الفلورين اما التي لها فخمسة عشر مليونا فقط

المستعمرات الفرنساوية : وجرى الفرنساويون في تنظيم مستعمراتهم على شكل ترتيب ولاياتهم فلم يكن لمجالية حتى اداوة بلادهم وانما كان يعهد بهالناظر يجول مل السلطنة فينظر في المهام كبيرها وصغيرها كما كان لامثاله في فرانساوقد حملواللى مستعمراتهم الاميركية نظام مراقبة المطبوعات والتفتيش الديني بحيث لم يكونوا يقبلون في مستعمراتهم بروتستانيًّا وضعوا فيهاوم المسلودة وومم السيادة للاشراف وبالاجمال لم يكن للجالية حوية سياسية ولا دينية انها كان شانهم في ارض الاستعار شأن الاعلين في بلاد الدولة وزد على ذلك المناح طفرت اقامة المعامل على الناس لان احتكار التجارة كان قدفت لشركة ذات امتيازات

 <sup>(</sup>١) كانت جزائر كبراسو وسانت استاش مجالا لتهريب البضائع الى المستمرات الاسبانية وانرأس مرسى للسفن الذاهبة الى الهندكما ان سيرنام كانت مزارع يقوم على حرثها العبيد

فتصطر الج لية ان تبتاع اشياءها من مصنوعات معامل فرنسا وهي على الغالب نفاية المصنوع ولكنها تباع لهم باثمان عالية ولم يكونوا يستطيعون البيع والشراء الامع وكلاء الشركة

الا ان هذه السياسة التي انتهجوها اضرت بمستعمراتهم ولم تبق واحدة منها زاهرة الا جزائر الانتيل ذات المزروعات واخص منها جزيرة سانت دومنيك حيث كان مولدو المجالية يستخدمون الارقاء من الزنوج لحراثتها اما كندا التي تبلغ مساحة ارضها سعة اوربا فلم يكن فيها من السكان سنة ١٦٨٠ الا ١٠٠٠ انفس وفي سنة ١١٤٤ الا ١٠٠٠ و ١٥٠ انفس وفي الوقت الذي افتتحها الانكليز كان عدد اهلها . ١٠٠٠ على ان اهلها اليوم من الاصل الفرنساوي يناهز المليونين من النفوس وكانت صادراتها السنوية تبلغ ١٠٠٠ و ١٧٤١ وفرنك والبوم صارت ١٨٠ مليونا من الفرنكات

المستعمرات الانكليزية : ان انكاترا آخر من استعمر من الدول وقدكان لها بضع مسنممرات صغيرة متفرفة على سواحل اميركا الشيالية وحيث لم تكن تستورد من محصولاتها شيئًا ذات قدر وقيـمة لم نكن حكومتها تنظر في شؤُّونها بِمين الامتمام ولو صرفت شيئًا من العناية في تنظيم احوالها. وادارة احكامها وهذا الاهمال كان السبب لكثرة الجلاء اليها واستيطانها بملء الحرية - وفي الشال كان أكثر الجاليــة من البورتين Puritains المضطهدين ( فرقه من البروتستانت ) الذين هاجروا الى اميركا على عهد شارل الاول ليقيموا فيها شعائر مذهبهم بملء الحربة فشادوا الكنائس وحرثوا الارضين واتخذوا لهم من اميركا وطناً جديداً كانوا يدعونه انكلترا الجديدة وما هي الا مستعمرة دينية وكانوا يقولون « إذا كان منا من يعتبر الدين١٦ والدنيا ١٣ فليس له فكر حقيقي عن الانكليزي الجديد» (اي لا يعرفه) — وفي الجنوب كان يقيم المزارعون الذين كانو يعيشون كالاعيان محاطين بالعبيد من الزنوج • وكان لانجلترا هنالك ثلاث عشرة مستعمرة وكل واحدة منها تمنازهن اختها بحكومة خاصة بها وقد قسموها الى ثلاث مراتب وهي مستعمرات المزارعين التي يملكم اواحد او اكثر من الرجال الذين اخذوها منحة من الحكومة بامتياز خاص وتخلت الدولة عن المداخلة في اعمالها فكان مثلاً لثانية رجال من الزارعين في كارولين حق تعيين ارباب الوظائف ووضع الضرائب وجبابة الاموال برضى الجالية وان يشهروا الحرب ويمنحوا القاب الشرف اما المسممرات ذات البراآت فتختص بالشركات صاحبة الامتياز ومستعمرات التاج تخنص بالحقوق الانكليزبة ويتولون حكومة بلادهم بانفسهم ويضعون الضرائب وبدبرون الاشغال الدينية ولا يرتضون باحكام تصدر عليهم الا من المحكمين Jary وبالاحمال لم تكن انكلارا تداخل في شيء من شؤُّونهم الا تسمية الحاكم

وكانت الزراعة حرة والارض البراح ( اي التي لا مالك لما ) تباع لمن يريد ذراعتها فكانت عائلة بن من موسمي بانسلمانيا تبيع من الإملاك في كل سنة بثلاثين الف ليرة انكليزية ولذلك نشاء هنا لك شعب صغير من الملاك الانكليز

وكان للجدلية حتى القرن السابع عشر حق الاتجار بمل الحربة حتى مع الغربا ومع ذلك فكان النصيب الاعظم من التجارة بيد الهولانديين لا ان الباريال المعروف ( بالطويل) اراد ان يحمل الانكليز على انشاء اسعاول بحري فقر رستة ١٦٥١ ان كل بضاعة لا تحملها المراكب الانكليزية اولم يكن ناحذانها او ربانها من الانكليز و على الافل ثلاثة ارباع بجارتها منهم فلا يؤذن لتلك السفن الدخول الى المين الانكليزية ومكذا اختصت احتكار التجارة في مستعمراتها بتجار الانكليز

الهند ، كانت الهند في الفرن الثامن عشر اكثر سكانًا من اور با ومع ذلك لم تكن أولف شعبًا لان سكامها مند عصور متطاولة لم يحكمهم الا الفاتحون الغرباء واخر من تولاها في القرن السادس عشر كان اميرًا من النتر افتتح دلمي واقام فيها وفي القرن السابع عشر استب لمغولي الكبير جمع كل البسلاد الهندية الى سلطنة واحدة وفي القرن الثامن عشر تضعمت احوال هذه السلطنة واضمحات ولم يبق فيها الاسلطة العال الذين استبدوا بالبسلاد التي كانوا يحكمونها ومثلهم روَّساء العصابات الذين كانوا بحاربون بعضهم بعضا بجنود مستأجرة

وكانت كل من دولتي فرنسا وانكاترا قد انشأت في الهند شركة تجارية ذات امتياز فكل من الشركتين كان ينظم شرُّونه بذاته وكلناهما امتلكتا بضع مدن على الشاطى عوز زتها بالحصون للدفاع وملاتها بالمخازن وبالمستخدمين من عمال المنتجر والجند والحاكم ولهذا كانت الشركتان عبارة عن دولتين صغيرتين وفي القرن الثامن عشر دفعتها ضرورة المحافظة على شوُّونها للمشاركة في الحروب الناشبة بين الامماء الوطنيين ثم عملنا على اثر ذلك بان جيشا صغيراً مدرباً على الطريقة الاوربية يستطيع التفلب على جيش وطني كبير وان في استطاعتها تاليف جيش منظم يكون مزيجا من الاوروبيين والهنديين معا فالفوا فرقة من مستأجرة الوطنيين سيبابس تحت امرة فادة من الاوروبيين وسلحوها باسلحة او روية على ان هذا الوطنيين سيبابس تحد المرة فادة من الاوروبيين وسلحوها باسلحة او روية على ان هذا المكر قال به اولا ديبلاكس مدير الشركة الفرالوبة وتخذته الشركة الامكرة الم

الحوب بين الفرنساو بين والانكابز: وفي ابتداء القرن الثامن عشر افضت الاحوال الى حرب طويلة بين الدولئين المظيمتين في اور با وهما انكاترا وفرانسا استفرقت من الزمن اكثر من قرن فان في سنة ١٦٨٨ تولى الملك في اسكاترا غلبوم اورانج فترأس اتحاد الدول الاوروبية يقصد ايفاف لويس الرابع عشر عن متابعة وخوحاته فهذذ يومئذ صارت انكاترا العدوة اللدودة لفرنسا بحيث كانت تنخرط في كل حرب اشهرت على خصيمتها، والتج عدد الحروب بين الدولتين حتى زمن الثورة خساً: الحرب الالولى محالعة اوكبورج (١) من سنة ١٦٨٩ الى سنة ١٦٩٧ الحرب الثالثة الوراثة النساوية من سنة الاسباني من سنة ١١٧٠ الى سنة ١١٧٠ والرابم الدولت من سنة ١٧٤٠ الى سنة ١٨٤٠ الى سنة ١٩٤٠ الى سنة ١٨٤٠ الى سنة ١٩٤٠ الى سنة

فكان المحروب البحرية والاستمارية من النتائج مالم يخطر وقتلذ في بال فانه حين بداء القتال كانت الافطلة لفرانسا حبث بلنت عمارتها سنة ١٦٧٧ زماء ثبائة سفية غير السفن النوصانية من دنكرك وسانت مالواني كان من شأنها زمن الحرب ان تقبض على السفن النجارية الانكايزية فلذلك خسر الانكليز بمدة حرب محالمة اوكسبورج ٤٢٠٠ معينات البحرية وكسبورج تابات فرانسا السبق في المستممرات فانها حنالت على عهد هنري الرابع ومكذا فالت فرانسا السبق في المستممرات فانها حنالت على عهد هنري الرابع كندا والاقالم المجاورة والارض الجديدة و لاكادي وخليج هادسون وامتلكت البلاد المجاورة لمصب نهر مسيسبي (الوزيان) وشادت حصوناً في وادي اوهايو لتوصل الحاورة لمصب نهر مسيسبي (الوزيان) وشادت حصوناً في وادي اوهايو لتوصل

الا ان في النصف الاول من سني ملك لو يس الخامس عشركان من سياسة وكيل الملك في فوانسا ومن رأي الكاردنيال فلاري حنظ السلم مع الكاثرا

بين كندا وفوزيان وكادت تكون سيدة كل اميركا الشمالية — ففي حزائر الانتيل كانت قد استولت ليس فقط على المارتينيك والكودلوب بل على عدة جزائر مشل سانت لويس دومنيك وتاباكو وفتحت القسم الغربي من الجزيرة الكبرى من سانت دومينيك في هايتي واخذت تغرس فيها مقدارًا وافرًا من قصب السكر — وكان لها في غير موقع الكويان الفرنساوية والسنكال — وقد حاولت كثيراً استملاك الجزيرة الكبرى مداغسكر على ان النظامات التي وضها كولبار ما طال امرها ولكن فيوائل القرن الثامن عشر صارت الجزيرة الني وضها كولبار ما طال امرها ولكن مستعمرتين فرنساويتين و اسياكان الشركة الهندية الشرقية اينية كبيرة في عدة مدائن وجلة القول انه كان افرنسا املاك واسمة كادت تكون بلقماً ولكنها كان منذ حينئذ مناهبة لما تدرجت فيه من كثرة السكان مجيث اصبحت لهذا العهد سلطنة استمارية فرنساوية واسعة الارجاء

ولم يكن لأنكأترا في ذلك العصر الا مستمراتها في الجانب الشرقي من اميركا الشهالية الا انها كانت لا تستطرق الى النرب لحياولة الاملاك الفرنساوية فيها في الاوهايو ويعارضها في الانتبل وجود جزيرة جامايكا وفي الهند شركتا بومباي ومدراس ولم يكن يومئذ ما يستدل منه ان انكائراستصير يوما من اعظم دول الارض بسطة واقتداراً في البحر واوسمهن استماراً حيث لم تكن بلادها حينئذ عامرة بالتجارة زاهرة بالصناعة شأنها اليوم ولم يكن لاسطولها من المنعة ما ينفوق به على الاسطول الفرنساوي

وكان من نتائج حروب القرن الثامن عشر أن تطرق الخلل الى التوازن الدولي وآل الامر الى تسود انكاثرا في البحر والاستمار • وفي صلح اوترخت سنة ١٧١٣ تضمضع مال فرانسا واوشكت الاضمحلال اثر خسائرها في البر وامست غير قادرة على تجهيز اسطولها الحربي فتخلت عن اكادي والارض الجديدة وخليج هادسون ومع ذلك بقي لها احسن املاكها وكانت الشركة الفرنساوية قد شرعت في افتتاح ألهند ومن ثم تجدد أسطولها وحارب الاسطول الانكليزي حربا عادت عليه بالفخر

وذلك سنة ١٧٤٠ الى سنة ١٧٤٨ حين عادت الحروب الى الاصطلاء سنة ١٧٥٦ ولم بكن السياسيون في فرانسا ولا في انكاترا يحسبون حسابًا لمنافع الاستعار لانهم لم يكونوا يومئذ يرون فيه الا استغلال الحاصلات كانهوة والنيل وقصب السكر ولذلك كانوا يرغبون في جزائر الانتيل بخلاف اميركا الشهالية بما وسعت من الارضين النسيحة فانهم صبوها عديمة الجدوي ولهذا لم ترغ الحكومة في مهاجرة رعاياها الى المسلمعمرات بل فضلت بقاءهم في بلادها لانه مم لم يختلر لاحد ببال ان من صالح فرانسا ان يكون لها في الجانب الاخر من الاوقيانوس ملايين من الفرنساو يين اعتبر ذلك بما قال درحاصون وزير لويس الخامس عشر « لو كنت ملك فرانسا لاعطيت المستحرات كلها برأس دبوس » وهزأ فولتين باقتمام فرانسا وانكترا الحرب الهائلة حبًّا بيعض الافدنة من الارض المفطأة بالناوج يريد بذلك بلاد الاوهابو

وكان لانكاترا في ذلك الحين وزير محنك وهو وليم بت اكتنه الامور وعرف مكان المستعمرات المحتقرة من النفع فمال بكليته الى صيرورة انكاترا اعظم الدول البحرية في العالم بحيث لسئقل السفن الانكايزية في الاتجار وكانت بومئذ صناعات بلاده قد اخذت تتكاثر نفحتاج الى اسواق جديدة لبيع نتاجها فاعجب كبار تجار الاسكايز برأي بت وعضدوه في البولمان بالقرار على انفاق الاموال الطائلة في سبيل فتح المستعمرات الفرنساوية وسحق قوتها البحرية فتم لهم الامر اذ تدمرت بوارج الاسطول الفرنساوي واعلن و زير البحرية الفرنساوية ان السفول التي تخلصت من هول المصاب لم تبق صالحة للوقوف تجاه الاسطول الانكليزي ولذلك باعها لنفر من التجار فاصبح الاسطول الانكليزي سيد البحار وفي وسعه احتلال جزائر الانتيل الفرنساوية التي تركت من غيره دافع

وفي شال اميركا اتحد الصيادون الفرنساو بون في كندا مع الوطنيين من الهنود فكسروا في يادىء الام عسكر الجالية الانكليزية الذين كانوا يزيدونهم عدداً ولكن ما لبث ان لواردت على اولئك الانكليز النجدات والمدد من حكومتهم بين كانت الوزارة الفرنساوية تاركة اهل كندة وشأنهم فغلبتهم الكثرة اما في الهند وقد كان ديبلكس مدير الشركة الفرنساوية قد فتح بضع ولايات فحملت الشركة على اصدار الامر اليه ان يترك فتوحاته ويكف عن تتبعها ثم يعود الى فرنسا لان الشركة تجارية لا غاية لها الا اجتناء الارباح ولم لكن الحكومة تداخل في امرها الا بتخطئة ديبلكس صنة ١٧٥٤ و بعد اربع سنين من هذا التاريخ شرعت الشركة الانكليزية في افتتاح بنغال والهجوم على املاك الشركة الفرنساوية فهت الحكوم الفرنساوية للدفاع عنها ولكن فوتها لم تكن كافية – وفي معاهدة باريز سنة ١٧٦٣ ترك فرانسا لانكلترا كندا رحددًا من جزائر الانتيال ولاسبانيا لوزيان وتعهدت ان لاتتبم لها جيئًا في الهد فتخلت بذلك عن ان يكون لها حلطنة استمارية

السلطنة الاستعارية الانكليزية : لقد خلنت انكلترا فرنسا في اميركا وفي الهند فصارت السيدة على كل اميركا الشهالية حتى المكسيك واستمرت على الفتوح في الهند وكان مساهمو الشركة الفرنساوية لا يربدون ثداخل الشركة الا في الاعمال التجارية ولذلك استدعوا ديبلكس وعنفوه اكليف الشركة مبلقًا طائلًا في سبيل الحوب بين ان الشركة الانكليزية تركت لعالها حربة العمل فافتح كليف اثر موقعة واحدة كل مملكة بانفال

واصبح عمال الشركة الانكليزية أسياد يلاد عدد سكانها سنون مليوناً من النفوس يحكمونها بالجور والسف يجمعون من سل الاهلين الثروة الطائلة الشائمة ومن ثم برحمون الى انكارة ا وبغرشون ببوتهم نائث فاخر كانات ملك شرقي فيلقونهم ناباب والمدر حالم على حده الوتبرة حتى سنة ١٧٧٣ يوم حان تجديد امتياز الشركه لان المنبارها كان لعشرين سنة فقط حافظت الحكومة على حقها في تعيين الحاكم المام ولم تمقى للشركة الاحقوق حصر التجارة وظل الحكام يفتحون البلدان باسم الشركة حتى اتمتهى الحال بانكلترا في المرند

واقد ظهر هذه الحوادث لاول وهلة من الغرابة بمكان لان بلاداً جانم سكانها مثني مليون "متحها شركه تجاربة اجبية وحققة الحال ان الهند ليست أمه وأعما مي مثني مليون "متحها شركه تجاربة اجبية وحققة الحال ان الهند ليست أمه وأعما مي مع يعض سواء كان من الدين أو الحبس أو الحكومة ولم يكن لهم من قريعة يتفرعون بها للاجباع على عمل مشترك وكان معظم الشعب من الزراع المسالمين الذين اعتدادوا احبال عنف الفرياء وجورهم ولم يكن في البلاد أمة وأنما كان فيها الامراء الحاكمون فكانت الشركة الهندية كملك مجارب سواه من الماوك حتى استقب لهما اختشاع جميع أولئك المواك المختاع جميع مائلك المواك المختاع المتناه المناه الله المناه المن

تمرد المستممرات الانكليزية في اميركا : ان افتتاح كندا غير الحال مع ثلاث عشرة مستممرة انكليزية حيث لم تمد تخشى ان تهاجم من جهة فرانسا ولم تمد تحتاج لدفاع \* "1 \*

انكاتراً عنها وصارت الجالية تشعر باستفنائها عن الحماية الانكايزية وطفقت تشكو من مظالم حكومتها وكان مجلس البرلسان الانكليزي بدير تجزرة المستعمرات وقد وضع تعريفة الرسوم التي يجب استيفاؤها عن كل نوع من البضائع ثم منع الأنجار بيعض البضائع من الصادرات والواردات على أن أُجَلِيَّةً لم تُعترض على حق البارلمان في ذلك ولم تكن الحكومة تسالها من قبل دفع شيء من الضرائب ولكنها لما رزحت تحث اعباء دين اثفل كالهلها عقدته اثنا الحرب خطر لها أن من العدل أن تطالب المستعمرة باداء شيء من المال فابت الجالمة عليها الطلب وأحتجت بان المادة الالكليزية القديمة لا نحير بلاداً على دفع ضريبة من الضرائب ما لم يكن ذلك بقرار من توابها وحيث لم يكن المستممرات عواب في البارلمان فهي لا تلتَّزم بدفع شيءً فتجاوز البارلمان حينتُه عن هذا الاعتراض وقرر وضع ضريبة خفيفة تحت اسم الدمغة tembre سنة ١٧٦٤ فامتنت الجالية عن ابتساع الاوراق المدموغة وصارت تهين من تجاسر على بيمها ثنم كسروا علم الدمقة ولمسالم يكن أ للحكومة الانكايزية عمال في المستعمرات كان يتمذر علمها حماية جياة هذه الضربية ولو أنها ساقت أحداً من الامبركين لتحاكمه في ذلك لاطلقت القضاء سراحه فالمت الدمفة -لكنها في سنة ١٧٦٧ وضمت ضريبة جديدة بشكل رسومات تدفع على بعض أنواع البضائم كالزجاج والنحاس والورق والشاي لدى دخولها الى اميركا فقامت قيامة الجالية واخذت رفرالعر الشروتهدد ماموري الكبارك ثم التمروا فهايشم على الاقتصاص من الانكليز ذلك أن لا يتاعوا شيئاً من بضائمهم • وكان اكثر الناس هيجاناً سكان الشمال ( انكلترا الجديدة ) فاندفعوا الى الهريب علناً في بوسطن حتى أن وسقة من خر مادير دخلت البلدة مهربة فنقلت في الاسواق تحرسها زمرة من الشمان شاكية السلاح فسمت الحكومة في أن تقم كثيبة من الجند في ثلك البلاد وأذ علم أهل بوسطن بوصول فرقة من الحامية قات قيامهم وعقدوا الاجتماعات وقرروا آنه لا بمكن للمسكر ان يقم في مستعمرة من غير وضي اهلها وقلما استقر بالحامية المقام لم يكن بالمستطاع لافرادها ان يظهر وا في أسواق البلد خشية أن تلحق يهم أهانة

فتنازلت الحكومة الانكليزية عن حقها والفت الرسوم وابقت مها رسم الشاي محافظة على مبدأه سنة ١٧٧٠ فارجعت المستعمرات علائفها مع انكلترا الا ان الجالبة اعتادت على الهرج حتى ان سركباً كان سنة ١٧٧٧ يحرس شاطىء وود أيلند Rhode Island فارتطم وفي الليل سارت اليه عصابة في ثمانية مراكب فجرحوا الربان واحرقوا السفية ومع أن الفاعلين

كانوا معروفين لدى الناس لم يكن من يشهد عليه وبعد ذلك بعدة ارسلت الشركة الهندية الهند مفت مشعونه من النباي فنزلت عصابة من شيان المدينة بازياء الهنود الموهوكس Mohawks وحملت السفن فاستولت عليها واخذت من الناي ٣٤٧ سندوقاً فطرحها في البحر فاستاءت الحكومة الانكليزية من اهانها كثيراً وعدلت الى انخاذ الذوائع التي من شامها اعنات المستعمرات المتمردة فاعلن البارلمان اغلاق ميناه بوسطن ثم غبر دستوو المستعمرة فتحزب لها سائر المستعمرات وعقدوا اكتتاباً وارسلوا لها القمح والارز وقرو مجم المستعمرات حشد الكتائب لمقاومة الجند الانكليزي وبعث نواباً الى فيلادلفيا للإنفاق في يدير وسائل الدفاع عن المستعمرات

استقلال المستعمرات: فجعلت الجالية الامريكانية تقاوم الحكومة الانكليزية بالتوة قحدث المعركة الاولى سنه ١٧٧٥ ومع ذاك لم تمكن كافيه لنحسب ثورة اذ كان المقصود منها ارهاب الكلمرا فتسلم لهم عايطلبون الاانهم في يكونوا يرعون في الانفصال عنها اذ كان من مصلحة التجار المحافظة على الصفة الانكليزية ليتي لهم حق الانجار في جميع المستعمرات ومثلهم المزارعون في المستعمرات الجنوبية والميسورون من اهل البلاد الداخلية والشمال والاغنياء جميعهم كانوا يحبون الملك ويريعهم الانفصال ولكن كان قد قام في انكاترا الجديدة حزب جديد موالم من عاملة الامة يديرهم بعض عملاء الحقوق وهم يتطلبون الحرب المذاب المجارية وهما المؤب وائن كان اقلية الا انه ذو هم عالية يحمل بنشاط فان عصابات كذيرة منه طقفت تجوب البلاد فتطرد القضاة وتعنف الذين هم من اشياع الدولة (وكانوا يسمونهم حزب النوري اي المحافظ فات (وكانوا يسمونهم حزب النوري اي المحافظ فات العامن ومدير الكراك ويطلونها بالقير والريش على العادة الاميركية (1) وهكذا دخل معظم المستعمرات في شأن جديد

واجتم مجمع النواب في فيسلادلنيا وكان مؤلفاً من حزبين منهادلين فنواب الشهال كانوا يريدون اعلان الاستقلال والانفصال البات عن الكاترا حاسبين ان الفوصة السانحة لا يتيسر لهم الوصول الى افضل مها لانه لم يم يزل في البلاد اقوام من الكاة الذين تمرنوا على الحرب مع كندا فيستطاع تأليف جيش كبير منهم واما نواب الجنوب والوسط فلم يكونوا يرتضون الحكم الجهوري الجهوري وغير في حكومة المستعموات

 <sup>(</sup>١) أن كل انسان تنع عليه هذه الماملة يتمرى من ثيابه ويطلى جسمه كله بالنظران
 ويلف بالريش

المقاومة للمبدأ الجمهوري حتى حصلت له الاكثرية واعلن الاستقلال سسنة ١٧٧٦ في الموتقر · وكان اعلان الاستقلال من انشاه جغرسون وقد اسند فيه رغبتهم في الاستقلال الى الحق الطبيعي معددًا مساوئ الاهمال التي اتاها ملك انكلترا هضمًا لحقوق الاميركان وجعل ختام قوله انه من الواجب على المستعمرات ان تكون دولة حرة قائمة بأمرها

وكانت الحرب سجالاً بين الكانرا ومستعمراتها فطال امرها لان البارلمان كان قد قرر الانفاق على ٥٠٠٠وه من الجند الا ان الحكومة كادت تكون من غير جند فشرعت نكشب المتطوعين وتستأجر الغرق من كثير من امراه الالمان وشجد الهنود وكان يقتضي لها نحو سنتين لجم جيش جرار يتهيأ لخوض القتال وانى لها الن تحارب في بلاد اذا اخترقت اليها الصحاري الواسعة الخالية من العرق ومن الزاد اضطرت الى استجلاب كل ما تحتاج اليه من المؤن والزاد من انكاثرا فكان القواد الانكليز يكتفون باحتلال مدن الشواطئ عنى اذا قامت فرقة وتطوحت فدخلت الى الداخلية اضناها الجوع والثعب وآل الحال بها الى الاستسلام

وكانت حكومة المؤتمر اشد من حكومة انكاترا ضفاً لانها لم تكن ذات سلطة فانونية فلم تمكنها من تجهيز الجنود او جباية الضرائب وانما كان لكل مستممرة شأنها في تجهيز الجنود او جباية الضرائب وانما كان لكل مستممرة شأنها في تجهيز المؤتمر والحافة هذه من مصدر يستورد منه المال الا ضبط الملاك حزب المحافظين ( او حزب للوثم والحافة هذه من مصدر يستورد منه المال الا ضبط الملاك حزب المحافظين ( او حزب الملك ) ووضع الاوراق المالية وهذه الاوراق كان هبوطها مستمرًا فني سنة ١٧٧٨ لم تكن تساوي الورقة اكثر من بهر قيمتها المسهاة وفي سنة ١٧٨٠ كانت تساوي نصف ثمنها وسنة تأليف جيش قدره ٢٠٠٠ و ٥ رجل فلم يقدروا ان يجمعوا الا ٢٠٠٠ و ٥ ١ رجل يعوزهم كل شيء فكان الناس يقتفون اثر المسكر من تأليف جيش قدره ٢٠٠٠ و ٥ ١ رجل يعوزهم كل شيء والداء السائلة من ارجلهم و وحدث مرة ان المسكر بقي يومين في شهر ايلول من غير طمام وقفي هليه في شهر كانون الاول ان يقفي الليل من غير عطاء حول نار موقدة فاسنقال وقفي هليه في شهر كانون الاول ان يقفي الليل من غير عطاء حول نار موقدة فاسنقال المقائد العام الى المؤتمر انه موادث الكبرى التي صدرت عن سلطة هذه العاطفة ولكنهم يخدعون القديم بعض امثلة للحوادث الكبرى التي صدرت عن سلطة هذه العاطفة ولكنهم يخدعون انقسهم اذا اتخذوها وحدها وحدها سندا الحرب دامية تستعر نارها طويلاً ٢٠٠٠ وافي لهارف

بوجود الوطنية وانها فسلت كثيرًا في الحرب الحاضرة ولكني انجاسران اوَّ كـــ لكم ان الحرب الطويلة لا يمكنها الاعتاد على هـذا المبدأ فقط »

وكان الاميركان غير قادرين على الثبات تجاه جيش منظم لديه زاد وجهاز فيئس والسنطون ومعظم الوطنيين من الخباح • فجاءت فرنسا لمعونة الثوار وامدتهم بالمال والسلاح وبكة ثب من الجد وجعلتهم في حالة تمكنهم من مداومة الفتال وساعدتهم بالدفاع عن بلادهم ولم يكل لفرانسا في هذه الحرب من منقمة خاصة • وكان اعقل وزرائها مث نبركو ومالشارب يرغبون في اجتناب التداخل فيها ولكن المؤتمر الاميركي بعث الى باريز بمعتمد باوع هو فرانكلين المشهور باختراعه قضيب الصاعقة فاكتسب الرأي العام واستماله للجمهورية الاميركيسة على ان فارجين Vergennes وزير فرانسا وموضع ثقة لوبس السادس عشر رأى في هذه الحرب الواسطة المثلي لاضعاف الكاترا لذلك دفع بدولته لماضدة الاميركان

وكان على الكلترا يومثال ان تحارب فرانسا وحليفتها اسبانيا فاقتضى لها ان تجهز جيشا جرارًا لا يقل عن المثانية الف وان تأخذ بالحيطة من نزول الفرنساوبين في ايرلندا وكان معظم اعضاء البارلمان غير راضين عن هذه الحرب فالزموا الملك ان يقبل بالصلح فاعترفت الكلترا سنة ١٧٨٣ باستقلال الولايات التخدة على ان فرانسا التي احتسلت معظم اثقال الحرب لم تطلب لنفسها شيئًا واراد معتسدو فرانسا ضانة الملاك وحرية الاميركانيين الذين كانوا بدافعون عن الحكومة الانكليزية ثم التجاوا الى معسكرها فرضي الموتر بتدليغ مطالبها الى حكومات المستممرات الا انه لم يقعل شيئًا لمجايتهم وقد رفض المجهوريون قبولهم وان يرجموا اليهم الملاكم المفبوطة وكانوا يسيئون لمن بقي منهم مقياً ينهم بحيث ارغموهم على يرجموا اليهم الملاكم المفبوطة وكانوا يسيئون لمن بقي منهم مقياً ينهم بحيث ارغموهم على المهاجرة فابتعدت المهاجرة من بلاده على إن الهيئة الاميركية تغيرت شؤونها اثر هذا الفبط والمهاجرة فابتعدت الامر القديمة الفنية والميسورة من انكلترا الجديدة وقام مقامهم اقوام حديثو النعمة من تباع السنن الحديثة

فلما انتهت الحرب نالت كل مستعمرة استقلالها النام وشرعت تسلك مسلك الدولة ذات الامر ولم يبق للؤتمر الامبركي اقل سلطة فكان يصدر الاواس ولا يلتى بينها مطيعًا فاوشك الاتحاد ان يمتريه الانحلال الا ان القادة الراغبين في اليقاء على الاتحاد الناشئ للدفاع العام عن الوطن طلبوا الى واشنطون الشديخولوه السلطة المطلمة dictasture فهي ومن ثم اضطر حزب الاتحاد ان يبين لسكان المستعمرات ان من حاجاتهمالبقاء على اتحادهم حماية لتجارتهم فنظمت حكومة الولايات المتحدة سنة ١٧٨٧ على ان بيقى لكل ولاية منها سلطتها وحريتها واستقلالها وان تكون ادارتها وبحاكها مستقلة ١لا ان كل نلك الولايات ترتبط بالاتخاد والحب الدائم للدفاع العام وان تتعاون ضدكل عداه يقع على واحدة منها وعهد الى الموتمر Congrès الذي يتالف من نوابها ان يدير الجيش والبحرية وعلاقاتها مع الامم الاخرى وتجارتها ويريدها

## الفصل الثالث

حركة الاصلاح باورو با في القرن الثامن عشر الافكار الجديدة في القرن الثامن عشر

الصنائم والتحارة في القون السامع عشر: لم يكن يباح في العصور الوسطى الاشتغال لاحد من الناس ما لم يكن عضوًا في احدى الجمعيات المأذونة من الامير ولا يجوز له اصطناع شي. الا ادا اتبع فيه الفاعدة المتبعة التي اجازما ذلك الامير وكانت الحكومات المطلقة تحافظ على تلك الجمعيات وقوانينها فكانوا يعتقدون في كل اوروبا ان من واجب الدولة ادارة المصانع بحبث لا يجرز للافراد ايجاد احدى العسمائع فبقي استياز الاصطناع محصورًا في اساتلة الصناع في المدائن • فكان بعاقب بالسحن من اقدم على انشاء معمل في الزارع او من احدث مصنعاً جديداً في المدينة - ولم يكن أيضاً لامحاب الامتياز حربة الاشتفال على ما يريدون وانما كان من المتوجب عليهم اتباع الطويقة القديمة في اعمالهم وانتهاج الاسلوب الموضوع لهم وانكان رجال السياسة يقولون ان الصناع محتاحون الى الاسترشاد من الحكومة فوضع كولبار الصناع في فرنسا نظامًا عين لهم فيه المصلل الذي ومتخدمونه والطول الذي يجب ان تحاك عليه قطع الجوخ وأقام مفتشين بمحثون في المصانع حتى اذا وجدوا من الانسجة ما بخالف النظام يحمزونه او في الاحابين يحرفونه وكانت المحكومة قد اخذت على نفسها ادخال الصنائع المجديدة فأنشات المعامل وعينت للمدير والعملة بها اجورًا يتقاضونها وعلى هذا المثال انشأ كولبار صنعة الدانبيل والصباغ المعروف Gobelins وهكذا كان المبدأ في اور با ان من واجب الحكومة ان تدير التحارة بحيث لا يمق للافوادنقلحاصلاتها ولاان يبيموا اويشتروا الا باستئذان الدولة عملاً بقوانينها ومنمت

الحكومة الفرنساوية الاهلين عن اصدار القسع لخارج المملكة وعن نقله ايضاً من ولاية الى اخرى او ان يدخروه حذرًا من حدوث المجاعة ولئلا يخفيه المحتكرون فتنصاعد الاسعار كثيرًا فنتجعن هذا المنع ان الولايات التي تجدي الارضون فيها وتقصر حاصلاتها عن حاجتها يحتار الاهاور نيها ولا يعرفون كيف يدخلون القسح اليها بين ان الولايات التي تكثر حاصلاتها ويفيض القسع عن حاجات فلاحيها يحتار سكانها فلا يهتدون سبيلاً لمبيع القائض عنها

اما فيها يتعلق بالفبرائب فلم يكن ثمــة نسق مطرد فكانت كل مملكة تسعى في وضع الضرائب التي تدرعايها الاموال بكثرة ولا تبالي اذا كان ذلك يعرض البلاد للفقر و يغلب ان لا نوضع الفنرائب على الجميع بالسواء حيث ان النبلاء كادوا يكونون معافين منها لانه كان من مصلحة الحكومة مداراتهم فلذلك كان الفلاحون يرزحون تحت اعبائها

الطريقة التجارية : كان الاتجار مع الخارج مرتبًا على السنن التي وضعها سياسو فينيسيا وفلورنسا في القرن الخامس عشر - اذكانوا يقولون يومئذ ان كل دولة في تسمابق تجاري مع الدول الاخرى وان كل ما يربجه شعب يخسره الشعب الآخر. والتجارةحرب وكل بملكَّة يجب عليها الاشتغال بانما. ثروتها بمأ تخسره الدول الاخرى حيث قوام الثروة بالا كثر على الذهب والفضة اذ من كان له نقود يستطيع ان يجصل بها سائر الاشياء ولهذا كانت القاعدة ان تدخل الى البلاد غاية ما في امكانكُ من النقود وان تخرج منها اقل ما يمكن اخراجه وعلى هذا يجب ان تصدر ( اي نبيم الى الخارج ) كثيرًا من البضائم بحيث بوُّخذ بدلاً منها مقدار من النقد وان يستورد اي يشتري من البلاد الاجنبية اقلُّ ما في الامكان لئلا بنفق كثير من النقود فالمالك مثل البيوت التجارية فان كل وإحدة ووارداتها بما يعرف بميزان النجارة • ويشبهون كل دولة بسيرفي بعمل في آخر كل سنة مقابلة بين الارباح والخسائر – الميزان • واذا اصدرت الدولة اكثر بمــا تستورد تحققت ارباحها من النقود فالميزانية التجارية تشيرالى ربحها لكنهـــــااذا استوردت آكثر تخسم النقود وعاد الميزان كاشفا خسارتها فالواجب اذاً ان لبذل وسعها بزيادة صادراتها الانماء ثرونها وبثقليل الواردات سيا من المنسوجات منعاً لفقرها وعلى كل حكومـــة ان تسعى بمنم بيع مسوجات غيرها في بلإدها لكي يستعاض عن السلم الاجنبيــة بمنسوجات تصنع في البلاد ولاجل ذلك وضعوا طريقتين -- فاصوب الطريقتين هي منم التحار عن ادخال اشياء عملت في البلاد الاجنبية الى البلاد · الا ترى كولبار قد حظر بيع دائيل فينيسيا في فرانسا واوجب على الفرنساو بين ان لا يبتاعوا من الدانقيل الا المحوك بمسامل فرانسا ومذه الطريقة تعرف بالطريقة المنسية Prohibitif وكان يمكنه الاكتفاء بوضع الرسوم الجركية (١) على الممنوعات الاجنبية عند دخولها البلاد بحيث يضطر التجار الى رفع الخانها بين تكون البضائم من نوعها المصنوعة في البلاد لا تودي الرسوم فتتمكن من الفوز في المسابقة فتتج من ذلك ان الرسوم التي تتقاضاها المكومة على تخومها ترمي الى غايتين احداها ذيادة دخلها والاخرى حماية الصناعة وهذه الطريقة هي المعروفة بالحامية Protecteur

وقد اعتمدت كل دول اور وبا في القرن السابع عشر احدى الطريقة بين اما المنع واما الحاية \_ فقانون الملاحة الذي سنته انكاترا سنة ١٦٥ اعتمد الطريقة المنعية لان مؤداه حظر الانجار مع انكاترا او احدى مستعمراتها الاعلى سفن انكليزية تخص ناخوذاة انكليزي ويديرها ربان انكليزي — اما كوليار فاعنمد في فرانسا طريقة الحماية اذ قال « ان الرسوم الجمركية هي المكاز الذي تثوكاً عليه الصنائع في بدم مشيها ثم تطرحه بوم تمثلك تمام قوتها » هذا هو النظام المعروف بالطريقة النجارية (" وغايته رواج النجارة واكثار النقود في البلاد وهذا النظام يلائم كثيرًا حالة المدائن الايطالية التي لم بكن يناقي لما الاثراء الا بمصنوعاتها وقصدير تلك المصنوعات الى الخارج والتي كانت للمتزام عمريم كانت الدورة الملاتمة لحالة القرن الخامس عشريوم كانت النقود قليلة جدًا وكثيرة الطلاب الا ان هذا الامر لا ينطبق علي احوال المالك الكبرى بعد اكتشاف اميركا الذي افاض الذهب والفضة

الاقتماديون ؛ انه منذ القرن السابع عشرجمل الاقتصاديون يبحثون بحثًا نظريًا في الوسائل التي تزيد في ثروة البلاد والممالك • وسموا هذا البحث بالاقتصاد السياسي

<sup>(</sup>١) ان الرسوم على البضائع الاجنبية وجدت منذ القرن الثاني عشر في المين الشرقية فالدائرة المعينة لوضعها كانت تسمى جمركا ( الكلمة الافرنسية Douane اصلها عربي ) على ان الجمرك لم يكن يومئذ الا وسيلة لاستدرار المال ثم خطر لهم بعد حين ان ينخذوه واسطة لحاية الصنائع

 <sup>(</sup>۲) والحق آولى ان يقال ان هذه الطريقة لم تصادف انشار اعمياً لا نظريًا ولا عمليًا والم عمليًا والم عمليًا والم النفوة التجارية Mercantilisme كل مبادي، ومناحى رجال السياسة في القرن السادس حشر والساجع عشر

(') اي علم تدبير الملكة • وكان محت الاقتصاديين في اتقان الصناعة والتجارة لاعاء الفائدة مها وفي امجاد طريقة للضرائب يكثر انتفاع الدولة مها ويخف عيثها عن الافراد وللاقتصاديين ثلاثة اجيال ومعظمهم من الفرنساويين

الجيل الاول من نهاية ملك لويس الرابع عشر قان بواكوبلبار ١٩٩٧ والشائي حال وضع كتابين الواحد مهما عنوانه الشرح عن فرانسا سنة ١٩٩٧ والشائي حال فرانساه ووضع فوبان كتاباً عنوائه الشير الملكي سنة ١٧٠٧ بحثوا فيها عن فقر فرانسا وأيدوا كلامهم باحصاءات ظهر منها ان الشعب الفرنساوي تعاقص عدده وان الحكومة رغماً عن اتخاذها الشدة لم تبلغ استبقاء حقها من الضرائب والقلط في ذلك راجع الى طريقة البجاية (٢٠ فان هذه الفرائب وضها الحول والمختارون على ما يخالف المدل فوجد الاغنياء في ذلك سبيلاً لاعقاء املاكهم وفلاحهم وكانت أرض المسلام معفاة من الرسوم فيقيت تأدية اغرائب على صفار المزارعين وحدهم وكانت المشر المي في الغالب تستفرق ثلت تتاج الارض و غير ما هنالك من مرتب العشر المخزة ومرتبات لاعيان و وهذا كادت البلاد تقفر من سكانها وتصبح الارضون مواتاً حيث لم يق من منفعة للقلاح في حرثها فاقترح فوبان وبواكبار لممالجة هذا الداء وضع الفرائب بالسواء على كل الارضين من غير استشاء فامرت الحكومة باحراق هذه المكتب فاحرقت سنة ١٩٠٥ ولكها تركت القوم يفكرون بوجوب اصلاح نظام هذه المدنية الفرنساوية

الجيل الذني في اواسط ملك لويس الخامس عشر وضع كاسناي طبيب الملك كتابًا عوانه البيان الاقتصادي قسر الملك به بل قيل انه كان يصلح مسوداته فصار الاقتصاد السياسي مرغوبًا فيه واقبل على كاسناي جماعة الطلبة التخرج فيه فكان بينهم بضمة من الشرارو ومن كبار المتوظفين كالناظر كورناي على ان المبداء الذي قالوا به هو ان الله وضع من الشرائع الطبيعية ما يجلب اتماء الثروة وهدف الشرائع هي كاملة وان كل شريمة وضعها الناس في هذا الشان هي دون النظام الطبيعي جودة فاحسن نظام انماهو ترك الاشياء تتبع سيرها الطبيعي وسموا مذهبهم هذا النيز وكراتي (سلطة الطبيعة) فتباع هذا

<sup>(</sup>١) اول من استعمل هذه الحكمة مون كرانيان سنة ١٦١٥

 <sup>(</sup>٢) استعمل المؤلف كلة faille وهي ضريبة كانت توضع على الاملاك والاشخاص
 لا يستوي الناس في ادائها – المترجم

المذهب كانوا ببحثون عن مصادر الثروة فادى بهم ذلك الى وضع<sup>(۱)</sup> الاستشمار وقدذهبوا الى ان الفضة والذهب ليس هما الثروة ولكنهما علامتها او شعارها انما الثروة الحقيقية هي الاشياء النافعة وكذلك كاسناي لم يكن يرى ثروة الا من نتاج الارض • فالارض في المصدر الوحيد للــــــُروة · واضاف اليها بقية الاقتصادبين نتاج الصنائع — واحجع حجاعهم على مذمة الطريقة التي اتخذتها الحكومة وقالوا ان قوانينها عوضًا عن ان تُسعف الصناعة والتجارة فهي عاملة على منع الصناع عن الانتاج والتجار عن اتجارة وان احسن شيء تعمله الحكومة في ذلك ان تتركَ التجار والصناع مل، الحرية دون ان تسمي الى حمايتهم وتدبير شُوُونهم أذ أن من منفعتهم اسـ تصناع المقدار الاكثر بالثمن الاونق لامهم اعرف بمواضع نفهم من الوزراء . وكان كولبار قد سأل يوما واحداً من ار باب الصنائع عما يستطيع عمله لاثرا البلاد فاجابه « يا سيدى دعنا نعمل دعنا نسير » على ان هذه العبارة آثرها كورناى فاتخذها الاقتصاديون شمارًا وطلبوا الحرية النامة للصناع والتجار وكانوا يقولون ان يباح لكل واحد حرية الاستصناع وان يطل الاحتكار والمنم اللذان بضران بالتجارة وان يخول الجميم حرية البيم والشراء لان هذه الحرية لنتجحرية التسابق بين النجار والصناع في كل المالك وفي ذلك الحير العظيم للتجارة والصناعة حيث يلتزم الصناع ان ينتجوا أحسن مصنوعاتهم ويضطر الباعة من التجار ان ببيعوا بارخص من مزاحميهم وهكذا يصبح الجميع حبًّا بمصلحتهم الخاصة يشتغلون في تحسين مصنوعاتهم وتخفيض اثمانها بما يعود بالفائدة على المشترين -- وقالوا ايضًا ان الدولة تعمل على خراب الزراعة لجبايتها كل الضرائب من الفلاحين وطلبوا وضع الضرائب على كل الملاكين من غير استثناء وان تلفى الضرائب غير القانونية والجمارك وقال بعضهم بما ان الارض هي مصدر الثروة الوحيد يجب ان توضع عليها وحدها الضرائب يؤديها الملاكون

الجيل الثالث: أن اشهر اقتصاديي القرن الثامن عشر هما اثنان فالاول منهما تيركو وهو فرنساوي والثاني ادم سميث وهو اسكوتلاندي وقد تفوقا على من تقسمهما في درس القضايا الاقتصادية فاوضح تيركو الغرق بين النقود الورقية والنقود المدنية وكيف ان مبداء تقسيم الاعال يساعد على انماء الثروة وما هي العلائق بين الاجور وراس المال و واما ادم سميث فقد جمع كن الاراء المثارقة في مؤلف واحد باسلوب فاية في الوضوح عنوانه ثروة الاحم ( سنة ١٧٧٦ ) يقرب اهمية هذا الملم الجديد من افهام العامة وابان ان الارض

<sup>(</sup>۱) وقد شرحت مبادیه فی کتابات دیبون دي نامور و ارسیه دي لا بریمیر

لبست المصدر الوحيد للثروة واوضع كيف ان الصناعة في تحويلها المواد الاولية توجد ثروة سنوية

ولا يمكننا ان ثلبت اليوم ان كل الحق كان بجانب الاقتصاديين وليس من المحقق ان الناس اذا تركوا لانفسهم يعرفون الافضل لمصلحتهم وانهم متى عرفوه عملوا به وقد يحدث غالباً للتاجر او للصائع اذا كان ميسوراً سواء كان لجهله او لكسله ان يترك الفرص تفلت من يديه ولا يستغدمها لتحسين صناعته او لتوسيع تجارئه ، على ان الاقتصاديين لم يلتفتوا الا للبحث في منفعة ارباب المصائع والمشترين وفاتهم ان حرية المسابقة قد لا تكون الطريقة المليلي لربع الهملة وقد يحدث ان السنن الجيدة تنتج المنفقة وتورَّع الثروة بعدل اكثر مما المغلقة يمني عدم القوانين اللا ان الاقتصاديين محقون في معاداتهم حكومات الرمنهم : لان عدم القانون اولى من وجود فانون مضر

الفلاسفة الانكليز ، كان في اوربا في القرن السابع عشر اشهر الفلاسفة مثل ده كارت ومالبرانش وسبيتوزا ولبناز وقد انصرفوا بالاكثر لدرس الانساف درسًا عامًا المسيمة علم البسيكولوجيا ) والسعي في فهم شرائع العالم العامة بما نسميه علم ما وراه الطبيعة ، وامتنعو عن ابداء اقل مكر في السياسة قائلين ان اشغال الحكومة مطمع انظار المرشعين للاحكام، وفي القون الثامن عشر ظهر في فرانسا عدد كبير من الكتبة البارعين للإرافيس المنافزات عشر على المهم لم يبدوا رأيًا جديدًا في القضايا التي كانت محمط رحال الفلاسفة وشعوا مبادئهم بالفاسفة على انهم لم يبدوا رأيًا جديدًا في القضايا التي كانت محمط رحال الفلاسفة وشغلهم الشاغل حتى تلك الابام، وانما صوبوا انظارهم الى المسائل العملية فدرسوا المقائد والسنن الجارية في اؤمانهم وكانوا اذا ظهر لهم منها ما يخالف المقل طفقوا يحدون عليها بافلامهم و يفضعون معائبها فهم والحالة هذه كانوا منشئين اكثر

وكانت الهيئة الاجتاعية يومئذ في كل اوروبا قائمة صلي دعائم متشابهة هي السلطة المطلنة للحكومة والسلطة المطلنة المكنيسة • وكان الشعب قد اعتاد الطاعة السلوك وكانوا يقولون ان سلطة الملك من الله فله حق الحكم وعلى شسعبه واجب الطاعة وليس لحقوقه حد فسلطته مطلقة وبناء على هذا الحق كان الملك ولوزراء عارفين إنه ليس الاحد قدرة أسمل مقاومتهم فكانوا يحكمون غير حاسبين لرغبات الشعب حساباً ولا هم يكثرثون بمنفعة البلاد فيشهرون الحرب لجرد الطمع و يذلون اموال البلاد ليتخذوا قصراً افاخر الرياش في منتهى الربنة والمبرجة و يسنون القوانين الصارمة و يزجون في السجون كل من يتجرأ على انتقاد

اعمالهم ولم يكن يطبع كتاب من الكتب الا بعد استمصال اجازة الحكومة وكان كل وطني عوضة للتوقيف وللبقاء في السجن ما شاء خاطر الوزراء ولم يكن ثمة من مراقبة على الحكومة ولا حرية شخسية · هذا هو النظام السمى بالحكم المطلق

ومكذا كان المؤمنون ايضاً قد اعتادوا على طاعة الكنيسة سواه كانوا في البلاد البرتستانية او الكاثوليكية وكان من حقوق الكهنة تقرير المقائد الواجب اتباعها وتسيين العمل بها يقولون ومن تأخر عن الاحتفالات المفروض القيام بها ومن واجبات المؤمنين العمل بها يقولون ومن تأخر عن بمارسة فرائض الكنيسة يعاقب كمتمود وكانوا لا يطيقون ان يكون في الدولة الواحدة اكثر من مذهب واحد فكانوا مجملون الوطنيين على القيام بجميع فرائض مذهب الدولة مثل المسلاة ايام الاحاد والمشاركة في العشاء الربائي والصوم في ايامه المعينة وفي الزواج والدفن وحماد الاولاد وفي البلاد الكاثوليكية مجبرون الناس على الاعتراف والقطاعة (١١) هذا هو نظام التعصب الاان الحكومة والكنيسة كانتا لتعاونان وكانت الحكومة لقتص من المراطقة وتوجب على الشمب اطاعة الكنيسة وجمل الكهنة اطاعة الملك فرضاً دينياً على الاسلطنين المطلقتين قد اتجدتا لتسودا

اما في انكاترا أمنذ القرن السابع عشر تطرق الضعف والوهن الى نظام مجتمعها لان الخصام الذي نشب بين الدولة والكنيسة ادى الى ضعنها مما فتورة سنة ١٦٨٨ ابادت اسبداد الملك وطدت التساهل الديني فقام الى جانب سلطة الملك سلطة البارلان وازاه الكنيسة الرسمية قامت الكنيسة المشقة وانفم اشياع البارلان الى تباع الكنيسة المشقة لنعز بزالحكومة الدستورية والتساهل وظهر من يومئد انه يستطاع نزع سلطة الملك المطلقة وانسلاخ الكنيسة عن سلطتها من غير ان تنقرض الهيئة الاحتاعية ، فكان هذا الاعتبار فسر بة قاضية على القول بان حقوق الماوك الهية وان الحق بوحدة المذهب فهكذا تم لانكاترا الحصول على الحرية النياسية والنساهل وكان هناك بعض الفلاسفة من الانكليز فابدوا من الاراه النظرية ماكان مظابقاً لنتائج الاختبار العملي ومن الهره هؤلاد الفلاسفة لوك وقد الف كتاباً اسمه رسائل في التساهل ومثله شافتسبري و بولينبروك

فما كانوا يقولون أن الدين المسيحي يجب أن ينطبق على المقل لان الله منحنا المقل لنصل به الى معرفة الحقائق • وأن القضايا للتي تخلف علمها الفرق النصر أنية لا اهمية لها

<sup>(</sup>١) اي الانقطاع عن أكل اللحوم ـــ المترجم

واتما المهم هي المبادى. العامة التي يتفق عليها الجمسع وهذه البقية من المسيحية أنمسا هي الدين العلميين وها: وجود اله واحد الدين العالمينين وها: وجود اله واحد يسود العالم وان للانسان فساً خالدة

واعتقد فلاسفة الانكليز ان الله منح الانسان عقلاً يقتدر به على ادراك الحقسائق الاسلية ومنحه قوة بميز بها الخير من الشر ( الشمور الادبي ) وان الانسان بعلبيمته عاقل وفاضل لانه من صنمة الله وكما عمله الله فهو حسن

والانكار مقطورون على احترام العادات المتيمة وأذلك لم يطلبوا الفاء الكنيسة الرسمية فكأنوا يرضون بوجود كنيسة ممتازة تؤدى لها الرواتبو تعضدها الحكومة ولكنهم كانوا يتطلبون لسائر العقائد الدينة التساهل يمنى ان تحول حرية القيام بشمائرها الدينية جهاراً من غير اضطهاد واستئنوا من هذا الحق الفقائد التي يحسبونها ذات خطر ومن على المقائد الالحاد والكثلكة وعلى ان تساهلهم هذا لم يكن تنبجة احترامهم لحرية الضمير وقصارى ماكانوا يعتقدون يومثة ان للانسان الحق الصراح بان يدين بما شاء من المقائد و وماكان يظهر من تساهلهم أما كان تاتجاً عن تساهل مذهبهم أذ ان المذهب

ووقع تفيير في السياسة هبيه بالتغيير الديني لان ثورة سنة ١٦٨٨ اقامت في الكالترا ملكة أنال سلطته من الشعب الذي يمثله البار لمان فوضع الفلاسفة رأياً جديداً ليهان علائق الملك مع أمنه فاوضح لوك مبداء الميثاق وقال ان الحكومة نشأت على غهود بينها وبين الوطنيين الذين تتألف منهم الامة فعقدوا بينهم الشرائط للمصلحة العامة و ومن ظن الفيلسوف ان في طبيعة الناس قبل ان ينخرطوا في الجتمع ادب كاف لشسديد ساوكهم الفيلسوف ان في طبيعة الناس قبل ان ينخرطوا في الجتمع ادب كاف لشسديد ساوكهم وحقوق الهائة وحقوق التملك وكل هذه الحقوق مقد سة لانها مبلية على الدين الطبيعي و ورغبة في صيانة هذه الحقوق اوجد الناس الحكومة فالحكومة متكفة بحفظ الحليمي و ورغبة في صيانة هذه الحقوق اوجد الناس الحكومة فالحكومة متكفة بحفظ الحقوق الطبيعية وهي الماتقا الذي خولها السلطة و فاصبح من حق كل واحد من الاهابن ان بقاومها فليست اذاً سلطة الحكومة بمطلقة او كما يرتاي البعض بانها حق المي وانما هي يعمورة ضمن حقوق الوطنيين الطبيعية و ولما كان حق التملك مطاق فلا يحق الملك ان يصورة ضمن حقوق الوطنيين الطبيعية و ولما كان حق التملك مطاق فلا يحق الملك ان يضع الضرائب عليه بمني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وإذا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين و وأنا احتاج يعني أنه لا يسوخ له اخذ قسم من عملكات الوطنيين وأنها المتابع والمنا المنابع والما المنابع المنابع والمنابع والم

الى المال للمصلحة العامة فيترتب عليه ان يسال في ذلك الوطنيين أو نوابهم فلا يستطيع اذاً ان يحكم في امر الا بالاتفاق مع نواب الامة الذيمن يراقبونه ويصدونه عن استممال السلطة المطلقة

وقد قال بولنبروك Bolingbroke في شرحه لهذه الاراء ان كل قرد يخول سلطة يميل الى جملها مطلقة واقضل ذريعة لصد السلطات العامة عن الجور في الامة انما يكوق مجفظ التوازن بينهما بحيث لا ترجح كفة الواحدة عن الاخرى

وهكذا نشأت الحرية السياسية في انتكلترا فلا هي ولا التساهل الديني بنيا على مبداء عام الا ترى فلاسفة الانكليزكيف أضربوا عن طلب تساوي الوطنيين في الحقوق وانهم كانوا يعتبرون حقوق الارث للملك في عرشه وللاعيان في مناصب الدولة واتما غاية ما طلموه ان لا تتجاوز الحكومة حدها المعين ولا تمس الحرية الشخصة

الفلاسفة الفرنساويون : ظلت فرانسا على عهد لويس الرابع عشر ولويس الحامس عشر خاضفة لتصب الكنيسة الشديد وعنف الحكومة المطلقة ولم تكن تمرف النساهل الدين ولا الحرية السياسية الا ان النساس سشبوا هذه الحسالة فني اوائل القرن الثامن عشر ظهر في جساعة المتاديين منهم روح مقاومة شديدة للكنيسة والملكية وقد كان بين رجال القصر في أواخرايام الملك لويس الرابع عشر غر من ذوي العقول الناقبة بمن كان يسميهم المخالفون يومئة forts كانوا لايجهرون بمؤاخفة المناحي الدينية ولكنهم يسميم المخالفون يومئة وكان عن السياسة فمؤلاء كانوا يتقدون يظهرون عدم مبالاتهم بها (١) وكان ثمة قوم واضون عن السياسة فمؤلاء كانوا يتقدون الحكومة والملك

وفي اياملويس الخلمس عشر تعزز عدم ارتصائهم عن الحكومة بما عرقوه من البادى، الجديدة التي نشات في انكلترا • ولما كانوا لا يستطيعون الاجهار بتمسكهم بها من غير ان يعرضوا بانفسهم لحكم القانون جعل الكتبة من الفر نساويين يدسون تلك المبادى، في الحكايات والقصص واخبار السياح ثم ينشرونها تحت اسهاء مستمارة فتايدت اراؤهم حتى ادت الى نتائج جديدة وانتهى بهم الامر الى وضع قواعد عامة والى طلب اجراء اصلاحات مهمة عما لم يخمار على بال سابقهم الانكايز

وهكذا قام في فرانسا جيلان من الفلاسفة الاول في النصف الاول من القرن التامن عشر قوامه موتسيكيو وفولتير والجيل الثاني في النصف الاخير من ذلك القرن

انظر لابرو بير الفصل المعنون العقول الثاقبة

وقوامه ووسو وديدو و وجاعة العلماء المعروفين بالجامعين Encyclopódistes اما مونتسكيو وفولتير فكلاها من اهل الطبقة العليا وكان مونتسكيو شريفاً وغنيا ورئيس حزب في البارلمان في بوردو وعضراً في الاكادمي • وكان فولتير ابن احد محوري المقالات في باريز وقد تربى عند اليسوعيين وجم بعد ذلك من الثروة ما استطاع به ان يشتري قصر فارناي • وكان كلاها راضيين عن المجتمع الذي عاشا في وسطه من غير الت يرغبا في انقلابه ولم يطلبا له الاالاصلاح • على أن كليهما كانا لليذين للالكليز وحين ارغم فولتير على ترك فرنسا اثر عناصمته لاحد عظائها اقام في انكلترا ثلاث سنوات تعلم في غضونها اللغة الانكليز به وتردد على كثيرين من نبلائها واهدى كنابه مهرياد واعجب بدستورها وبتساهلها الدبني • وكان في خلال انجائه الجمة وفي عرض حكاياته واشعاره ومؤاخذاته وتواريخه وقاموسه الفلسني يورد الشيء الكثير من الملاحذات

وجملة القول انه قلما خاض في مسائل الحكومة • وكان كثيرًا ما يرضى عن الملوك المستبدين على شرط ان يكون الملك ألميدًا الفلاسفة • وقد قال « انه لا يكفي ان يحدث انقلاب كما حدث على ههد لوثير ولكن القصد ان يجدث الانقلاب في افكار الذين وجدوا ليحكوا » ولم يحمل باقلامه الآعل الاعمال المضادة للانسانية كالمقاب والعذاب والحجز واهم اعماله انه اصلى التعصب الديني سربًا عوانًا

وكان نولتبر عدو جميع الاديان الوضعية ولا يعتبر الا الدين الطبيعي ( وجود الله وخاود النفس) وقد صرف حياته في الكتابة ضد التعصب في كل مظاهره من الاضطهاد والتفتيش والحروب الدينية وكان يريد تجريد الكينة من امتيازاتهم وازداد مع الايام قسوة طبهسم واصبح في آخر ايامه عدو السيمية اللدود ، وكان يحول ابحاثه فيها الى التكلم عليها و يقابلها مع غيرها من الاديان وقد المخذ هذه القاعدة « اسحق المائب » ( والمائب هي المسجية ) وماكان يريد محو الدين من اصله لانه كان يعتقد ان الدين ضروري لبقاء الشعب وماكان يريد مو الدين من اصله لانه كان يعتقد ان الدين ضروري لبقاء الشعب تجت طاعة الشرائع والممار حيث يقتصر الكهنة على تعليم الآداب الشعب ، ولم يكن اسلامذته الفولتير بين من رأي في يقتصر الكهنة على تعليم الآداب الشعب ، ولم يكن اسلامذته الفولتير بين من رأي في السياسة وانما لبيوا يخملون على الدين تحت اسم العقل والانسانية

اما مونتسكيو فعلى عكس فولتير قلما اشتغل في المسائل الدينية على ان عداته التهموه

بانه من تباع الدين الطبيعي · مع انه ُ لم يطلب الا التساهل الديني وما هو الاكانب مسيامي و بعد ان وضع مؤلفه الاول الرسائل الفارسية طنق يجوب البلاد الاوروبية فاعجب كثيراً بالنظام الانكليزي ولما وضع كتابه ُ روح الشرائع وصف فيسه الدستور الانكليزي باساوب جعسلهُ يظهر مثالاً: للحكومة الجيدة <sup>(۱)</sup> وقال ان الفاية من الحكومة صيانة الحوية وان افضل الذرائع لذلك انجام من الحيامة النبلاء تلاد الشرف و بين جماعة من النواب يختارهم الملاكون

وهو الذي وضّع المبدأ الشهير بتوزيع السلطات وقال ان افضل الوسائل لتوطيد نظام الدولة ان يكون بها ثلاث سلطات مستقلة وهي المنشرعة législatif والقضائية judiciaire والتنفيذية Exécutif وقد كان مونتسكيو رئيس مذهب حزب الاحوار في البارلمان

وماكان فولتير ولا موتنسكيو من الثوار ولم يطلبا الا الاصلاح وذلك. في شؤُون الذين وان تعدل الكنيسة عن اضطهاد المنشقين وغير المؤْمنين وان يكون الكهنة افل وسطة ومالاً

اما فلاسفة الجيل الثاني فكانوا دون فلاسفة الجيل الاول اعتدالاً فقد كان روسو وديدوو من ابناء العامة فالواحد منهما ابن ساعاتي من جناف والثاني ابن سكا كيني من لانكر وقد عاشا عيشة الضنك في باريز ولم يستحسنا نظام هيئنها الاجتاهية على انهما ألما متا بالنظام الانكليزي فكانا يخيللان مبادى، عامة و يتمنيان انشاء هيئة اجتاهية على موجبها وه اكان روسو يعتبر حكومات تلك الايام واديانها بل كان يحكم بمطلانها جميعا لان الناس وضعوها و وخالفت الطبيعة في اصولها وكان مبدأ ادابه ان الانسان صالح طبعا وهو محب للعدل والذرتيب وان الطبيعة جملت الانسان صالحا سمعيداً ولكن الهيأة الاجتاعية جائرة في حكمها اذ لا تمنيخ خيراتها لجميع الناس على السواء وان حق التملك جائر لانه اخذ عن الاصل الاشتراكي الذي لا يجب ان مختص بالفرد بل بكل البشر وان

الحكومة اكثر جورًا من الجميع لانها تدع الولد يحكم في الشيخ والمعتوه يقود العقلاء . 
فيجب والحالة هـذه ابادة الهيئة الاجتماعية وحق النملك والحكومة والرجوع الى الطبيعة 
فيتفق الناس حينئذ على تشكيل هيئة ترسس على شروط يستحسنها الجميع الا وهي 
(الوثاق الاجتماعي ) فينشئون حكومة تساوي بين الجميع في الحقوق وهي تنهض بكل 
الاعمال فيستماض عن سلطة الملك بسلطة الشمب و يصبح الوطنيون كلهم سواء والحكومة 
التي تنتخب من الجميع تجوّل السلطة المطلقة فتدير الثروة والعلم والدين ايضًا — وقد 
فيذ روسو الدين المسيحي وانماكان يقول بعبادة الله الكائن السامي — وكان بين تلامذته 
من اصحاب الطبيعة ومن الثوار اشياع المساواة

الجماعون Encyclopédists — كان ديدور من اشهر كتاب ذاك العصر قضي بده ايامه في باريز في اشد الضنك اذكان يعلم ويعمل في المكاتب العامة ليعيش ثم شرع يكتب المقالات القلمفية فتُبض عليه وزَّج في سجن فانسان ومن ثم خطر لهُ الس ينشر فاموسا عاما جامعاً خلاصة المعارف الانسانية بعنوان الانسكلوبيذيا او قاموس يجتوي على المعارف والفنون والصنائع وضعه حجاعة من رجال العلم ورتبه ديدور وجمع القسم الرياضي دالمبير

فأشفل فيه معظم الفلاسفة والعلماء وكان ديدرو يعيد النظر على جميع المقالات وقد وضع فيه نبذًا شقى في الفلسفة والتاريخ والسياسة والفنون الميكانيكية واختص دالمبير بالرياضيات وخطبة الكذاب (المقدمة)

واقتضى لاتمام طبع هذا المولف عشرين سنة من سنة ١٧٥١ إلى سنة ١٧٧٢ وهو في ثمانية وعشرين مجلدًا وقد بذل ديدروهمة فساء حتى اتى على أخره على ان المراقب اوقف نشر الجزئين الاولين سنة ١٧٥٢ وظل الشرطة يجولون دون طبع الاجزاء التالية مدى ثمانية عشر شهرًا وبعد بذل المساعي الجنة فاز ديدرو بالحصول على اجازة الطبع ولكنه لما بلخ المجلد السابع صدر اليه الامر بالتوقف فاقتضى توسط شوازل لكف تأثير المنع

وانتشرت الانسكلوبيذيا في كل اوروبا ونشرت معها افكار الفلاسفة الفرنساو بين وكانت اراه اولئك الفلاسفة متباينة على ان السائد منها آكثره في اخريات الاجزاء من الكناب فاشدها تطرفاً واكثرها شدة آراء هافتيوس وهلباخ ومابلي ورينال وهم الذين عرفوهم بالجامعين وهم كرئيسهم ديدرو صاروا لا يستقدون في الدين الطبيعي ولا مجقوق الانسان واله شرعوا يقولون ان الانسان خلق ليتمذع بالملاذ وانه لا يسمل عملاً الالنافة

ذاته وان الشرائع والاديان هي العوائق التي تحول دون حصول الانسان على السعادة فيجب عليه محوها ليرجم الى الطبيعة

على ان تباّع هذا المذهب نددوا اشد التنديد بالكنيسة والدولة والنظامات القديمة للهيئة الاجتماعية كالمائلة وحقوق التملك وانكروا وجود الله وخلود النفس وجهروا بالكفر والالحاد وانهم ماديون

تأثير الافكار الفرنساوية: والسبب في قوة هذه الفلسفة هو ان الفلاسفة الفرنساويين كانوا من الكتبة المجيدين فكانوا يبرزون اراءهم في غاية الوضوح والرقة في قالب الاهاجمي والحكايات والرسائل باسساوب بشمكن السفج وغير المستنيرين من الناس من تفهم معناه من غير عناء فانتشرت كتبهم بسرعة بين الطبقة العليا من الهيئة الاجتاعية وكان البارلمان قد حكم مرة على جزء من تلك المؤلفات بالاحراق ونف أ الحكم غير ان الاجزاء الاخرى ظلت بين ايدي الناس تتداولها والحكومة راضية عن ذلك وكان عظاء الرجال يدهون هوّلاء الفلاسفة الى منازلهم وكان بلنف على الواحد منهم حائقة من الناس يدعون معه للمشاء فيسخرون بالدين و بهحثون في الناسفة والاقتصاد السياسي وشاع ذلك حتى التحله الامراء إيضاً فكان بين فولتروروسو وهيدوو وبين كاريا في

امبراطورة روسيا مراسلات حتى ان فردويك التاني احضر فولتبر اليه في يوتسدام و وحدث في ذلك الوقت ان العامة مالت لقراءة الججرائد مصجة باراء الفلاسفة لاسها باراء فولتيروروسوحتى ان فولتير رجع الى باريز سنة ١٧٧٨ فحمله التاس كما محمل الظافرون و في القرن الشامن عشر عمت الفلسفة كل أوربا ومع ان الفلسفة التي انتشرت كان اصحابها يختلفون رأياً في كثير من فروعها ظنهم كانوا متفقين على أسولها وكان الناس المحابة بحكمون المعادات ويستقدون بالدين و فكان الفلاسفة يسمون الباع المعادة وي ومئذ بحكمون المعادات ويستقدون بالدين و فكان الفلاسفة يسمون الباع المعادة الوطاة لا يستظاع القول ببقائها على هذا المنهاج طويلاً لان دولة النور قد جاءت فاستار الناس "بالمقل وعلى احكامه يجب ان تؤسس قواعد الاجتاع — على ان حكمة القرن النامن عشر لم تكن تشبحة المعارف والملاحظة لكنها كانت نتيجة الرأي العام و وقد نظر الفلاسفة قليلاً الى الهيئة الاجتاعية التي ارادوا اصلاحها فلم يكتهنوا حقيقة الناس ولا عرفوا من الدين ومن عادات الهيئة الاجتاعية وجواده لا يسمى الا وراء سمادة حاله وعرود من الدين ومن عادات الهيئة الاجتاعية وعواده لا يسمى الا وراء سمادة حاله وعرود من الدين ومن عادات الهيئة الاجتاعية وعواده لا يسمى الا وراء سمادة حاله

ولا يسلك الا بحكم المقل المجرّد وتوهموا ان الناس سواء في كل مكان وان جميعهم عقلاء صالحون واتهم لكي يمودوا الى طبيعتهم يقتضي عمو النظام الذي يثقل كاهلهم ويجو رعلهم فامر واحد تصدره الحصكومة يكفى لاصلاح المجتمع

وزبدة هاته الفلسفة ان المجتمع ألانساني غير منتظم انتظاماً حسناً فالضرورة تقضي بتغيير ترثيبه وتوسلاً الى ذلك يكتفي برغبة الحكومة في احداث التغيير • وقد صارت هذه الفلسفة قاعدة السياسة في القرن الثامن عشر فلما اتبعها السياسيون ادت الىحركة الاسلاح في كل اوروبا

## سعيٰ في اصلاح فرانسا وفي اوربا

الامراة والوزراة المصلحون: ان بين السياسيين الذين سادوا في اور با في النصف الاخير من القرن الثامن عشر عدد آكبيرا بمن اعجبوا ببادى الافتصاد بين وآراء الفلاسفة فسعوا في اعتادها فكان منهم ملوك وامراه وحسبك جوزيف الثاني ملك انمسا وليو بوك ملك توسكانا وفردريك الثاني ملك بروسيا وكانرينا امبراطورة روسيا وامراء باد و يمار وماينس وفيهم بنسحة من الوزراء الذين كانوا يحكون باسم ماركهم منهم تانوشي في نابولي وبومبال في بورنقال واراندا وكامبومانيس في اسبانيا وكان لحولا الساسة منهاج جديد في تجديد وظيفة الملك ذلك انهم صاروا لا يعتبرون الدولة ملكا خاصا بصاحبها يتصرف فيها على المواثه بل كان مبدأم ان الملك ليس الا رئيس الدولة ولا يحق له صرف اموال الضرائب في سبيل ماذاته المحصوصية وانما من واجبانه ان ينفقها في سبيل الاعال النافعة ولا يحق له أيضا أن يعد بها الى الرجال الاكفاء ولا يحق له الله اللهن يعدون انفسهم خدمة الدولة فيسعون في تخفيض مصاوف البسلاط الملكي وقي ترتيب شوون الادارة ثرتيبا يجملها منظمة خفيفة الوطأة وفي انداء ثروة الإهلين

وَلَكُن السَّاسَة كانوا كالفلاسفة يظنون كل الناس يتشابهون فمن حَصائص الحكومة حملهم على ما تريد لان الناس اهتادوا طاعة حكومتهم فيكفي لاحداث التغيير في مجتمعهم ان تأمر الحكومة فتطاع وكانوا يحسبون انهم يقدر ون على محو الآثار البربوية من المملكة بمنى ان تؤسس حكومة مستنبرة اي مؤسسة على احكام العقبل فتصدر الاوامر بالاصلاح من غير ان تجتمل عناه مشورة وعاياها أو ان تحسب لعاداتهم حساباً وان يكون ذلك احياتاً بالرغم عنهم وان توصد قوة الدولة لخدمة النور ويقال لهذه الطريقة الاستبداد النير

جوزيف الثاني إمبراطور النمسا: كائب جوزيف الثاني انضل مثال للاستبداد النيّر · فانهُ منذ انتهى الملك اليه انصرف بكليته الى القيام بواجباته · فكان ينهض الى الاعال باكرًا في الساعة الخامسة و يسرع في إليس ثيابه و يدخل الى مقمورته و بأخذ في الاملاء على كتابه . و يظل على ذلك حتى الظهر وكان هنالك فاعة معدة لاستقبال الشاكين فكان يدخل اليها ويأخذ العرائض من اصحابها وبعد ان يجول متنزهًا نحوًا من ساعتين ينناول الطعام لوحده مسرعًا ثم يضرب على الموسيقى ويعود الى شغله ويأذن للناس مقابلتله حتى الساعة السابعة · وفي الساعة الحادية عشرة يجي مرسح التمثيل وكان في اغلب الاحابين يقرأ الرسائل قبل النوم - ولم يكن يشرب الا الماء القراح ويلبس ثباباً عسكرية زرقا- اللون و يمتذي الجزمة وينام على فراش من قش الذرة ويضع رأسه على وسادة من جلد الوعل· وكان حمانه دائماً مسرجاً ليكون معدًا للسيرعليه الى حيث تدعو الحاجة· وكان كثير التجول في ممكنه يسافر فيها على عجلة البريد في السبل المطروقة بسرعة عظيمة وكان اذا بلغ مدينة اقام في الفندق ومدَّ له ُ فيه مائدة ليكتب عليهـــا وجعل يقرأ ويملى و يوقع اسمه ﴿ حتى اذا انتهي واصل السير -- وكان قد وجد في بلاط فينا الغار في النرف والاسترسال لمصطلحات دول الترن الثامن عشر · وفي الاسطبل ٢٥٢٠ فرس · وآنيـــة الطمام من ذهب نخين يزن ٢٢٠ كيلوغراماً • والمصرف السنوي ببلغ خمسة وثلاثين مليوناً من الفرنكات وحسبك بالمطيخ وتبذيره • فكانوا يأخذون برميلين من نبيذ توكاي كل سنة ليهاوا به خيز بيغاء الاميراطورة • فصرف الملك الحجاب ليأكلوا في بيوتهم وامم يسبك المسكوكات القديمة الني في المجموعة وابطل اقامة الاحتفالات والغي في الوقت نفسه سننيا والفق له في براك ان احضر الى حفلة نساء النبلاء واحدةً من نساء الاوساط فامتنعن عن محادثتها فاقتصر الامبراطورعلى الرقص معها دون سواها

وعملاً بمبادئ اداب الفلاسفة أبطل الامبراطور جوزيف استرقاق الفلاحين واباح لم ان يتزوجوا وابن تكون لهم مل الحرية بحواثة الارش أو تركها الى غيرها من غير النباو برضى النبلاء اصحابها والغى التعذيب والقتل ونسخ مراقبة المطبوعات واطلق لها السراح لتنشر ماتر يد حتى المطاعن الموجهة اليه واقتضر على اذاعة منشور بين قومه يسألهم فيه ان يحكموا عليه باعاله لايا تصوره مظاعن الاعداء في رسائلهم ووطد التساهل الديني وسمح للبروتستانت واليهود ان يجهروا بشعائر مذهبهم

وكان كالفلاسفة يسخر بالنقاليد ولا يحسب حسابًا للعادات والحقوق القديمة ومماكتبه

قوله' « ان سلطنة انولاها يجب ان تساس بما أرى من المبادىء يجيث لا پيتى اثر للزاعم الباطلة ولا للتعصب والنخزب والرق العقلي فيتمتع كل واحد من رعيقي بماله من الحق الطبيعي وكانت بمالك الاسرة النمساوية مؤلفة من بلادكثيرة جمعتها الصدفة تجت سيادة عائلة واحدة الا انها كانت ثنياين جنساً ولغة واداباً فلم يكن لها من ثم من سبب يصيرها جساً واحدًا اذ هي مجتمع شعوب مختلفة من الالمان والمجر بين والكرواسيين والبوهميين والبولونيين والبلجكيين والايطاليين ومنها ما كان من الشعوب القديمة وليس من دولة في اور با فيها من اختلافالاجناس وتباين اللغات ما في ولايات النمسا حيث يستميل ان يعمل من الاصلاح فيها على نسق واحد يلائم جميعها · الا ان الامبراطور جوزيف كان يسعى وراه تنظيم شؤُونها تنظيماً جديدًا على اساوب واحد وابى ان يذهب ليقسم اليمين جريًا على عادة بملكتي بوهيميا والمجرثم الغي تنسيق الولايات القديم وقسم ممالكه الى ثلاث عشرة مقاطعة وجزاها الى دوائروكان من اماني نفسه ان يقيم فيها جميعها من الشرائع والضرائب والادارة نسقًا واحدًا وامر ان تكون المحاكمات في المجر باللغة الالمانية وان بعزل القضاء الذين يجهلونها الا ان بجالس المجر اعترضت على ذلك فمنعها وكان يمنشد ايضاً ان من حقه ان يرتب مذهب رعيته وكان يقول اني منذوضع على رأمي اعظم تاج في العالم اصبحت الفلسفة هي المشترعة في ممالكي وقال سنة ١٧٨٠ أني لا ارضى أن ارى اولئك الذين يهتمون بشؤون حياتنا الاخرى يحتملون عناء ادارة اعمالنا في هذا العالم ولذلك عين لجنة لالغاء كل الاديرة ألتي لا لزوم لها فاغلق ٦٢٤ ديرًا من٦٦٣و٢ كانت في بلاده وضبط املاكها وجعل ابنيتها دورًا للرضى ومدارس وثكنات ومصانع — ووِجد كنائسالنمساكثيرة التزين والزخرفة فعوىافصاب القديسين من التخاريم والَّملي واستولى على نذور زوار المعابد وباع من اليهود اعلامها الثمينة كالآنية وعلب الذخائر ليسكبوها وباع بالوزن المخطوطات الموشاة بالصور والخواتم والرقوق-وهدم المذابج المزدحمة فيالكنائس ورفع منها الصابان والتماثيلاالصغيرة ومنع زيارة الكنائس والرباضات ورنب عدد القداديس واحتفالات الجمعة الحزبنة وانشأ مدآرس اكليركية بثعلم الكهنة فيها اصول الدين على الطريقة التي اختطها· وقال انه ُ « حين يتم لي مقصدي يعرف ْ شعوب سلطنتي واحباتهم نحو الله » فجاء البابا بنفسه الى فينا سنة ١٧٨٢ ليعترض على هذه البدع فرفض الامبراطوركل محادثة بهذا الصدد وظل محافظا على اصلاحاته

ولم يكن يعند بالاديان التي يستقبحها وحدث ان ظهرت بدعة في بوهيميا بين جماعة منالفلاحين النشيطين العقلاء يعترفون بوجود الله و يعرفون بالموحدينDóistos فاص الامبراطور بمحاكمتهم وان يجلد من يقول برأيهم خمسًا وعشرين جلدة ليس لانهم يقولون بالتوحيد ولكن لادعائهم امرًا لا يفقهون له معنى · غيران الجلد لم يكن كافيًا لهدابتهم فامر الامبراطور بالقبض عليهم وابعادهم الى الحدود العثمانية وان يفرّقوا

وكانت رغائب الأمبراطور أن يحسن ادارة بلاده وانما كان من رأيه اس الاحمال الكبرى يجب ان تصمل دفعة واحدة وكان يستخف بالاديان والعوائد التي تظهر له انها لا تنطبق على احكام العقل وصرف قواه في مناوأة العقائد والعادات فما كسب غير الوهن وادى الى اثارة البلجيكيين والمجريين عليه

واضطرقبل موته ان يذيع بين اهل المجر منشورًا ألغي به الاوامر التي سبق فصدرت وحسبها القوم مخالفة الشرائع العامة وقد استهل المنشور بهذه العبارة « اننا قد ادخلنا شيئًا من التغيير على الاحكام لرفيئنا الوقادة في ما يعود بالخير العام وعلى امل ان ينبركم الاختبار فترون فيه ما يسركم أما الآن فقد اقتنعنا انكم نفضاون خطة الحكومة القديمة لانكم تحسبونها ضرورية لرغد عيشكم » فتلق المجريون هذا الامر بمنتهى المسرة واسرعوا فحرتوا رسوم التقويم واعداد البيوت ومتموا تعليم الالمائية

ليوبولد دي توسكانا : ان ليو بولد دواتر يش منذ اقام في توسكانا طفق ينظر سية تخفيض مصارف بملكته الصفيرة ففض الكثائب وهدم معاقل بيزا وصرف حاشية البلاط وكان يشتفل في حجرته على مائدة عادية مصنوعة من الواح شجر الصنو بر وعليها شحمدان من التنك — وجريًا على عادة الامراء المستديرين ابطل التعذب وبجلس التنتبش وضبط الاملاك وانشأ بيوتاً للرضى وكان يعودها — وكان لاديرة توسكانا منذ العصور الوسطى حق حماية الملائذ بن بها ولم بكن باستطاعة رجال الحكومة ان يدخلوها للقبض على المحرمين ولمدا اوست الكنائس والادبار ملاذًا للقنلة واللصوص والبلط والمحرمين المارين يقيمون فيها فيقلقون الراحة و يسيئون الى السابلة فقبض عليهم ليو بولد سنة ١٧٦٩ ولم يارا بتلك الامتيازات

كاتريها الثانية امراطورة الروسيا ؛ كانت اميرة ألمانية ومن ثم صارت قيمسرة الروس أثرمقتل زوجها • على آنها من فضليات النساء ألا تراها شرعت تراسل الفلاسفة وتنشى • الروايات ينفسها • وقد قال فيها ديدرو « ان لها ض پروتوس في صورة كليوباترا »

وكانتذات همة عالية وقادة كثيرة الاعجاب بنفسها ميالة لتتحدث الناس عنها وكانت سوق إلى شيوع ذكرها في أوربا لتحسب بين الملوك المستنبرين الذين يتولون أدارة بلادهم بحسب الاحكام الفلسفية • وكانت شديدة الاعجاب بمونتسكيو حتى قالت فيه أن كتابه روح الشرائع « يجب أن يكون المملوك ككتاب فروض الصلاة واني لو كنفت مكان البابا لجملته في مصاف القديسين »



كاترينة الثانية المبراطورة الروس

وفي سنة ١٧٦٧ حجمت لجنة عمومية لوضع قوانين يعم استعمالها كل الروسيا وهي التي تولت بنفسها لمص الاوامر والقواعد التي تعين على لجنة القوانين السير بحسبها واقتبست من كتاب مونتسكيو عبارات حجة وقالت أنها اختلست منه ولكن أذا تتبع اعمالها انسان من عالم آخر لا ينتقد سرقة تغيد عشرين مليوناً من النفوس • ولما تم القانون أوسلت منه الى ملك بروسيا الموذجاً وقالت « أنت ترى اني عملت مثل حكاية الفراب الذي تبرج بريش الطاووس فان في منه التنسيق وبضع كلمات او أسطر في مواضع منه >

وكانت اللجنة ، وَلَفَة من كَل الولاياتُ فِعد ان رفعت تقريرها بخلاصة عملها اصدرت كانرينا أمرها يفض أجتماعهم ثم امرت فوضع القانون على مبادى، الفلاسفة ومنها قولهم < ليست الامة للملك ولكن الملك للامة وان العفو عن عشرة مجرمين أولى من قتل بري، واحد > وأبطات التمذيب والمقاب بالقتل واذنم تمكن تكترت بدبن من الاديان تركت للكاثوليك وللمذاهب المنشقة ملى الحرية في اقامة شعائر مذاهبهم وقبلت في بلادها اليسوعيين المطرودين من الممالك الكاثوليكية الا أنها لم تتخذ من الفلسفة الا ما يلائمها • وكتبت الى ديدرو تقول « أن الذين ينبعون مبادئكم المظيمة يؤلفون كتباً بنيعة ولكن يسيئون قضاء الحواثج > وأعاضت عن قساص القتل بالابعاد الى سبيريا الا أنها لم تلغم البحك وحملت على بولونيا واعملت باهلها السيف

وفي سنة ١٨١١ وضعت لائحة بالاعال التي اتمثها خلال زمني ملكها ( ١٩ ســـنة ) وبعثت الى النيلسوف بالجدول الآثي :

١٩ الحكومات التي وضعت على النسق الجديد

١٤٤ للدائن التي خططت 🄞 🤏 🤻

۳۰ المواثيق والمعاهدات التي ابرمت « « «

٨٧ الانتمارات

٨٨ الاوامر الخليقة بالذكر المتضمنة قانونا او مشروعاً

١٢٣ أوامر تسرالشعب

١٩٤ الجملة

وكل هذه الاشياء امور تجتص بالمملكة وليس ليها شيء خصوصي

وانه لفني عن البيان ان كانرينا كانت تقيم الادلة على انها عملت اعمالاً شفى الا انها لم نذكر ان معظم تلك الشرائع لم يعمل بها وان عدداً كبيراً من المدائن كانت قائمة على عمد مكتوب عليها « البناية التي تشاد بسرعة يسرع اليها الخراب » على ان مومى امال الملكة ان تعظم في اعين الكتبة والناس قدر هممها وقد بلفت غايتها من ذلك حيث لقبها الفلاسفة بسميراميس الشمال

بومبال في البورتغال : كان بومبال من اشراف المقاطعات وقد ولدسنة ١٦٩٩ و بعد ان اعتزل الجندية المنطقة ١٦٩٩ و بعد ان اعتزل الجندية اخذ في دراسة التاريخ والشرائع ومن ثم انخرط في سلك السياسة واقام السنين الطوال في انكلترا والنمسا وعادالى بلاده فعهد اليه الملك يوسف الخامس سنة ١٧٥ بوزارة الخارجية ولم يطل الامرحق تخلي له عن ادارة الحكومة فاصبح بومبال سيدالبور تغال الوضيد حتى موت الملك سنة ١٧٧٧

وكانت البورتغال منذ القرن السابع عشر يسودها عجلس التفتيش وطغمة اليسوعيين

وكان معرَّفو الملك وعائلته يتصرفون بالبلاط والحكومة على ما يريدون. وكانت البورتغال منذ

عقدت المحالفة مع انكاترا قد خضعت لانكاترا خضوعاً فأمّا بكيا يمس الشوّون الاقتصادية لان عهدة سنة ٢٥٦ عولت الانكايز حق توريد الانسجة الى البورتفال وفي عهدة سنة ١٧٠٣ ان خمر البورثفال عند دخوله انكاترا يؤدي من الرسم ثلثي ما بوّخذ على النبيد الفرنساوي وكان البورثفاليون قد اعنادوا ايثياع الانسجة الانكليزية وان يقاوضوا عليها بالخر وبالذهب الذي يستوردونه من مستعمرة البرازيل ولم يكن فيها تجارة ولا صناعة فكانت السفن التي تدخل ميناه ليسبوت انكليزية والتجار المشغفاون في البلاد من الانكليز ثم تدرجوا فصاروا اصحاب الحل والعقد في تجارتها وما عشموا ان اغتنموا فرصة هذا النسود فاشترطوا على الاملين ما يوافق اهواءهم بحيث اصبحوا الا يتاعون خمور البلاد الا باثمان بخسة تكاد لا تكني لاحرة البمل محدث همة الكرامين وتولاهم الفقر واثروا ترك الارضين من غير حرث على الارتضاء بهذه الحال فكتب بو مبال الى الحكومة الارتكارية به سنة ١٩٥٩ يقول «ان من سفاهة الرأي التي لا نظير لما في العالم، الاقتصادي انا تركناكم تجهزوننا باللباس والاثاث وسائر الطرق وانا تركيكم اثمانها بما يقوم باود خمسين الف مانم من رعايا الملك حورج الذين يعيشون في عاصمة انكاتوا على نفقتنا على وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود السوعيين وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود السوعيين وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود السوعيين وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود اليسوعيين وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود السوعيين وقد بذل بومبال غاية جهده في تحرير الحكومة البورثغالية من نير تسود اليسوعيين

واعتاق الشعب البورتفالي من جور العلائق التجارية مع انكائدا فغمل على مضادة انكاترا بان اسس شركة عمومية الزراعة الكرم في هوت دورو وحباها الانفراد في حتى ابتياع الخور لقاء ثمن مسمى وانشاء شركة تجارية ، ومنحها الانفراد في حق نفويض باعة المفرق بفتح الحوانيت فكان لداخل الحكومة منصرفاً لحصر الاتجار بالخمور في رعيتها سواء كان بالجملة او بالمفرق واستنهاضاً لهمم البورتفاليين واغراء

لهم على انشاء المصافع وضع يومبال مبدأً الحماية بان منع اصدار الكتان واشباهه من المواد الاولية الى الخارج واجاز اصدار المصنوعات الوطنية ( الحرير والسكو ) من غير نان يؤخذ عليها بارة الغرد رسم

اما في خضد شوكة الاكليروس فقد اتخذ بومبال وسائل اخرى اشد صرامة فسعى اليسوعيون جهدهم على عاملة المستعدد المستعد

ان يصلح شؤون طفعتهم فارسل البابا كردينالاً للنحص والاصلاح · فلما صدع الكردينال بما امر صرح بان احترافهم التجارة ينابذ الشرائع الالحية والسنن البشرية وحكم عليهم بما سلبهم حق الوعظ واستاع الاعتراف

وحدث في ليل ٣ اياول من سنة ١٧٥٨ محاولة قتل الملك فاتخذ بومبال هذه الحادثة وسيلة لمناواة اليسوعيون بيد انه لم يجد افل دليل على اجترامهم لتلك الجناية او اشتما كهم فيها ومع ذلك ضبطت الحكومة املاكهم وعزمت على طردهم من بلادها ومستصعواتها ومن ثم سيرتهم في سفن الى شيفينا فاكيا من اعمال بملكة البابا

وكانت المدارس البرتفالية كلها تجت ادارة اليسوهيين فعقيب ابعادهم اراد بومبال ان يجمل اساتنها من العوام فعين منهم للانپنية واليونانية والبيان والمنطق برواتب يتقاضونها من خزينة الدولة وحباهم امتيازات النبلاه وامرهم ان يعلموا العلبة سجاناً وإنشأ في جامعة كوامبر Coimbre كليتين جديدتين لتعليم الطبيعات والرياضيات وانشأ متحفاً للطب والكيمياه ومرصد وانسم الاكثر لاحياه العلوم ولفة البلاد . وقد قال « ان الاجتهاد في تحصيل اللغة من اعظم الذرائع لتنقيف العقول الراقية » و بذل جهده في اصلاح ترتيب جامعة كوامبر وفي سنة ١٧٦٦ وجد عدد الطلبة المقيدة امهاؤهم في السجلات زهاه سنة اللف تلميد ولكن لدى التدقيق في تلك الامها الموضوعة بلغ العدد سبعاية طالب فقط وعين في سنة ٢٧٦ اغتمام اللاتينية و٨٨ لليونانية وكان يتوق لتهذب البورتغاليين القراءة والكنابة و٣٣٠ استاذاً التعليم اللاتينية و٨٨ لليونانية وكان يتوق لتهذب البورتغاليين وتعليمهم ليساوي بينهم وبين غيرهم من الامم الاو روبية

إلا أن هذا الاصلاح كارث قصير الأجل اذ بعد موث الملك تغيرت احوال بومبال وانحط عن سودده فعادت الحكومة الى شؤونها الفديمة

وزراء شارل الثالث في اسبانيا ؛ كانت حالة اسبانيا شبيهة بمحالة البرنغال من حيث خلوها من التجارة والمسانع وخضوعها لمجلس التفتيش وتسوّد اليسوعيين

على ان شارل الثالث الذي ترك بملكة نابولي سنة ٢٥٩ اليتولى الملك في اسبانيا اخذ على نفسه انعاش بملكنه الجديدة واعناقها بما كانت عليه واستعان على ذلك في اول الامر يوزرائه الذين جاء بهم من ايطاليا مثل سكو يلاس وكريملدي ومن ثم بوزوائه من الاسبان مثل اراندا وكاميومانس وفلوريدا بلاتكا

وقد اتخذوا طريقة الحاية Protectionnniste ايجادًا للصنائع في اسبانيا ووضعوا

الرسوم الجركية على البضائع الاجنبية ومنعوا دخول بضعة اصناف منها بتاتا

ورغبة في رواج التجارة عولوا على طريقة تتخالف الطرق المستعملة في تلك الايام الا وهي حرية الاتجار . ففي سنة ٢٧٥ ، منحوا الحرية المطلقة لتجارة الحبوب وانتجى الامربهم سنة ١٧٧٨ ان اجازوا لجميع الاسبانيول الاتجارمع المستعمرات مع ان ذلك كان محصورًا في تجار اشبيلية ومن ثم في تجار قادس وكانت نتيجة هذه الاعمال في منتهى الفائدة البلاد حيث تزايدت التجارة في سنة ١٧٨٨ ، من ثمانية الى تسعة اضعاف حاكانت عليه قبلاً

على ان الاراء الجديدة في الاقتصاد السياسي انتشرت في جميع البلاد بواسطة الجميات الاقتصادية وأول تلك الجميات اسسها الباسك Basque ومن ثم طلب اربع وخمسون مدينة الاجازة لانشاء جميات من نوعها وأنشأت جمية مدريد مداوس كشيرة مجانية إتعليم البنات النسج والغزل

ولم يجسر الوزراء على الناء بجلس التفتيش على ان ايراندا استحصل عام ١٧٧٠ على امر يتم به مجلس التفتيش عن النظر في الدعاوي المدنية الا ان الجماعين من الفرنساويين تزلعًا لمرضاته فتق لهم خاطرهم وأيا اضر جداً بذلك المبدأ وهو انهم نشروا مقالة غالوا فيها بتمداح الوزير والثناء عليه وذكروا انه عامل على سحق يجلس التفتيش فهلع من ذلك ايراندا وخشي ان يحسب آلة بأيدي اهداء الدين فأنقلب يجافظ على مجلس التفتيش وحدث في عام ١٧٧٨ ان اولافيدا من عمال المكومة حكم المجلس بضبط امواله وبالسجن ثماني سنوات في احد الاديار لانه قرأ كتابًا بمنوعًا واهتقد بمذهب كوبر فيكس الما المكم بالموت فأصبح نادرًا جدًا بحيث انه في غضوف تسعة وعشرين عاماً لم يحكم باحراق سوى اربعة رجال

وقد حاولت الحكومة ادارة التعليم تخل في ذلك محل اليسوهيين الا ان جامعة سالامانك Salamanque ابت ان تدخل اليها شيئاً من الاصلاح وبعثت بلائحة دروسها مؤسسة على فلسفة ارسطو قائلة ان مذهبي نيوتن وده كارت لا ينطبقان على الحقيقة الموحاة فتعين على المصلحين ان بعمارا ماير بدون خارج المدارس الكبرى فانشأوا في البلاد بضع جنات تباتية وغرفة للناريخ الطبيعي وقد نبغ يومئذ في اسبانيا وفي البورتغال بضعة من الملاء الافاضل واستمرت تلك النهضة حتى زمن حروب تابليون

باكورة الاصلاح في فرنسا: لم تأت الحكومة الفرنساوية زمن ملك لويس الحامس

عشر حتى سنة ١٧٧٤ الا على النذر القليل من الاصلاح (١) ولما انتهى الملك الى لو يس السادس عشر وهو يومشــذ شاب في طليعة العمر اراد ان يكون محسنا لاخيه فعهد بتدبير الملك الى رجلين عرفا بالنزاهة و بحب الخــير العام الواحــد منها متشرع يقال له مالزب Malesherbes و إلى حرفا المتحددة المتحد

وكان يريد احداث اصلاح عام في الترتيب الاقتصادي :

- (١) بالغاء القوانين التي تمنع بيع وشراء القمح وإن يعطي تجار الحبوب مل. الحوية
- (۲) بالغاء امتیازات حجاعات آلحرف وان تباح الحریة لکل الوطنیبیت بممارسة
   کل الصنائم
- (٣) بالفاء الامتياز في الضرائب وان ثوضع بالتساوي على جميع الملاكين . ومن قوله لما «كانت الغاية من نفقات الحكومة انتفاع كل رهيتها فمن الواجب على الجميع ان يشتركوا في ادائها وكما تمتعوا بحنيرات الهيئة الاجتاعية كما وجب عليهم ان يفتخروا بمقاسمتها. اعباء تلك النفقات »
- (٤) باقامة عجالسى من الملاكين في المدائن والولايات لاسماف حمال الملك على الادارة وقال الملك على الادارة وقال الملك هلى الادارة وقال الملك هلى الاجتاعة بين افواد هذا الشعب قليلة واهيسة بجيث ان كل فرد منه لا باتنت الا لمسلحته الحاصة فصار من واجبات جلالتكم القول الفصل في الشؤون

<sup>(</sup>١) كاعادة تنظيم القضاء الذي شرع فيه سنة ١٧٧٠ المستشار مو بو الذي ابطل البارلمان واستماض عنه بميحالس جديدة الاان عملة في ترتيب القضاء لم يكن اصلاحًا بل أضرامًا لشعلة الخصام • لما جلس فويس السادس عشراً عاد البارلمان كما كان فبل سنة ١٧٧٠

نوًا او بواسطة عالكم ليتسنى لكم حسم هذا النفرق فمن اللاذم وضع خطة يتحد بها الواحد بالآخر من كل احزاب الحمكة »

واصبح نبركو في مركز حرج جدًا لانه اساء في مطالبه إلى رجال القصر والى المدكة. التي لم تكن تريد الاقتصاد في مصارف البلاد — واساء الى النبلاء واعضاء البارلمان الذين لم يكونوا يرتضون عن التساوي في الضرائب — واساء الى معلى الصنائع الذين لا يرتضون عن حرية الاصطناع فلم يكن له من الراضين عنه الا نفر مر الكتبة لم يكونوا ذوي الذخ عناء

ولم يكن يخطر له' عمل الملك على اجراء الاصلاحات كلها دفعة واحدة بل كان يرفعها اليه واحدة فواحدة وكان من لويس السادس عشر ان استصوبها وقال له' « اني اقسمالك بشرقي ان اتمم كل رغائبك وان اعضدك في جميع المهام التي اخذت على نفسك عوضها » لذلك وضع تيركو الاصلاحات الآثية :

- (١) منح حرية الاتجار بالحبوب سنة ١٧٧٤ واحتفظ بها رغاً عن المقاومة
- (٢) الغى استاذية الحرف يمني بذلك امتياز جماعات الحرف واباج حرية الاستصناع سنة ١٧٧٦
- (٣) وضع مبدأ المساواة بين الجميع في احتال اعباء الضرائب ولما عُرضت مسألة ثانوية قال « ان من الحطأ الفاضح ان بقي على الناس ضريبة تؤدى للكهنة والنبلاء لان فيها هوانا ابدته المزاع الباطلة » واختار ضريبة غير ذات شأن يقال لها سخرة الملكية ويقال لها سخرة الملكية ويقال لما المهد في فرنسا Les journées de prestation () وكانت موضوعة على عامة الشعب يخلاف الممتازين فانهم كانوا معفين منها فابطلها تيركو وادال منها بضريبة تؤدى نقداً ونفرض على جميع الملاكين بالسواء وكان ذلك سنة ١٩٧٦ ثم رفع تيركو للويس السادس عشر لاتحة لاصلاح الاداوات يطلب فيها المخاد يجالس المولايات الا ان لويس كان قد عشر لاتحة لاملاح المازمة والمقاومة في سبيل عمل الاصلاح والبارالان كان قد وفض تسبيل كل مما للإوامر الصادرة سنة ١٩٧٦ وكان البلاط والملكة وكثيرون من الناس قد تبرموا مرت الاصلاح وشكوا تيركولملك قائلين له هوان هذا الرجل عالم نظري معمل على خواب المملكة فصرفه الملك عن الحدمة سنة ١٧٧٦ ووسدت الامور الى من اعادها الى منشأها القديم على ان مشروع تيركوعن محالس الولايات اخذ به نيكار سنة ١٧٧٨ وصنة ١٧٧٨ وسنة ١٧٧٨

<sup>(</sup>١) لقارب معنى العَمَلَة المكلَّفة في نظام الدولة العثمانية (المترح )



فلم يحسن الاخذ وانشأ في الباري وهوت كو ين يجلساً مولفاً من نواب الاشراف والكهنة والمكنة والملاكين وكانت الحكومة قد عينت له بضحة من النواب ولم تمكن وظيفة هذا المجلس الا الاشتفال بتوذيع الضرائب وجبايتها والاحتناء بالطرق والتجارة والزواعة وان تساعد المهال على الادارة ، قال نيكار « ان هذا المجلس قد اتخذ كل الوسائل الضرورية التي من شأنها ان تجمل الادارات تشعر ابدا بالحاجة لان تكون جديرة بثقة جلالته وان لبس لها من قوة الا بما تنال من تلك الثقة عم والحالة هذه ساسة متشرفون بثقة الملك ووكلاه مفوضون منه لاظهار احساناته الناس والعمل بجسبها » ولم تجزم الحكومة الاسنه ١٩٨٧ بانشاء مجالس المقاطمات في كل الولايات ( ماعدا التي كان لها ذلك من قبل ) الا ان هذا الاصلاح جاء متأخراً عن ابانه لان انتباض الناس كان شديداً المجيث شرعت المجالس العال فادرت اعالهم المهال فادرت اعلمهم الى الادارة

ورغب مانزرب في المسلاح البوليس والقضاء فلم يتسن له الا تجسين فليل في احوال السحون وفاز بالفاء التمذيب الذي كان يتخذ سبيلاً للاطلاع فلي حقائق الحصومات الجنائية الا انه لم يستطع ابطال الاوامر السرية وكان اخصامه هم عداة تيركو ولذلك فصلا عن منصبهما مكا

ان الاصلاح الذي بدئ به في السنين الاولى من ملك لو يس السادس عشر تلاشى بمعارضة الممتازين واصبحت طريقتهم اشد توطيداً . وفي سنة ١٧٨١ اعلن وزير الحرب ان مناصب التيادة في الجيش لا ينالها الا النبلاء دون سواهم من الناس وان مناصب الكهنة والاساقفة ورؤساء الادبار لا يتولاها الا النبلاء فاصبح الاعيان سين الارياف يقصدون عال الحكومة ليحصاوا لهم الرواتب من الاهلين المتأخرين عن الاداء



## الفصل الرابع

## الحكومة والهيأة الاجتماعية بفرنسا في اواخر القرن الثامن عشر

النظام القديم : ظلمت الهيئة الاجتماعية والحكومة حتى اواخر القرن الثامن عشر تنتهج العادات القديمة التي تألفت شيئاً فشيئاً منذ العصور الوسطى واذ جعل الفرنساويون خلال هذا القرن يفكرون في المسائل السياسية و بيحثون فيها تبسين لهم ان معظم الشؤون التي يبشون وسط محيطها سيئة تشاد العقل والانسانية وهي التي عملت الثورة على سحقها وعرفها الناس باسم « النظام القديم»

وآخذ النقدة هذا النظام في ثلاثة امور · الاول قيام الملك بالسلطة المطلقة من غير رفيب ولا زابعر · والثاني قيام الهيئة الاجتاعية على التفاوت بين طبقاتها · والثالث اتباع الحكومة السبل الشاذة والاعمال الفاسدة · اما الملكية والسلطة المطلقة فالمراد بها ان الماوك كانوا قد نظموا الحكومة على اساوب جعلوا به كل السلطة تخت مطلق اوامرهم اعتبر ذلك بملك فوانسا كيف انه جمع كل السلطات في يده فكان هو صاحب السلطة التنفيذية بوظف العال حتى افواد الكهنة ويشهر الحرب ويعقد السلم والتخالف ويجشد الكتائب ويدير جميع المصالح · وهو صاحب السلطة التشريعية وكل امر يصدره كاف لاحداث التغيير في من الحكومة والقضاء ولامره وقالقانون اذ لم يكن في فوانسا شريعة مسنونة سوى العادات سن الحكومة والقضاء ولامرة وقالقانون اذ لم يكن في فوانسا شريعة مسنونة سوى العادات معدون غدمتم بقيلهم من مناصبهم (١) او يسترد الدعوى منهم فتفصلها لجنة مخصوصة · معدون غدمتم بقيلهم من مناصبهم (١) او يسترد الدعوى منهم فتفصلها لجنة مخصوصة · وله السلطة المالية ايضاً فيعين النفقات و يضع الضرائب ويجيبها على الشكل الذي يريده · وتوصلاً لقيامه بكل هذه السلطات كان يختاج الى العال فكان له في العاصمة

ونومسلاً لقيامه بكل هذه السلطات كان يجتاج الى العمال فكان له في العاصمة الوزراء الموافعون لمجلس الملك · وقد احتفظوا على الالقاب القسديمة وهي المستشار للقضاء والمراقب العام للمالية والوزراء لغير ذلك من المناصب العالية · وكان لكل مقاطعة ناظر ونواب

<sup>(</sup>١) ولما كانت مراتب الفضاء تباع في القرنين ١٦ و ١٧ لم يكن في وسع الملك ان يقبسل احدًا في الوظيفة حتى يرجع عن منصبه واذ كان الملوك مجناجون دائمًا الى المال لبتنعوا بهذا الحق فليث القضاة في مراتبهم يستحيل عزلهم بالقمل ولكن ليس بالحق

الا انهم مجردرن من كل حق ذاتي فيوظفون او يقالون من مناصبهم تبماً لارادة الملك واختياره وكان الملك وعماله متمتعين بالسلطة المطلقة وكانوا يقولون ان هذه السلطة لا يجبان تكون استبدادية بل على الملك انب يحكم يحسب الهادات القديمة التي يسمونها شرائع المملكة الاساسية الا ان هذه الشرائع الاساسية لم تكن مدونة فلا يتأتى لانسان ان بقول هن ثقة شيئًا من صحونها

وفي سنة ١٧٨٧ قرر البارلمان انه لا يحق للملك وضع ضريبة ِجديدة من غير أث يستشير نواب الامة ، وكان هــذا القرار سنة جــديدة أذ ان كلا من لويس الرابع عشر والخامس عشروضع ضرائب كشيرة حال كون النواب لم يكونوا قد استمعوا منذ ١٦٥ سنة وفي حاسة ١٩ نوفمبرجاء مستشار الدولة مع الملك الى المجلس وصرح فيه باسم الملك عن السلطة العليا فيتملكته وانه ثثه تعالىفتط بوءدي الحساب عن حسن قيامه بسلطته فالسلطة التشريعية محصورة في شخصه وهو لا يتابع ولا يشارك احدًا فيها • فينتج من هذه السنة الوطنية القديمة ان الملك لا يحتاج الى سلطة غير عادية لادارة شؤون سلطنته وليس بوسع ملك فرنسا ان يتلقي من نواب طبقات الامة الثلاث الاالآراء الصائبة · وانه بيتي ابدًا الحكم السامي لما يب دون وما يشكون . فاعترض البارلمان على الخطاب بمل م الاحسارام والوقار فامره الملك ان يصادق على امره بالاسنقواض وطلب الدوك دووليان ان بدوَّن « نعم انه فانوني لاني اريد. » وحقيقة الحال لم يكن للحكومة فانون غير ارادة الملك واذا تمذر عليه النهوض بجميع سلطته كان الوزراء والوكلاء يحكمون و يستبدون في حكمهم اذ ليس من منة محدودة بأغرون بها ولا يشاركهم في ملطتهم السان

بيسى من سلط عدود و بيمورون به ود يسترجم يا البرلمان والحكومات الاقليمية في بعض وقد بتي من السلطات القديمة أثراث ها البرلمان والحكومات الافراد . أما الحلايات ولم يكن البارلمان من سلطة اخرى غير فصل الخصومات بير الافراد . أما الحياس خصوصية وفي محلس الدولة . فليس في وسع البرلمان ردع الحكومة عن مظالمها . اما المجالس الاقليمية فلم تمكن قائمة الا في يضع ولايات من مثل بريطان و بوركون و بروفانس ولانكيدوك والبلاد الصغيرة من بيرانه . وقد انتهى بها الحال الى عقد جلسات يستمر بضعة ايام ليس لها في خلالها مجال

العمل الا ثقرير الضرائب العقارية وتوزيمها على الولايات

فلذلك كان عمال الملك ولاة الامر يتصرفون في جميع الامور على اهوائهـــم وليس السموم ان يأتوا شيئًا ابدًا حتى ولا ان يرمموا جسرًا او كنيسة الا باجازة الحكومة وفي معظم الولايات لم يكن فوق بجالس العموم جمعية قط حتى ولا المشووة بل لم يكن للاهلين من سبيل لتقديم شيء من مطالبهم او اقتراحاتهم للحكومة

وكان الملك يتصرف في دخل الدولة كأنه وخله الخاص ومتى اخذ من الخزينة مالاً فكانه بينفق من مالك يتصرف في دخل الدولة كأنه وخله المعنى المن شاء كانه رواتب رجال البلاط و فان عائلة بوليناك وحدها اخذت منه و ٠٠٠ و ١٠٠ ليرة و وجلة القول ان كل موجودات الخزينة كانت تجت مطلق تصرفه والتوقيع منه على و وجلة القول ان كل موجودات الخزينة كانت تجت مطلق تصرفه والتوقيع منه على و وحل يكن حامله من قبض المال ١٠٠ الذلك استخال تنظيم ميزانية الدولة تنظيماً قانونياً

كانوا اقوياء غيير مسئولين عما يعملون وانهم ليقتدرون على استخدام سلطتهم في ارضاء

اهوائهم والاحسان الى اصدفائهم والتحامل على اعدائهم

وماكاثوا يتدبرون في المصرف يحيث يتوازن مع الدخل واذلك فيبقى الدخل في النالب اقل من المصرف فيسدون النقص بالاستقراض • وكان وضع الضرائب على خاطر الحكومة وفي كل منتة كان المجلس بقرو المال المرتب على كل ولاية الا ولايات الدولة فكان في وسعها وحدها البحث في مقدار ضرائبها وفي الطريقة التي تتوزع بها على الاهلين حسب اقتدارهم المالي • اما سواها من ولايات فرانسا فكان السال يقومون بكل الشؤون فيوزع الوكلاء والنظار الحراج على سكان النواحي وكانوا يرون عليم تخفيفها في الاحليين عن المزارع التي لاصدقائهم فيها الاملاك واما في القرى فلم تكن توزع على حسب ممثلكات الاهلين ولا عملاً بسنن مقررة وانما قدر ثروتهم على خسب المادة القديمة • وكان للجباة حق التصديق على اقتدار المزارع وعلى الجزم بما يجب ان يؤديه كل واحد من الاهلين فيزيدون أو يتقصون كما يترايحي لهم • ولهذا جمل الفلاحون يتظاهرون بالفقروالمسكنة فيزيدوا اتاوتهم فيقيمون في البيوت الحقيرة ويخفون مؤشم

اما المال المضروب على المشروبات والملح فان الحكومة كانت تعطيه بالالتزام لبسض الشركات فيجيبها عمالها ويخو لون من السلطة مثل ما يخول موظفو الحكومة ويدخلون البيوت ليروا اذاكان ثمت ملح اشتراء صاحب البيت من الملح المهربون في كل سنة على ( باعة الملح المتروس ) فكان يحكم عليهم بالجلد وبالإبعاد فكانوا يقبضون في كل سنة على المنين او ثلاثة آلاف منهم وانهى الامر بالحكومة في بعض الولايات انها تداوك الحالى فيئت لكل عائلة القدر الذي يحق لها ابتياعه من الملح على أن هذا الملح معه العلمخ ولا يجوز استعماله لتمليح جلد الحنزير كل ذلك بما جعلى الاهلين يتبرمون ويشكون من جور هذه العنرية

مع أن الضرائب في فرنسا لهذا العهد يربو مقدارها على خس مرات عما كانت في القرن النامن عشر فان الاهلين استفد وها يوئد واستثقارها بما لايشمرون بمثله اليوم لانها لم تكن ترمى على الناس بالقسط وباعتبار غنى المفروشة عليهم وكانت تجيى بالجور والمنف وقس على هذه الضرائب قانون القرعة العسكرية فانه منذ وضعه لويس الرابع عشر يفوض امر اجرائه العمال فيعفون منه جميع اولاد الاغنياء من الفلاحين

حرية الصحافة والحرية الشخصية : وكانجاحات البوليس الذين المشاهم لويس الرابع عشر أشد وطاة على الاهلين من سائر عمال الحكومة وكانت لجنة المراقبة تفحص كل الكتابات وببقى حجزها متوقفاً على محاطر المراقب وهواه واذا تووطت المطابع فنشرت ما لا يجزه المراقب الخد اصحابها بالقصاص الصادم حتى بالسجن المؤبد (الكوريك) وتؤخذ المولفات المطلوعة من غير اجازة الى المحاكم فتحكم بابادتها • وفي الاحايين كان يجرقها المباشر عاد والمراقب ووسو المميان ولكتاب ووسو

بشوان اميل • وكانوا يقبضون احياناً على المؤلفين ويزجونهم في الباستيل من غير محاكمة فقد سيحن قولتير فيه مرتين ولهذا هجر فرنسا وأقام في لورين وبروسيا وفارتي ليكون ثمة آمناً غوائل المراقبة ومكاره السجن وقد زج مراراً في الباستيل. لابحاثه عن ملوك الفرنك ولهتكه اكاذيب بعض التقاليد المروية عن منشا الملكية

وجملة القول لم يكن للمطبوعات شيء من الحرية حتى كاد يستحيل نشر الجرائد اليومية لان المقالة لم تكن تطبع حتى تعرض للتدقيق فيها • اما الجرائد المنتشرة برضا المراقبة فلم يكن تحوض في المباحث السياسية او في الاخبار غير ما تبلغها الحكومة أياه تبليغاً رسياً • ولم تكن الادبان لتزيد في حريتها على المطبوعات لان المذهب الكاثوليكي كان الزامياً اعتبر بما لفظه لويس السادس عشر في بمين تتويجه « الى اقسم أن ابنـل بكل امانة جيم سلطق لكي ابيد من كل انحاء عملكتي كل هرطقه تشجيها الكنيسة » ولهذا لم يكن في وسع البروتستانت او البهود الاجهار يشمائر مذهبهم • ومنذ منع المذهب البروتستاني في البلاد سنة ١٦٨٥ جمل اتباعه يجتمعون سرًا في الاماكن المنفردة فاذا تانى للحكومة الاكتشاف على احد مجتمعاتها حكم على القسوس بالقنل وعلى المجتمعين

بالسجن المؤبد ونم يكن الكاثوليك انفسهم احراراً لانه حظر على أمحاب الفنادق منهم استعمال

اللحم يوم الجمعة وفي الصوم ومنع الفعة عن العمل أيام الاحاد والاعباد ولم تكن الحرية الشخصية مصونة فكان في وسع البوليس القبض على من شاء من الناس وزَّجِه في السجن ما اراد من الزمن غير مسؤول عما يعمل • وكان يكفيهم ان يكون بايديهم عند القبض على أحد التاس أمر صادر من الملك أسمه في التاريخ «الرسالة المختومة، فمن يقيض عليه بموجب هذا الأمريزج في أحد السجون التي لاسلطة للقضاة عليها واشهرها الباستيل في باريز فيبقى الرجل سجينًا فها حتى يتلقى الحاكم الامر بالحلاق سبيله • وكثيراً ماكان ينسى السجين فيقضى السنين الطوال في السجن كما حدث اللاتيد أَلذي أَقَام في الباستيل خساً وثلاثين عاماً لأنه اساء إلى مدام بومبادور • وكانت ثلك الرسائل المختومة بين ايدي الوزراء وموظفيهم يصدرونها ليس لاعداء الدولة فنط بل لاعدائهم الخصوصيين ايضأ وبلغ يهم الامر اثهم صاروا يبيمونها ممضاة على بياض فيضع المشتري فيها اسم عدوه وينفذها عليه • وكثيراً ما انتخذها الآياء وسيلة للتخلص بهما من اولادهم المقوقيين • وقد قال ما لزرب للويس الخامس عشر سنة ١٧٧٠ • لا يأمن واحد من اهل مملكتك على حريته ان تذهب ضحية الانتقام لانه ما من عظم بالفرمقاماً يجمله في حرز من بخشاء الوزير وما من حقير يأمن بضمف من بفضاء كاتب المتروعة فانحصار الملكية القديمة في شخص الملك والفراده في ادارة حكومتها افضيا الى استفحال المطريقة الاستبدادية المطلقة التي لا مماقية تعدلها ولا حق لاحد يصد اعتمانها

طبقة الأمة والامتيازات : كانت الهيئة الاجتماعية في العصور الوسطى مؤلفة من طبقات كثيرة لا تتساوى في الحقوق • على ان المنوك لم يهتموا بالفاء حداً التفاوت ليستنب لهم تاييد سلطتهم في رعيتهم ولذلك ظل احل الطبقات العالية متنتمين مجمعوقهم الخصوصية ( الامتيازات ) • وكانت الامة تقسم رسمياً الى ثلاث طبقات لكل مها نيابة تمثلها في مجالس الامة

فكان الكهنة اعلى الطبقات ولهم وحدهم من الاملاك الوسيمة ما يقرب من ربع ارض المملكة فضلاً عما كانوا يضربونه مسائهة من المال على الحاصلات بما يسمونه العشر ومقداره مئة وخس وعشرون مليوناً في السنة وأما املاكهم فلم تكن تدفع من العراقب شيئاً ولا تؤدي من الاتاوة الانجو عشرة ملايين كل ه سنوات على ما يقرره مجلس الكهنة مرة كل حسس سنوات وكان من حقوقهم مرافة المدارس الابتدائية والمستشفيات ودور الاحسان ولهم ان يحفظوا سيجلات يدونون فيها العماد والزواج والدفن واشباه ذلك من الاعمال التي كانت تنوب فيها مناب بلديات هذه الايام و فضلاً عن الحاكم الكنسة لمقاضاة رجال الكهنوت المخاتج الكنسة لمقاضاة رجال الكهنوت المخالفين للقانون الكنسي ولفصل قضايا الزواج

امًا النبلاء فكانوا قديمًا علكون كل الارضين تغريباً وقد احرزوا كل السلطة الحاكمة فبق لهم حتى يومئد اثر منها ه الا ان الفلاحين جعلوا يستملكون الارض شيئاً قشيئاً حتى صاروا بملكون نحو ثلث الارضين وأخدوا بحرثون الارض ومع هذا ظلوا على طاعة سادتهم الملاكين القدماء عملاً بالسنن المشروعة منذ القرون الوسطى المروفة في القرن الثامن عشر مجقوق الاقطاع ومعظم تلك الحقوق لم تكن في حقيقها الا اتاوي يسبر على الاملاك تؤدي لهم مسائهة (أ) الا أن بعض الاشراف كان يسرف في أغسات الفلاحين وأغضابهم في مقاضاتهم وسوم الطحن واوغامهم على الافعان لحقوق السيد ومي توجب

ان حقوق القضا التي كانت الشريف لا تخوله شيئًا من السلطة الحقيقية بلكان يتمين عليه ان يستمين بالقاضى

عليهم ترك الطيور تجتاح زوعهم ولا يعارضون الصيادين في مطاردتها بين تلك الزروع ولو داسوها باقدامهم

ومن ثم انتقلت السلطة من الاشراف الى عمال الحكومة الا انه كان للاشراف ميزة فكان دخولهم في المناسب ايسر منالاً لهم مما هو الهيرهم • فكل وظائف البلاط الملكي كانت تحفظ لهم لانه لم يكن دخول القصر مباحاً الا النبلاء ولايجوز لسواهم المراتب العالية في الجيش حتى انه منة سنة ١٩٧٨ لم يعين بين الضباط الا النبيل هم وحدهم يناون وسامات الشرف كوسام الروح القدس والقديس لويس والجدارة العسكرية • وظلوا معافين من الضرائب القديمة ومن المجرية ومن اسكان رجال الحرب

وفضلاً عن هذه الامتبازات القانونية كان النبلاء يعاملون بالاحتراء في كل مكان اسواء كان في ادارات الحكومة او في الحاكم (١) السهومية و فني كنائس القرى كان النبيل كرسي الشرف و كانت تعطي لهم جميع الوظائف المهمة تفضيلاً لهم على سواهم وكانوا في كل المجتمعات اسياداً طبيعيين لمن حولهم من غير الاشراف - وحدث لفولتير انه تخاصم مرة مع الدوك دي روهان فيبيا كان يتناول العلمام يوماً في احد البيوت واذا برجل يدعوه لشغل هام وها خرج لظاهر البيت حتى قبض عليه خدم الدوك واوسموه ضرباً بالعسا فلم يقتدر فولتير على اخذ حقه بواسطة الحكومة ولما أذاع الحمير زيج في ضرباً بالعسا فلم يقتدر فولتير على اخذ حقه بواسطة الحكومة ولما أذاع الحمير زيج في الباستيل ولم يخرج منه حتى اشارت الحكومة عليه بالابتعاد عن البلاد ليتناسي ما كان وبلي الكهنة والاشراف طبقة الاوساط التي لم تكن تعرف الا بسلدها وهي الطبقة الثالثة يواد بها جمهور الامة وثنقهم في ذاتها الى عدة درجات وبينها مراتب جمة محقازة الشاه وجياية الفرائب باسم الملك وكان بين هؤلاه العال جاعة نالوا مراتبهم بالارث عن اكبائم فمن ثفرًاق منهم دخل في مصاف الاشراف قالمنشارون في البارلمان يصيرون عن المائية والكنة والكنة وعوري عن المائية المائية والكنة والكنة وعوري

المقاولات والمدَّعين العموميين فانهم يظاون من غير البلاء ولكَّنهم يتمتعون بالاعفاء من

<sup>(</sup>١) وكان الشائع على الالسنة ان النظام القديم يقضي على الشريف المجرم بقطع الرأس وعلى الجاني من غيرهم بالشنق وليس ذلك بالواقع فان القصاص كان يتوقف على نوع الجناية فان اللص الذي يقطع السابلة يعاقب بالشنق ولو كان شريفًا وقد جرى ذلك مرارًا

الجزية ومن اسكان العسكركما يتمتع به ِ الاشراف فضلاً عما كان لمم من السلطة التي تخولم اياها مناصبهم

وتتجدن بين العملة اليدو بين الذين يؤدون الجزية قوماً حائزين على الامتياز بمارسة صنعتهم والبيع في الحوانيت كما كان ذلك الامتياز في الاجيال الوسطى بجيث أن المشتفلين بالحرفة الواحدة يجتمع اساتذتهم ولا يقبلون بينهم طالباً الابعد مضي بضع سنين في الطلب و بعد اداء رسم يتقاضونه موجود و عا ان دائرة الاعال كانت ضيقة ادى امثياز الصناع الى حصر الاعال في ابناء الاساتذة واذا حاول واحد من الناس الاصطناع او البيع ولم يكن من الداخلين في احدى ثلك الجعيات عرض بنسه للحبس ولضبط امواله

وقصارى القول ان الهيئة الاجتماعية كانت موسسة على التفاوت والامثياز فاصبح ذلك سببًا لاثارة خواطر الاوساط وجعاوا ينكرون اعتلاء بعض الناس عن بعض بسبب اصلهم وشرعوا يقولون الوجل من الاوساط يماثل الآخر من النبلاء ولذلك فهم يطلبون مناصبهم

التشويش والفساد: وكان اعداء الطريقة القديمة ينقدون على الحكومة تشو يش نظامها وقسوته فان نقسيم البلاد الى حكومات ومقاطعات Diocéses (1) وبريات Généralités حرى تدريكا عن غير خطة عامة وائما بالاضافة والالحاق واندلك جاء مشوشاً غير منظم الانتساق فكان بين الولايات ما اتسمت دائرته حتى انه يعادل اربعا او خسا من مقاطعات هذا الزبن في فرنسا بينا كنت ترى منها ما كان بمساحة ولاية واحدة فقط كقاطعة اكد مثلاً فانها تحتوي عشرين ناحية ومقاطعة روان تختوي على ما ينيف عن كقاطعة اكد مثلاً فانها تحتوي عشرين ناحية ومقاطعة روان تختوي على ما ينيف عن السبعائة - ولم تكن تلك الافسام تشترك في شو ون المصالح بل كانت كل واحد، منها نقيم اعالما المدنية والعسكر به على حدة غير ملتفتة الى الاخرى فارتبك الحال وتشوش على شكل لا مثيل له مثيل له أ

واحتفظت كل واحدة من ثلث الولايات بعاداتها واقيستها واوزانها ومساحتها ولم يكن لها قانون عام ولاعرفت شبئاً من الحقوق العمومية فاصبحت نجارة الولايات وعلاقائها بعضها مع بعض من اعسر الاعمال وزد على ذلك ان البلاد القائمة على الحدود كانت كانها منفصلة عن سائر المملكة لاتهم ابقوا فيها بعد ضمها الجارك القديمة التي كانت من قبل فعدم

<sup>(</sup>١) ان كلة المقاطعة Province التي اعتادوا استعالها للتقديم الجغرافي القديم في فرنسا لم تكن الكملة المستعملة قديمًا لهذا المعني

الانتساق في التقسيم والتباين اوجب التلبك في الاعمال والعاقة في تبسير الاشفال فاستاء المستنبرون وطلبوا النقسيم على هيئه متناسقة وان توحد العادات والمواذ بين والمكاييل

المستنبرون وطلبوا النفسيم على هيئه متناسقه وان نوحد العادات والموازين والمحاييل وظلت السلطة في فروع الادارات المختلفة ثنيع النهج القديم على مافيه من الجور والعنف فكانت المالية توزع الفيرائب على نمط يهفظ بثقله عانق الفقراء من الناس و بقيت الجزية سائرة على نهج القرن الخامس عشر ومثلها الفيرائب الموضوعة ايام لويس الوابع عشر كال الاعتاق والخس فانها ضربت على ان ان يشتوك في ادائها الممتازون وسارت كوفيقاتها لا ترمي عليهم بالقسط وفاز البلاء بان تخلصوا منها · أما جباية هذه الفيرائب فالقي عبئها الثقيل على كاهل الآخرين فكانت بملء السنف حتى اذا البى المكلف الاداء اقام الجابي في بيتو يدفق من ماله · ولم يكن الجباة من العمال المأجورين بل من اهل القرى الذين يجبرون على تحصيل مال الفهرائب مجاناً على انهم يسألون عما يتعقد عليهم جبايته وفوق هذا كان عمالها في وهون على الناس بالسلطة الممنوحة لهم من الحكومة فيأخذون منهم اكثر من كان عمالها في الناس بالسلطة الممنوحة لهم من الحكومة فيأخذون منهم اكثر من الخصوصية وتلك كان من مصلحتها الاخذ بناصر الضامنين · وكان الحشدة في الجيش يجددون الخصوصية وتلك كان من مصلحتها الاخذ بناصر الضامنين · وكان الحشدة في الجيش يجددون كان قماصه الضوب بالهما

أما القضاة فظل على السقالذي كان عليه في القرن السادس عشر فكانت مناصب القضاة تؤخذ بالرشوة أو بالارث الا ان اضحابها يضطرون الى التعرض للامتحان قبل الني يتلودها ولكن لم يعرف انه رفض في الامتحان واحد ولو كان جاهلاً غراً بل يستوي في حكمه الذين يتلون والذين لا يعلون . أما في القرى فلبث القضاء على أحاله القديم بايدي الاشراف وكان قد بقي لم من السلطة ما يكفي لاعنات المتخاصمين من غير ان ينفعوهم في شيء (1) وكان فحم اربع عاكم يعلو بعضها بعضا يجيث يستطاع استثناف والدعوى من شحكة الى اخرى ولذلك كانت الدعوي تستغرق السنين الطوال وكان المدعون العموميون والحامون وعورو المقاولات يبذلون وسعهم في اطالة مدتها حتى ان القضاة انفسهم كانوا بننعون من التطويل اذ بأخذون من المتداعين الاجور على قدر ما تشغل الدعوى من بنشعون من المتداعين الاجور على قدر ما تشغل الدعوى من

<sup>(</sup>١) بقيت في فرنسا بقية من النظام القديم لانه كان من جملة الذين نهضوا بالثورة بعض المتشرعين الدين امتعضوا للاصلاج العام في القضاء على ان عداد المتشرعين قل جدا وصارت الحاكة اكثر اختصاراً واصبح النقاضي مجاناً

الزمن وكثيرًا ماكانت نفقات القضاء تستغرق فيمة الشيء المختلف عليه اما القضاء في الجنايات فعلي النهج القديم. ويبقى المتهم في السجن ما اراد القضاء ويترك للتمذيب ويجاكم صرًا وليس له أن يعهد بالدفاع الى سحام ويحكم عليه قضاة دأبهم ابدًا نجريم كل متهم وظاواعلى التعذيب البربري القديم كالدمغ بالحديد المحمي والربط بالمحمد والجلد بالسياظ والشنق والصاب والدولاب

مَّذُه هي العادات التي اتنق لها ان اجتمت وعرفث باسم النظام القديم (1<sup>0</sup> وفي القرن الثامن عشر صار القوم يُّيعسبونها مظالم - ولم يقنصر حسبانها جورًا على الذين اصيبوا منها ولكن شاركهم في استفداحها الذين استفادوا منها كالا شراف والكهنة والاغنياء

#### الثورة

اصل الثورة : كان عداة النظام القديم يتوقعون من الحكومة الله تنهض للاصلاح من ذاتها على ان وزارة تيركو بينت لهم ان الطبقة الممتازة لن تشخلي عن امتيازاتها من غير مناوأة الذين يعملون على نزع حقوقها لذلك جعلوا بقولون بوجوب الثورة لمحو المظالم وتجديد الدولة

ولم يكونوا يعرفون في باديء الامر باي الدرائع تحدث الثورة والناس على مراتبهم ينتفعون بصد تيار الثورة فالملك وعماله ينفغهم صدهما استبقاء انسودهم المطلق والممثاز ون احتفاظاً بامتيازهم وليمرحوا في نفوقهم على ان الحكومة والمحتاز بن كانوا قد جمعوا في ايديهم كل القوى حتى التسلط على المستألبين فينعوهم الكلام وفي سنة ١٧٨٧ جاء فرنسا ارثور يون الجوالة الانكايزي فقال ه ان الاهلين يخدثون بشؤون بلادهم اقل بما يتحدثون عن احوال هولاندا ، وما مرَّ على كلامه العامان حتى حدثت الثورة فدلَّ ذلك على ان سير الفتنة كان مر يما جدًّا والسبب في ذلك ان الحكومة والاشراف عوضاً عن السبر الفتنة كان مر يما جدًّا والسبب في ذلك ان المنهم حتى تولاهم الوهن جيما بعماونوا على كبع المستأثين شرعوا يتخاصمون في ما بينهم حتى تولاهم الوهن جيما

وكان الدَّاعي الى اختصام الغريقين المسئلة المالية وذلك ان الحكومة كانت هنذ نصف

<sup>(</sup>۱) ان بعض السنن من النظام القديم متصلة بزمن الاقطاع والبعض الآحر وهو القسم الاعطام على الله المستديرين الاعظام منه وضع في القرن السادس عشر على عهد الملكية المظلقة الاان المستديرين من رجال القرن الثامن عشر كانوا يكرهون العصور الوسطى ولذلك اعتادوا ان ينسبوا اليها كما يكرهون وكانوا يخسبون كل السيئات معا كان نوعها من زمن الاقطاع

قرن تنفق من الاموال ما يزيد على دخلها حتى صار النقص عادة مألوفة في ميزانبتهاوالدين يتراكم مع الايام • وبما زاد في الطين بلة حرب اميركا الذي اتم تضمضع توازنها المالي اذ انفقت في سبيل تلك الحرب نحواً من نصف مماليار فرنك وجعلت تسدد هسذا النقص بالاستقراض فاستدان ناكر في علال خمس سنوات • ٤٥ مليوناً فضلاً عن الاربعين من



إلاقابيت قائد الفرنساويين في الثورة

السلفيات وخمس وار بعين مليوناً من البيوع · واستدان حلفه' كالون · ٦٥ مليوناً فر با هذه القروض جمل الميزانية تزداد تقصاً حتى بلغ الثمانين مليوناً سنة ١٧٢٣ ومئة واثنى عشر مليوناً سنة ١٧٢٧ ومئة واثنى عشر مليوناً سنة ١٧٨٧ وكان يمكن لهذه الخطة ان تستمر جَارية لو بقيت المالية بادارة مالي ماهر مثل ناكر لانه' يعرف كيف يحصل على النةود حيث سبق له فا كتسب ثقة المالهين باخراجه لهم سنة ١٧٨١ ميزانية الدولة بشكل يلح منه زيادة الدخل على النفقة (''ولكن ما هتم ان حان الوقت فرفض الماليون افراض الحكومة خشية افلاسها ولم يعد لمحكومة من سبيل للحصول على المال اللازم لها الا بالرجوع الى ظريقة تديركو وهي تخفيض النفقات سبيل للحصول على المال اللازم لها الا بالرجوع الى ظريقة تديركو وهي تخفيض النفقات

 <sup>(</sup>١) كانت هذه الزيادة واهية وانما وضع الميزانية تطميناً للناسكأ نه اعلان يدعوهم
 به لادانتها وقد كشف ميرابو عن حالة المالية النقاب في تلك الاونة

بالغاء الرواتب والوظائف التي لا فائدة منها وزيادة الدخل بوضع ضريبة يستوي في ادائها الخني والفقير ، ذلك ما ظلبه كانون على انه يقتضي لاتمام هذا الطلب عقد مجلس البحث في الاصلاح فجمعت الحكومة هذا المجلس من الاعيان الذين اختارتهم حاصبة انهم يصادقون عليه ومثل ذلك زعم الدامة وطنقوا جهزاً ون من الاعيان بان يبيعوا قطما خشيبة القطمة منها باربعة درام ، وهي صور متحركة ذات مفاصل تشير برأسها اشاوة الايجاب ولكن تعارضت في هذه القضية منافع الحكومة والممتازين فكان يعوز الحكومة الغاء الامتيازات المالية لنزيد ايراد ضرائهها واصر الاعيان ان لا بؤدوا الفرائب وقداستفدحوا امرها وتخيلوها تجعل أمن شائهم — و مذلت الحكومة جهدها في حفظ سلطتها المطلقة من خير مواقبة وما استشارت الممتازين الا المصادقة على اقتراحها وكان الممتازون يغشمون من خير مواقبة وما استشارت الممتازين الا المصادقة على اقتراحها وكان الممتازون يغشمون ارتباك الحكومة ثمر يد المساواة (على الاقل في الفرائب) مع بقاء سلطتها المطلقة وكان الاعيان ير يدون نشر الحرية السياسية مع بقاء الامتياز وهكذا كان الذين يهمهم بقاء الانظام يريدون نشر الحرية السياسية مع بقاء الامتياز وهكذا كان الذين جهمهم بقاء الانظام القديم على حاله عوضا عن ان يتحدوا للدفاع عنه جماوا يختصمون وكل فو يق منهم يحاول الابقاع بخصمه ، وتوالى على الحكومة مقاولات ثلاث وفي :

( اولا ً ) ان الاعيان الذين جمهم كالون رفضوا التصديق على مطالمه فأ قبل وأديل منه ُ ياومان دي بو بان فاراد وضع ضريبة جديدة وعقد قرض جديد الاَّ انه ُ رفب في تأمنين الدانين وذلك بقضي بتسجيل امر الاستقراض في باراان باريز

(ثانياً) رَفَض البارلمان في بار بزالتصد بق على القرض ما لم يؤت بالبرهان على الحاجة الماسة للاستقراض • نتجاوز بذلك حد سلطته اذ لم يكن له الحق الا بابداء شكواه الى الملك وليس له ان يحاجه في اوامره ومن ثم شعر المجلس بان الشعب في بار يز الضده فاعلن ان الامة التي يمثلها نواجها لها وحدها الحق بالمحادقة على ما يعتم الملك من الضرائب واذلك فهو برجوالملك ان يجمع ثواب مملكته (هذه الآواء كانت مستمدة من التكليرا الا انها لم يعمل بها في قرائسا منذ قرنين ) فترددت الحكومة في اختيار الطريقة التي تنتهجها وسعت في تسكين الاستياء بوعودها لنواب الامة آخذة شيئاً من الاسلاح بان ارجعت الحقوق المدنية للبرو تستان وأنشات بحالس المقاطمات لمساعدة النظار ومراقبهم وحاولت ان تحمل البارلمان على الموافقة بايسادة الى ترويه ثم مجدور الملك لمجلساته وأخيراً بانذاعها منه حق التصديق على الاوامر الملكية

(ثالثاً) انحازت حكومات الولايات ومجالس المقاطعات الى البارلمان واعترضت على استبداد الوزراء وظهرت الفتن ايضاً في بريفان وبروفانس واللاوقنيه وقد أثارها النبلاء لتستمر لهم الامتيازات ومع ذلك أتحد الاشراف في الدوفينه مع الاوساط واستمادوا لغنام الولايات القديم الذي النبي في القرن السابع عشر وطلبت حكومات فيزيل الحرية السياسية ليس فقط المدوفينة بل لكل فرنسا ولهذا يمكن حسبان هذه الفتن طلائع الثورة في عدد الشؤون في عدد الشؤون في جيم مجتمعاتهم وكادت مرافبة المطبوعات أن نبطل عملها فطبع في سنى ١٩٨٧ او ١٨٨٨ الو ممكل الوف من الرسائل في انتقاد الساطة المطلقه والامتيازات ونشأ عن ذلك رأي عام كان يتزايد قوة ورسوخا وانقتى أن رجع يون الى فرنسا سنة ١٩٨٨ فوجد البلاد مضطر بة وصم الاهلين في كل مكان يتحدثون بدنو الثورة وهذه الخواطر والاحاديث سابقات السنة ومهم الاهلين في كل مكان يتحدثون بدنو المؤلدة وهذه الخواطر والاحاديث سابقات السنة ١١٧٩ ولم نتمكن الحكومة من ايجاد المال حتى للانفاق على امس حاجاتها ولم بيق في خرينتها نصف مليون فرنك فوعدت بعقد جلسات البرلمان سنة ١٩٩٦ الا انها استدعت النواب في ٥ مايو من سنة ١٩٧٩ الوتوقفت عن وضع دينها في خلال ذلك

النواب المموميون : ورغية في الحصولُ على المال اذعنت الحكومة لطلب اســـماف الامة ولعقد اجتماع نوابها لكن بقي عليها حل مسألتين مهمتين :

(الاولى) هل يمثل النواب في المجلس طبقات الهيأة الاجتماعية ام الاسة باسرها ؟ وهل يؤلف المجلس كسابق عادته من الطبقات الثلاث (الكهنة والاشراف والاوساط) وكل طبقة تتباحث ونقرر لوحدها ؟ فاذا تالف المجلس على هذا الشكل حصلت الطبقتان الممتازتان (الكهنة والاشراف) على الاكثرية ضد نواب القسم الثالث أو هل يسيرون على منهاج جديد يمنح فيه نواب القسم الثالث من القوة ما يناسب اهميتهم ؟ وقد حسب اشياع حزب الاوساط ان نسبة عدد حزبهم في الامة الى عدد غيرهم من الاحزاب الاوساط كنسبة ٩٩ الى ١٠٠ ولذلك يرون من العدل ان يمنحوا من التوة ما يعادل قوة تبنك الطبقتين وبهذا يكون لمم من النواب في الجلس قدر ما يكون الطبقتين مصاحد ذلك ما كانوا يسمونه مضاعفة القسم الثالث وان يكون الاقتراع مشتركاً لذكون اصوات نواب الاوساط وازية لاصوات نواب الاوساط وازية لاصوات نواب المعتازين وهذا ما اطاقوا عليه اسم الاقتراح القردي

( الثالثة ) ما هي الشؤون التي يتفاوض بها النواب ؟ افي القضايا المالية فقط ؟ ام في كل الادارة ؟ وهل يجب اقتصارهم على البحث في اصلاح الضرائب ؟ او بكون من حقوقهم

اليمث في الاصلاح العام لسائر الشوون ؟

على ان هاتين الغضيتين كانتا متلاؤمتين فان رجال الاستياز كانوا يرتضون بقبول اصلاح الفرائب الا انهم كانوا يريدون المحافظة على مالم من الامتياز فاذا جرى الانتراع حسب النظام القديم تبقى لم الاكثرية وحصروا الاصلاح ضمن الاعال المالية ، اما المامة فيريدون الاصلاح العام فاذا جرى الافتراع الفردي صارت الادارة اليهم فاحدثوا انقلاباً ، فوقع الخصام بين الممتازين ونواب الاوصاط سنة ١٧٨٨ و همكذا اصبح البارلمان والاشراف الذين جاؤا ليحاربوا السلطة المطلقة يتحاربون لتعزيز الامتياز طالبين ان يستدعى النواب ليقترعوا على الطرز القديم (الانتخاب حسب الطبقات) فاستاء الشعب من ذلك ولم يوتضوا منهم

فعار من واجب الحكومة تعيين الشكل الذي يتفاوض به النواب · وكان لها اما ان تعمل على خاطرها نحصر الاصلاح وتوليد جانب الممتازين أو تجدث التغيير فصفد الامة فاصبحت الحكم بين الهمتازين ومن بقي من الامة · وكان عليها ان تبت الحكم فيها لاحد النريقين ولكنها لم تكن تجسر على بث وأيها حتى انها وهي المطالبة بغض الحلاف كامن الوزير ناكر يتظاهر بالحياد خير متشيع لنريق دون آخر الا انه عاد قمن الاوساط حتى مضاعفة نوابهم من غير ان يفصل مسألة الافتراع الشخعي ولم يعط حكماً فاصلاً للجلس بشيء من الحقوق

وجرى انتخاب نواب المجلس بحيث ان كل طبقة في كل بلدة او موضع التخبت نوابها على حدة فكان الكنة والاشراف ينتخبون نوابهم مباشرة (1) وكان التخاب العامة لنوابها على حدة فكان الكنة والاشراف ينتخبون نوابهم مباشرة (1) ثم يأتون قصبة المقاطعة وينتخبون نواباً عنهم وكل جمعية من تلك الجميات تضع لائحة حسب العامة القدعة لتضمن شكاياتهم وما يطلبون للاصلاح وكانت نلك المطالب متشابهة في كل مايتعلق بالحكومة العامة لا سيا وان نواب المدن كانت قد تلقت مثالاً للمطالب التي يرغبون فيها وقد الفقت الطبقات الثلاث على اعتبار النواب العموميين جمعية من وظيفتها تمثيل الامة واجمعوا على الطبقات الثلاث على اعتبار النواب العموميين جمعية من وظيفتها تمثيل الامة واجمعوا على طلب اصلاح المالية وطلب دستور مكتوب يكفل للامة حقوقها و يجدد سلطة الحكومة

الطارنة وبعض الاعيان حق بالمضوية لمجرد كونهم ممتعين بدرجتهم
 الكينوتية أو بنيالتهم

وطلب نواب الاوساظ فوق ذلك الغاء الامتيازات وان تجمع الطبقات الثلاث الى هيئة واحدة يكون الانتراع فيها شخصيًا أما الحكومة فإشخذ أقل تدبير لادارة المجلس وخصائصه. وفي° مايو من سنة ١٧٨٩ فحمت الحكومة الجلسات في فارسايل من غيران تجزم في النهج الواجب اتباعه ولا في الشؤون التي يبحث فيها

الجمعية الوطنية : فاشتبك الخصام بين الفرية بن على الحيثة التي بشكل بهما المحلس فالحكومة هملاً بالعادة القديمة الحساسة فالحكومة هملاً بالعادة القديمة الحساسة فالحكومة هملاً بالعادة القديمة المجرى الافتراع حسب الطبقات وأذلك ابوا الاشتراك بالمفاوضة قبل ان ثقرر مسائل الافتراع ورفض الكهنة والاشراف الانفهام الى فواب الاوساط والحكومة خلال ذلك تزداد ميلاً لعضد الاعيان واستمر الانقطاع عن العمل ستة اسابيع حتى نهض نواب الاوساط فاتخذوا قاعدتين فاصلتين وذلك انهم اعلنوا في ١٧ يوفيو المكاتهم الاستفناء عن نواب الطبقتين الاغيرتين لانهم هم ممثلو الامة وقد اطلقوا على اجتماعهم اسم الجمية الوطنية بعنون بذلك ان حتى المفاوضة باسم الشعب الفرنساوي منوط بنواب العامة ، ثم استدعوا نواب الطبقتين الممتازيين الى حضور جلساتهم على ان يكون بخواب العامة وع الافتراع بالتساوي

وفي ٢٠ يوليو اغلقت المكومة القاعة التي يجتمع فيها نواب الاوساط فقصدوا مكان لهب الاكرة واقسموا الايمان ان لا يفترقوا حتى يسن دستور الدولة مؤسساً على المبادىء القويمة • وكان ذلك بمثابة تصريح أنه لا يمكن للملك حل الجعنية • وبذلك صاد نواب العامة سلطة كرى مستقلة

وعوَّلت المحكومة بومثار على ان تضع بينانا المفاوضة وكان ذلك في جلسة ملكية عقدت في ٣٣ يونيو طلب فيها الملك أصلاح الضرائب والاحتفاظ بالامتيازات • وكان الملك يريد الاحتفاظ بالفروق القديمة بين طبقات الامة الثلاث لان بها يرتبط افرادها ادتباطاً محكما بنظام المملكة • فوجد الاوساط هذا البيان غيرواف بالمقصود فبدأً وا بالتمرد على الملك اذ إبوا ان يخرجوا من القاعة عقيب قراءة الاعلان

فاستفعل الخصام يومئذ بين السلطتين فعزمت الحكومة ان لنصر الحمثازين والجمعية الوطنية مما على انها كانت تستند الى التقليد والقوة المادية ومع انها مختلة فقد شعوت بتخلي الرأي العام عنها ناهيك بانحياز الباريز بين الى الجمية الوطنيسة وتطرق الوهن الى اتجاد الممتازين ثم انضم بعض صفار الاعيان والكينة الى العامة وشرعوا يجلسون معهم في

المجلس · ولذلك سلم الملك لهم واحر البانين من نواب الطبقتين الحمنازتين بحضور جلسات الجمعية الوطنية

الباستيل: وكان قد بتي للحكومة يومثنر القوة المسكرية وهي قادرة على استخدامها لمض الجمعية الوطنية عملاً بما اشار به الملكيون على لو يس السادس عشر وخشي اشياع الثورة انصياعه لتلك الآواء لا سيا وان الحكومة جمعت الكتائب في فارسابل وتريد ان سيرها الى باريز حيث كان الاضطراب في اقصى درجاته وكان موسم عام ١٧٨٨ ماحلاً جيًّا فهرع الى باريز جماعات الباشين الجياع وعصابات اللصوص الاشقياء اتوها من الفواحي ومعهم العملة من اهل سانت انطوان وسانت مارسو وكلهم تألبوا بدًّا واحدة لمقاومة الحكومة



الجياع الثائرون

وخشي الباريزيون بطش الجند بهم ولذلك منموهم من الدخول الى باريز ومن ثم تألفوا جماعات للدفاع وكان للملك في العاصمة حصن منبع عند مدخل ضاحية سانت الطوان يقال له الباستيل جعاوه سجناً للذنبين السياسيين يزج فيه كل من صدرت ضده رسالة مختومة فضم كثيرين من رجال العلم والكتبة الجيدين وكان السجناء في تلك الآوقة قليلي العدد ولم يكن حماته الانفر من العاجزين وآخرون من السويسيين على ان ما اتى هواهاء من الغلم والقسوة جعلهم مكرهة الشعب ورمزًا السلطة الاستبدادية

ومنذ لقلد الباريزيون السلاح حماوا على الباستيل وكان عسكر الدولة في باريزقد صار يو. ثمنو فرقتين احداها الحرس الفرنساوي الذي لطول عهده في العاصمة امتزج بالاهلين حق اذا نفيت نار الثورة عضد الثائرين بدلاً من مناوأتهم · ولهذا تمكن الباريز بون من حصر الحصن الملكي · وكان في جملة زعاء الهاجمين واحد من صغار القواد في الفرقة الملكية للحرس الفرنساوي · فلما سلم حاكم الباستيل اخذ الحسن وللحال شرع القوم يهدمونه ويوقسون طوباً بين انقاضه · وليس اخذ الباستيل في ذاته بالامر الخطير الهما



الهجوم على الباستيل

عجده زعماء الثورة وحسبوه فوزا مبنياً لانه كان رمزاً الى استظهار الامة بالقوة على الحكومة الملكية والحق يقال ان الملك احس من نفسه بالانقلاب على امره وكان يومئذ الرابع عشر من يوليو في فارسايل مع الجمية الوطنية نجاء ألجمية في اليوم التالى وقال « ثقة مني بامانة رعيني امرت الكتائب بالانسحاب عن باريز وعن فوسايل فافوضكم واكلفكم اعلان سكان العاصمة بذلك »

ومن ثم انسحب وقام اعضاء الجمعية في اثره الى قصره بين تهاليل الجماهير من الخلق وعزف الموسيقي التيكانت تنفنى بانشودة مطلعها « اين يمكن ان يكون افضل لك من حضن ها ثلتك » ومع أن الملك عدل عن استخدام جنده لمقاومة الباريزيين والجمعية الوطنية فان الباريزيين تقلدوا السلاح وتأ لفواحرساً وطنياً تحت أمرة لافاييت من اشياع الجمعية الوطنية · فانتقلت القدة من الملك الى الجمعية

واصبحت هذه الجمعية المعززة من الباريزيين منفردة بالسلطة الحقيقية ولذلك حسب اخذ الباستيل تاريخ بدء الثورة وهو الرابع عشر من يوليو لسنة ١٧٨٩ وهي السنة الاولى للحرية

الليلة الرابعة من اوغسطوس : منذ الاستيلاء على الباسئيل تداعت اركان الحكومة الملكية في فرانسا كلها وعم الخلل جميع فروعها ولم يبقى من البوليس من يجافظ على الواحة وتوطيد الامن في الملاد ولذلك جعل يطوف المبلاد عصابات من اللصوص للسلبوتكتب جماعات من اهل المدائن حواساً للدفاع عن شؤونهم. واذشاع في الارياف بين الفلاحين ولا سيا في الشرق ان الجمية الوطنية أطلقت الحرية للناس اخذ القوم بها على ما احبوا منها على ان التكاليف التي كانت تبهظ يقتلها الظهود فعي المرتبات السنوية والسخرة المهنسة للاشراف وهي ما يسمونها حقوق الاقطاع

فشرع الفلاحون يهاجمون قصور الاشراف و يأخذون الدفائر التي كانوا يدونون فيها الاتاوات والسجلات و يطممونها النار وفي اماكن كثيرة نهبوا القصور واساؤاالى الاشراف وتوعدوهم شرًا

ولما اتصلت اخبار هذه الفتن بالجمعية الوطنية عزمت على سن قانون يتكفل بتأمين البلاد وجرى البحث في امر هذا المشروع في جلسة التأمت في الليلة الرابعة من اوغسطس يحثوا فيها بتسكين الاضطراب في الولايات ونوطيد الحرية السياسية وتأمين الملاكين على حقوفهم الصحيحة

فنهض نفر من الاشراف وطلبوا ان يعلن ان حقوق الاقطاع ستفتدى من العامة وان السخرة والرق المنخصي يلنيان من غير تعويض فقام نائب من بر يتون وقال ان الشمب قد احرق القصور لتجترق فيها الصكوك المرتبدة حقوق الافطاع وان من الواجب الاعتراف يجود نلك الحقوق التي أحرزت في زمن الجهل والظلام فاثار هذا الخطاب خواطر النواب وجعل الكثيرين من الطبقات المعتازة ينهضون الواحد اثر الآخر و يعرضون التناؤل عن امتيازاتهم

فقابلت الجمعية ما عرضوه بملء التمحمس وقررت الفاء التفاوت بين الوطنيبين من سكان

العاصمة والولايات وبذلك ابطل الامتياز في التوظيف والغي نضاء الاشراف وحقوق الصيد وبرج الحام وعدم حق النصرف بالماك والعشور وامتيازات املاك الدولة والمدن والقرى ابهتياع المناصب بالمشوة وامتيازات اصحاب الحرف

وعملت وساماً (مدابل) احياء لذكر الاتحاد والولاء بين جميع الطبقات ولالفاء كل الامتيازات ولما ظهر من خلوص كل الافراد الذين سعوا في سعادة الامةورفاهمافكانت الليلة الرابعة من اوغسطس قد قضت دفعة واحدة على كل الغروق الفاصلة بين الطبقات وأثبع فيها تأسيس هيئة اجتماعية جديدة على دعائم المساواة

وكتب ما تقرر من المبادى في هذه الليلة في لائحة بدى، فيها هكذا «ان الجمعية لوطنية الفت النظام الاقطاعي الغ» تاماً »

نهاية النظام القديم: أن النظام القديم كان يشو به ثلاث خصال الاولى: أنه كان السلك السلطة باجمعها من غير مراقبة فكان السيد المطلق الثانية ؛ كان اهل المماكة منقسمين الى ثلث طبقات لاتتساوى في الحقوق

الثالثة : ان أعمال الحكومة كانت جارية على السنن القديمة بأفيها من التشويش والغلظة فالجمعية الوطنية بانتزعها السلطة من الملك و بالغائها الامتيازات هدمت سلطة الملك

المطلقة ولاشت التفاضل بين الوطنيين ومن ثم اخذت على نفسها تجديد بناء الحكومة على شكل واحد بسيط منتظم

ولما آلت على نفسها تَجديد الدولة بدات بهدم فرانسا القديمة ورغبت قبل الاخذبةرويم البناء الجديد ان تطهر الموضع من آثار الماضي فاعملت على الفاء كل النظام القديم حاسبة ذلك اولى من اصلاحه • ولذلك ابطلت كل المناهج القديمة التي ورد في مطالب المنشخبين ان فيها جودا وحيفاً ثم توجت الدستور الجديد بالبيان الآكي :

« ان الجمعية الوطنية لرغبتها في تطبيق الدستور الفرنساوي على المبادي^ التي اعلمتها الغت الغاء بأثًا حميع السنن التي تخدش الحرية والمساواة في الحقوق »

فلم يبق لديها ميزة للنبلاء ولا لاصحاب الاقطاع ولا للحسب الموروث ولا لاختلاف الطبقات ولا تعترف بشيء من حقوق الاقطاع ولا بالقضاء الموروث ولا بالالقاب ولا بالمقامات والمراكز الناجمة عنها ولا بنظام المنوارس ولا بغير ذلك من سياد ة الالعمال الدولة حين اتمام وظائفهم وليس ثمت من رشوة أو ارث لمطلق الوظائف العمومية وليس لجماعة من الاملين اقل امتياز ولا خروج عن الحق العام الذي يناله كل واحد

من الفرنساو بين ولانعتبر رئاسة المهن ولاجماعات الحرفوالصنائع ولاتمترف الشريعة بالنذور الدينية او بغيرها من المواثبق والعهود التي تنابذ الحقوق الطبيعية أو الدسنور

ومنذ سنة ١٧٨٩ بطلت كل الشؤون القديمة مثل مجلس الملك ومجلس الحكومة والنظار والبرلمان والحاكم والفمرائب والالتزام واعلن ان املاك الكهنة مر حملة املاك الوظنيين ومكذا لم يبق شيء من النظام القديم

## الفصل اكخامس

### نتائج الثورة

اعلان حقوق الانسان : عوّل مجلس التشريع عملاً يرأي لافابت على نشر المبادىء التي يشاد عــلى دعائمها المجتمع الجديد قبل وضع الشرائع لتنظيم شؤّون فرانسا المجددة : فبعد البحث الدقيق وضع مواد حقوق الانسان وطبعها في اكتوبر سنة ١٧٧٩ واليــك بنودها الاساسية :

« يولد الناس احرارًا و يعيشون لذلك وكلهم متساووت في الحقوق · والحقوق في الحرية وللتملك والامن ومقاومة الجور · وقوام الحرية ان يستطيع الانسان العمل بكلما يربد من غيران يضرً بفيره »

ه مبدأ كل سلطة يرجع الى الامة »

« وكل الوطنيين في حكمًا سوالا ولذلك يمكن لجميعهم الدخول في المتاصب والوظائف على نسبة افتدارهم وتركائهم »

لا يكن أن يُشكى على انسان أو يقبض عليه أو يخبنى اللا في ظروف يخددها القانون وعلى النج الذي بسنه "»

« ولا يجوز ان ينزعج احمد بسبب آرائه ولو كانت دينية ما لم يكن اظهارها مضرًا بالامن العام الذي ايده الفانون ولكل وطني ان يتكلم او بكتب او يطبع بملء الحربة » « وان توزع الضرائب على جميع الوطنيين بالسواء كل على قدر طافته » « وأن التملك حتى مقدس لا يستطيع أحد انتزاعه ما لم تدع المصلحة العامة اليه وتكون الحاجة لذلك قد ثبتت ثبوتاً قانونيًا لا مناص منه وقد عوض عنه بشمن عادل · » « أن من أمبادىء الثورة أن تكون السلطة للامة وأن جميع افرادها متساووف في الحقوق يتمتمون بالحرية و يأمنون على اشخاصهم وما يملكون حتى من الحكومة · وشعارها الحربة والمساواة والاخاء »

مبادي؛ المجتمع الجديد: انتسخ التفاضل وصار الفرنساويون في حكم القانون سوالا لاميزة بينهم في الضرائبولا في حق البكور ولافي حق ملاً ك على آخر. واضحت الشريمة لا تمسترف يحقوق النسب وانيج لجميع الناس نقلد المناصب من غير اختصاص بذوي الاحسان فنال الاوساط معظمها حتى صاو اكثر العال منهم في القرن التاسع عشر · وليس ينهم شريف أو وجيه

واعتقت الملاك الفلاحين من مرتبات الاشراف والمكوس الفادحة فازدادت قيمها فيبعت الاملاك التي تخلى عنها الكهنة عام ١٧٨٩ والتي حجزتها الحكومة من ممتلكات المهاجرين فاشتراها الوطنيون وصار ثلث الارضين في فرنسا في ايدي المزارعين الصفار (۱) واصبحت المهن حرّة ابداً واصبح في وسع كل واحد من الناس اصطناع ،أير يد على الشكل الذي يختاره (م وصارت التجازة حرّة وليس ثمة احتكار ولا حصر على البيع ووزعت الضرائب بالسواء على البيوت ولا يستثنى من حكها احد من الملاكين واستعاض عن الجزية تجال الاعناق والمنقولات والني الفرائب غير المقررة على الخيوت ولا يستثنى من حكها احد من الملاكين واستعاض عن الجزية تجال الاعناق والمنقولات والني الفرائب غير المقررة على الخور وهي التي وشرعت تمهد بجبايتها لمأمورين وشرعوا ينظمون الميزانية سنة فسنة قبل حاول زمانها وعرب بهناطاع بها المادلة بين الدخل والحرج ولا تستطيع الخزينسة ان تدفع مبلماً من عبد يعبث يستطاع بها المادلة بين الدخل والحرج ولا تستطيع الخزينسة ان تدفع مبلماً من وجعاوا بقيدون ديون الحكومة في امن على ربا اموالم يقبضونه في ابانه وجعاوا بقيدون ديون الحكومة في امن على ربا اموالم يقبضونه في ابانه وجعاوا بقيدون ديون الحكومة في دفتر الديون الصومية الكبير منسد عام ١٩٩٣ بحيث وجعاوا بقيدون ديون الحكومة في دفتر الديون الصومية الكبير منسد عام ١٩٩٣ بحيث من التمييز بين الديون التي عقد المراكب عصد عملة مان الاورة وضعت مبدأ مؤداه ان الامة وحدها هي صاحبة السلطة ولما كان لا

 <sup>(</sup>۱) ولعله يوجد في فونسا اليوم من المزارعين الكبار قدر ما كان يوجد فيها قبل سنة ۱۷۸۹ على ان ذلك مسبب عن تجديد تشكيلها سنة ۱۸۰۰

يتميأ لها ان محكم بذائها نتج عن هذا المبدأ طرائق شق بحسب ما كان من تسليم الامة سلطتها للملك او للبارلمان او للجمعية تقوم بالامر لوحدها او لامبراطوو— ان فابليون الاول اعظم سلطان مطاق وحد في فرنسا لم يأخذ لقلب امبراطور الا يعدان نشر اعلاناً للشعب يطالبه بذلك وهذا الغرب من الحكومة لا يصاد مبادىء الثورة

وقد أيدت الثورة الفصل بين السلطات فليس لعامل وأحد إو لهيئة واحدة ان تقوم يغير سلطة واحد من ثلاث • التشريع وانقضاء واصدار الاس



سيرأبو

وقد نسقت الثووة ادارة الحكومة تنسيقاً منتظماً فصارت مجري بأحكام كانها الآلة فان كل واحدة من مصالح الدولة ترجع الى وزارة ترفع الها الرسائل والتقاوير وتصدر منها الاوام، وعدد القرارات يختلف لان من المصالح ما تكون احياناً مجتمعة الى غيرها في وزارة واحدة نم تفصل لثمنم الى وزارة اخرى على انها في كل حال تبقى اعمالحاغير متغيره والحد ألى المصالح هي الادارة • والمدلية • والمالية • والمالية • والمحرية والاديان • والمعاون • والفنون الجلية • والاثنال النائمة • والتجارة • والزراعة موعمال كل مصلحة يرجعون في امورهم الى الوزير الذي يكون على زعامة الارادة التي يعملون

فيا — ولكي يكون توزيع السلطة اكثر انتظاماً وضعوا طريقة لشخصيص اختصاص كل مصلحة وعملها تحديداً مدققاً فاقسمت كل فرنسا الى ولايات Districts كل مصلحة وعملها تحديداً مدققاً والإيالات الى كور Gantons والكور الى مراكز والولايات الى الله اليلات الى كور Gommunes والكور الى مراكز ولما المين صندوق وعجلس قضاء وكل دائرة منها يحكمها نائب الوالي يعاونه الحجاة والمجلس حو بالاجال ترى كل المسالح تنتمي الى تقطة مركزية على شكل واحد فترى خصائص الممال وواجباتهم واحدة في كل فرنسا بحيث يستماع تحل الممال من جهة الى أخرى في البلاد و والاوام واحدة لجبيمهم تصدر على شكل اعلان ولذلك لم يبق اقل اختلاف بالإدارة في كل أنحاد قرنساء والوزارة في باريس تنظر حتى في جزئيات الامور وتشرع طا شرعة واحدة بم استعمالها و فقر بهذا الترتيب جمع السلطة في الحكومة المركزية جمعاً تاماً و على اذ الملوك شرعوا يعملون الى هذه الفاية في الحكومة المركزية في اسالا تعنارع في احكام هذه الستة

ثم ان المجلس التشريعي ضع حق الادارة لمجالس ينتخب الاهاون رجالها فاصبح لكل مديرية مجلس بهدي ولكل ايالة او ولاية مجلس ادارة والتفت مجلس التشريع الى الحقانية واصلحها وابقي من نظامها القديم عادة فصل الحصومات في محكمة تؤلف على الاقل من ثلاثة قضاة على ان هؤلاء القضاة صاروا بحيث لا يحسبون مناصبهم ملكاً لهم ولكنهم ينولونها كسائر الوظائف على ان ينتخبهم الاهاون • واستعاضوا عن مجالس الاشراف الصفرى في القرى بشيخ صلح يوفق بين الخصوم فيحول اذا استملاع دون القمة الدعوى • اما القضايا الجنائية فنزع حق فسلها من المحاكم وجعله في كل ولاية لحكمة تؤلف على طرز الجوري الانكليزي بان يؤخذ من سكان الولاية اثنا عشر وجلا يخوالون الفصل في تجريم المهم • ومن ثم ينظر القاضي في الحاكمة ويعين القصاص • يخوالون الفصل في تجريم المهم • ومن ثم ينظر القاضي في الحاكمة ومعوا المهم حق واعادوا ماكان جارياً في القرون الوسطي من الحاكمة السلتية الشفية ومنحوا المهم حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام — والفوا كل عرف كان يستمد في الولايات وجعلوا القضاة في كل الحاكم يسبرعلى قانون واحد وان لا يؤخذ من المتداعين مال — لا يقصد بغنك أن الدعوى لا يدفع عنها رسم ولا تتكلف مالاً ولكن القصد أن لا يأخذ المنطأة مالاً من المتداعين

وقد غيرت الثورة علائق الحكومة مع الكتبة وحثمت على مجلس الاكليروس ان

يلفي الابرشيات وبجمل رسامة المطارعة بالانتخاب والفيت الكنيسة المسيحية على إن يسوض عنها بعباده الكائن المظيم • ومن ثم وضت مبادىء حرية الاديان وفصل الكنيسة فصلا ثاماً عن الحكومة « ليس لاحد ان يمنع انساناً عن محارسة طقوس الدّين الذي يختاره طلما كان محافظاً على القوانين • ولا يرغم احد على الاشتراك في فقات الدين الذي يعتقده على ان الجدبورية لا تؤدي رواثب لمذهب من المذاهب •

الدستور المدوّن: ان اهم ما ينتقد الثوريون من الطريقة القديمة استبدادها فجملوا السلمة الحكومة محدودة ضمن قانون مكتوب شبيه بالقانون الذي يحدد علائق الافراد فيا يشهم وقد كان من مطالب الوكلاء المعوميين في لوائحهم سن دستورمكتوب فانصرفت هم النواب لوضع الدستور واتخذت الجمعة اسم مجلس التشريع

وكان الرحالة الانكليزي يون يجول يومئة في فرنسا فهـراً من عزم القوم على سن الدستور وقال «كأنهم يتخيلون وجود خطة واحدة لوضع الدستور كما يوجد طريقة واحدة لسل طمام البودين » وكأني به قد اعتاد ان يرى في انكلترا الدستور السياسي والقانون المدني مؤسسين على المادات القديمة التي مجترمها جميع الانكليز الا أنه لم يكن في فرنسا تقاليد واسخة القدم ولذلك ذهبوا بان القانون المكتوب يكون الرادع الوحيد لاستبداد الحكومة

وكانت فرنسا منة الدستور الاول سنة ١٧٩١ قد غيرت كثيرًا من شكل الحكومة ولكنها لم تحل قط من دستور مكتوب ومن ثم تحدثها كل الامم المتمدنة شيئاً فشيئاً في وضع دستورها الا انكانرا

دستور عام سنة ١٧٩١ : ان الجمعية الوطنية أخفت على نفسها ان لا تفترق حتى تضم الدستور فقضت في تنسيقه عاميزو نشر"ه سنة ١٧٩١ حين اقسم الملك ان بجافظ علمه والف دستورسنة ١٧٩١ حيامة من الذين قامرا بالتورة وماكانوا يحضون السلطات التي كانت حتى في تلك الايام تتسلط على الحجشم والحكومة ويستريون من الاعيان يعنى بذلك ذري الاحساب ومن استبداد السلطة الملكية فضلاً عن انهم اتخذوا قاعدة فسل السلطات عملاً برأي مونتسكيو (1)

ببنى هذا الرأي على معرفة ناقصة في الدستور الانكليزي فان مونتسكيو لتقيمه
 في ذلك فقها الانكليز كان يزع إن السلطة في انكلترا مشتركة بين الباولمان والملك وإن

ثم وضعوا تلك القاعدة الاساسية وهي « السلطة للامة » وبذلك هدم اساس الحكومة القديمة أذ كان الملك هو السلطان الوحيد » ولكن الامة التي تنبعث عنها كل السلطات يتمذر عليها القيام مها الا بالاستنابة عنها قلا يقوم بالسلطة كلها الا الممال المكلفون بها » على أنهم مسترفون بان الملك يفوب عن الامة بحق موروث وله ايضاً حق اختيار وزراته اما السلطات الاخرى فبالانتخاب ولكنهم لم يريد والن يجعلوا حق الانتخاب مباحاً لكل الوطنيين على السواء وأنما يعطى ذلك الحق لمن يدفع من الضرائب مايساوي قمة شفل علائة أيام فبذلك انشطر الوطنيون شطرين شطر فعال وهو المصوت وشطر منفل وهو المصوت وشطر منفل وهو المنات وشطر

وعملاً بنظرية مونتسكيو جعلوا السلطات ثلاثاً تشريعيه وتفيدية وقضائية وعهدوا بالسلطة القضائية إلى قضاة ينتخبهم الشعب لمدة معينة وخولوا السلطة التنفيذية المطك ليتوم بها الوزراء تحت امره وجعلوا السلطة التشريعية في مجلس بؤلف من تواب منتخبين وقد دار البحث ينهم على مسألتين الاولى منهما : هل بجب ان تمطى السلطة التشريعية لجلس واحد او لمجلسين كما هو الحال في انكلترا ؟ والتائية هل بجب ان يكون الوزواء من غير اعضاء المجلس ام من اعضائه كما هو في انكلترا ؟

ولمتد اظهر الاختبار في قرن كامل أن المجلس الواحد معرض في ابان الهياج السبر في سبل تمود عليه بالندم العاجل و لذك آل الحال بجميع الحكومات المتمدنة الى انحاذ بحلسين و على أن الاختبار لم يكن حق أواخر القرن الثامن عشر قد هداهم الى هذه الحقيقة بل كانوا يستفربون ايجاد سلطة ذات طرفين و وقد هزأ بها السياسي الاميركي فرتكاين المشهور أذ قال « أن حية ذات رأسين أرادت أن تشرب وكان الماة في موضين فاراد الرأس الواحد أن يذهب بها إلى الجهة اليمنى والرأس الثاني الى الجهة اليسرى فلبشت هي في مكانها وماقت من المعلش » وزد على ذلك أن الذين كانوا يطلبون مجلساً ثانياً لا يمكنهم أن يمناوه الا بجلس أعيان وراثي كما هو الحال في مجلس الموردات ، والحال أن الجلس التشريسي لا يرغب في اسقاط مبد إالاعيان ليقيم مبدءاً أخر مناه ولهذا قرار المناه مجلس واحد

وظهر من الاختبار ايضاً أن الوزارة المشكلة من غير اعضاء المجلس ليس لها علم للـ الله السلطة التنفيذية والسارلمان السلطة الشريعية فاضافوا الى هائين السلطةين السلطة القضائية التي استمدوا الرأي فيها من البارلمانات السابقة نفوذ كافي للحكم أيحدث على اثر ذلك من الشحناء ما لا نهاية له بين اس الوزارة المشكلة بالا كثرية الفالبة في المجلس تحرز ثقته وعضده لها ، غير ان العمل بجدا توزيم السلطات سنة ١٧٨٩ حال دون تمنع نواب الشعب بحق الحكم لئلا تجتمع السلطتان النشريعية والننفيذية ، وقد صبق لا نكاترا فاختبرت ذلك ولم تستصوب العمل به وترى كثيرين من الانكليز بنكرون على حكومتهم طريقتها ويعزون اليها ما ظهر من فساد البارلمان في بلادهم أما الوزراء فرقية في الحصول على الاكثرية كانوا يستمياون النواب و يسترضونهم وكان بوسع الملك ان يسمى لاسثالة زعاء المضادين بعرضه عليهم منصب الوزارة ولم ينجع نصح ميرابو لاعضاء المجلس النشريعي ان يسلبوا الملك حق الاستيزار من النواب فكان كلامه ذريعة فعالة لحمل المجلس على الجزم بان لا يستوزر احد من النواب لاتهم كانوا يخشون ان يصير ميرابو وزيرًا و بدأوا يوجسون شرًا منها علائقه مع الملك ، واتماماً المنفريق بيوت السلطات قرَّروا انه لا يحق للوذراء ان يتكلموا في مجلس النواب الا بما يتعلق في السلطات مرَّروا انه لا يحق للوذراء ان يتكلموا في مجلس النواب الا بما يتعلق في المور وزاراتهم

وكثر الجدال والبحث فيا يكون لللك من الحق في السلطة التشريعية اذ شرعوا يتساءلون هل يجتى له رفض قانون اقترع المجلس عليه ؟ فطلب الملكون الب يكون له حتى الالفاء ١ اما عداة الملكية فل يرضوا ان يبقى لملك اقل سلطة يشريعية ٠ ثم انفى الفريقان ان يحتوال الملك حتى التأجيل بحيث يسوّف قولة الفصل الى مرور زمنين لائتثام المجلس النشريعي

وعلى هذا النمط عُهِدُ بالحكومة الى ثلاث سلطات رتبوها على نسق يجعل كل سلطة منها مستقلة بذاتها عن رفيقتيها • وكان المجلس النشريعي راجبًا في تأبيد مبدإ فصل السلطات خوقًا من عسف السلطة الننفيذية يعني بذلك سلطة الملك الذي الف الاستبداد فشيرع المجلس ببذل جهده أ في اضعاف تلك السلطة الملكية بحصرها ضمن حدود معينة فكانت النتيجة رفع كل عمل عن عانق الوزارة وصارت السلطة الحقيقية الوحدة هي المجلس

أما ما يتملق بالادارة ققد منج المجلس التشريعي للمنتخبين في المقاطعات حقى التخاب مديريهم غير ان الناس كانوا قد احتمالوا كثيرًا من جور العمال وصلنهم فلم يرضوا بمنع السلطة للافراد واتما جعلوا لكل درجة من درجات السلطة مجلسًا • فكان للديريات عبالس اللبديات والولايات عبالس الادارة واقاموا ازاه هذه المجالس التنفيذية

عبالس شورية ومنحوا تلك الحكومات المحلية ليس فقط السلطة لتدبير شؤون الادارة وانما حبوها حق جباية الفرائب وتكتيب الحرس الوطني فكادث بذلك مديريات فرنسا ان تكون شبيهة بالجمهوريات المستقلة

وكان مجلس التشريع يوجس خومًا من جور الملك ووزرائه ولذلك نظم الحكومة على الشكل يضمن فيه المجلس التسوّد على السلطة التنفيذية ويجمل الولايات مستقلة عن العاصمة بعض الشيء وهكذا اضعف دستور سنة ١٧٩١ الحكومة المركزية كل الضعف وجعل السلطات المحلية قوية حتى الفوضوية • وزد على ذلك ان مجلس النشريع بتقريره است

لا يقبل احدًا من اعضائه في الحجلس العام الزام المنتخبين ان يرسلوا نوآبًا اخرارًا دستور سنة ۱۷۹۳ : ان الدستور عام ۱۷۹۱ ابقى على الملك والوز راه ومع انه صيرهم

ضعفاء فقد حاولوا ان بعثرضوا على عجلس التشريع بانه اراد النهوض بكل السلطة . وبحث في شؤون الكهنة والماجرين وحسبهم اعداء وسن القوانين بما يعاكسهم فابى الملك التصديق عليها ورفضها وفام خلال ذلك حزب جهوري قليل الانصار الا ان له الكلمة

النافذة في اهل ضاحة باريز فهاج يومئذ واستولى على التو بلري والزم السجيلس على المناداة بخلم الملك واستدعى مجلساً جديد ا وهو الكونفانسيون ( في ١٠ اغسطس ١٧٩٢ )

قبض الكونفانسيون بيده على الحكومة ونهض باعمالها بواسطة لجان اتتخبت مر اعضائو ومن ثم شرعت بوضع دستور يخلو من الملكية فكان دستور سنة ١٧٩٣ الذي وضعته اللجنة بسرعة وصادق عليه الكونفانسيون من غير بجث طويل

وكان واضعوهذا الدستور من تلامذة روسو فوضعوه على مبدائه بان السلطة الشعب وحده ويجب عليه القيام بها مباشرة وان الشعب يوَّلف من كل رجل يبلغ الحادية والعشرين من سنيه والني الغرق ما بين الوطنيدين الفعالين والمنعلين سنة ١٧٩٤ واوجب على المنتخبين ان يجتمعوا في مجلس ابتدائي ليس فقط لا تقاب النواب وانما البيث في المشرائم

واستميض عن الجمعية بمجلس تشريعي يُتخب اسنة فقط وليس من حقه سن الشرائع وانما له ان يعرض الرأي بوضها وللجالس الابتدائية الحق في قبولها • وكانوا يظنون تلك المجالس قبلت والدة واحدة على نصف عددها الجالس قبلت بالسنن • ولكن تبين ان نصف الولايات وزيادة واحدة على نصف عددها جميما لم يوجد فيها عجلس من عشرة يرغب فيها • واستعاضوا عن الوزارة بمجلس تنفيدي موّلف من ادبعة وعشرين شخصاً • يختارهم المجلس النشر يعي من جدول يقدمه المجلس

الابتدائي باسماء المتأهلين

فابطل الدستور هذه الحكومة المركرية والجمعية الوطنية وندب كل الوطنيين لتماومة السلطات القانونية « متى تعدّت الحكومة على حقوق الشعب اصبحت الثورة حقاً مقدساً الشعب ولكل قسم منه واجباً لامناص منه "»

واذا كانت جيوش اوربا تكنسح فرنسا يومئذ اضطرت البسلاد الى اقامة حكومة قادرة على الدفاع عمها فالنق اهل الحل والمقد على ان لا يعمل بالدستور الى خهاية الحرب لانه لم يكن وقت لاجرائه وكانت الحرب لم نزل مستعرة حين خلم واضعو ذلك الدسنور عن السلطة

دستور السنة الثالثة ؛ ان الكونفانسيون قبل ان ينفرق وضع دسنورًا جديدًا وبذل المحمة في نجنب هفوات دستور سنة ١٧٩١ سيا في منع اشياع الملكية من النيام بالاحكام فاتتزع هذا الدستور من المجلس الابتدائي كل سلطة وحصر حقوقه بتعيين اسها المنتجبين الذين ينتخبون النواب وحصر حق الانتخاب في من تدر عليه املاكك مثي فرنك في العام · وكان من موَّدى هذا الدستور العدول عن اعتماد مجلس واحد والجزم باشخاذ مجلس بن احدها يوَّلف من خمهائة عضو لعرض القوانين وثانيهما مجلس الشيوخ بوتالم من مئتين وخسين عضوًا للتصديق على القوانين التي تعرض عليه · ولا يعمل بقانون لم يتفق عليه المجلسان وكلا المجلسين بوَّلفان بالانتخاب وانما تجبها لتغييرات النجائية لا يتجدد يتفق عليه المجلس الشيخب ثلث الاعضاء سنويا · وزد على هذا ان اصحاب الحل والمقد رغبوا في ابتفاء الامر للحزب الجمهوري فقرروا ان يكون على الاقل ثلثا الاعضاء في المجلس الاول من جماعة الكونفانسيون

وعهد بالسلطة الننفيذية الى حكومة يُقال لها الديركتوار على ان توالف من خمسة رجال بنخبهم مجلس الشيوخ من عشرة يقدم امهاهم له مجلس الخمسهانة ويعاد الانتخاب في كل سنة على واحد من الرجال الخمسة

ومن خصائص الديركتواران يسينوا الوزراء ورؤساء القادة والسفراء ويعقدون جلساتهم باللباس الرسمي و يقبلون العرائض ولكنهم ابقاء على قاعدة فصل السلطات ينبغي لم ان يحافظوا على سلطتهم التنفيذية منجنين المداخلة مع المجالس على امن الوزواء لا يؤخذون من النواب وليس من حقوق الديركتوار ان يقترحوا اشتراع شيء من القوانين ولم يكن لاحدى السلطتين من سبيل للتأثير على الاخرى ولذلك لما اشتبك الحصام بينهما اضطرهما الحال الى احداث الانقلاب السيامي وذلك ان الديركتوار الني انتخاب المجالس مرتبن فانتهى الامر بالدستور انه مسبح لا يعتبره احدد من الغربقين

# الفصل السادس

### النزاع بين الثورة واور بأ

النزاع بين الثورة وبمالك اوربا: كانت فرنسا سنة ١٧٨٩ مسالمة لجميع ممالك اوربا وكانت المالك الكبرى فيها خمسًا اثنتان منها في غربي اوربا وهما فرنسا وانكلترا — واثنتان في القلب وهما النمسا وبروسيا — واوحدة في الشرق وفي روسيا وكلها منفصلة بعضها عن منذ و الله من منذ المناسلة المناسلة المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسسة علما

بعض بمبالك صغرى ضعيفة الحول كانت الدول الكبرى تحاول ضمها والنسود عليها كان الذارة التعلق الدورية الدورية الذارية عما إراا المدار والمرارية

وكانت النمــا تطمح الاستيلاء على بافاريا مقايضة عليها بالبلجيك · اما يروســـيا فكانت تمانعها

وتريد الروسية النسود على بولونيا اما النمسا وبروسيا فترغبان في اقتسامها

والفقت الروسية والنمسا على اقنسام الدولة العثمانية غير أن يروسيا لم تكن راغبة في اتساع النمسا والردياد منعتها

وكانت انكلترا تسعى للنسود في البحر فادعت ان لها الحق زمن الحرب بايقاف سفن الام الشجائدة وإن نفتش فيها لترى ما ربما كان مخبولا في انبارها من بضائع العدو فادت بها هذه الدعوى الى مخاصمة دول الشبال البحرية وهي الدنماوك والسويد والروسية اللواتي انفةن مع فرنسا واسبانيا على طلب حرية البحار

وهكذا كانت اسباب الخلاف موجودة بين جمع لدول الكبرى وكلمين تحار بن في غضون القرن الثامن عشر و بما انهن كن مختلفات في المصلحة فلم بكن ليجمعين مبدأ عام و كان من امر كل دولة منهن انها تختار حلفاءها عملاً بصالح بومها و على ان حوب السبع السنوات بدل طريقة المحالفات القديمة من مثل عضد فرانسا للنمسا عدوتها القديمة عسلى مناوأة حليفها القديم ملك بروسيا ولم تعتمد بعد ذلك طريقة اخرى على ان كل واحسدة من الدول كانت تستريب من الاخرى فاصيحين كلهن لا يستطعن الانفاق على عمل مشترك

وكات مركز فرنسا يومثذ يفضل مراكز سواها من الدول لانها لم تكن مشتبكة في خصام ذي شأن كبر على ان بلادها وسيعة وكلها متحدة اتحادًا تامًا ولا بتاخها الا دول صغيرة او ضعيفة الحول كالبلجيك والامارات الالمانية وبملكة سردينيا واسبانيا وكلها لا تقوى على قتالها بل هي تقوم حاجزً احصينًا في وجه الدول الكبرى لمنعها من مهاجمتها فن السهل عليها والحالة هذه ان تجافظ على السلام • تلك سياسة فاجين وزير خاوجية لويس السادس عشر وكذلك سياسة كل من ميرابو وتاليران وقد جرى عليها مجلس النشريع عقيب بحث دقيق فيها وفي ١٢ ايار ستة ١٢٩٠ اقرَّ على ما بأتي « ان الامة الفرنساوية لا تشهر حربًا ابتفاء النتوح ولا توجه قواتها ضد حرية شعب من الشعوب » وطبع هذا القرار في دستهر سنة ١٩٩١

الا انه ليس من شان الجمعية ان تستمر على وفاق مع حكومات اوروبا فان الثورة في ذائها تحسب ضرباً من المعداء ضد السلطنات المطلقة وحقوق الانسان المملئة من مجلس التشريع لا تنحصر باهل فرنسا بل تعم كل الناس ، ثم ان فرنسا باعلائها تلك الحقوق لمواطنيها جملت ذاتها مثالاً لسائر الدول رجاء ان ينسجوا على منوالها وهي ولئن كانت لا ترغب في ان تسبر بعوثها ضد حرية الشعوب فانه مسر عليها ان تمنع اسعافها عن الام الساعية في اشعصال حريتها

وكان اهل البلاد المجاورة مستائين من حكوماتهم فجعلوا يأملون التخلص من جووهن. ومن الفرنساو يين قوم يحرضونهم على ذلك لانهم لا يفقهون معنى فوقوف الحرية عند يتخوم بلادهم لا تتعداها

واول خصام شبت ناره كان مع البايا بسبب اهل افينيون Avignon الذين ثاروا عليه وطلبوا الانضام الى فونسا والمحصام الآخر مع الامبراطور بسبب امراء من الالمان كانت لهم الملاك من الاقطاع في الالزاس فاحتجوا على الغاء حقوق الاشراف

اما مجلس التشريع فيجاوز عن مسألة أهل أفينيون ولكنه تمسك بجق الالزاسيين في المتخلص من حقوق الاشراف عليهم. وبما ورد في التقرير المرفوع الى الجمعية « ان شعب الالزاس اتحد مع الامة الغرنساوية لانه وغب في ذلك الاتحاد فارادته اذا هي التي جعلت الاتحاد فارنيا وليس معاهدة مانستر » وفي ذلك قيام الحقوق العمومية على مبدأ جديد هو ان ارادة الشعب هي السائدة بين أن الحكومات الاخرى لا تعرف غير الارث والمعاهدات بين الماوكة من غير الارث بارادة رعيتهم ، الا انه يتعذر التوفيق بين هذين المبدأين

المتنافضين · فيو ان لنشوب الحرب اسباباً اخرى اقرب منالاً وكان السواد الاعظم من الشعب الترنساوي لا يرغب فيها ولذلك كانت المالك الاوروبية مضطرة لمسالمة بعضها مع بعض قبل ثشترك في مناوأة النوار واذا بملك بروسيا قد حشد جيشًا جرارًا في سيليسيا سنة ١٧٩٠ ان قاصدًا شن الغارة على النمسا

الحرب : اقتضى لوقوع الحرب بين الثوار واوروبا مرور سنتين وكان ثمت حزبان فرنساويان يسميان لاحداثها احدهما جاعة من النبلاء الفرنساويين الذين المتعفوا من الثورة فنزحوا من البلاد الى المانيا وشرعوا يستنهضون حكوماتها ويزينون لها ارسال بعوثها الى فرنسا لانقاذ لويس السادس عشر من اسر الباريزيين والجمية الوطنية

والحزب الآخر اشياع الجمهورية الذين كانوا من الجهة الاخرى يستثيرون الحرب ليحكموا لو يستثيرون الحرب ليحكموا لو يس السادس عشر الذي كانوا يظنون به حليمًا مسريًا لملوك الاجانب فالامبراطور ليوبول كان اول من سعى النبلاء النازحون في استنهاضه غير انه لم يكن ميالا للحوب ولا راغبًا فيها ومع ذلك لم يرض بالاجهار لاولئك النبلاء بما في ضميره من رفض مطالبهم لثلا يتقطعوا عن الاتصال به وفي مقدمتهم الكونت دارتوا شقيق لو يس السادس عشر

يمنعهوا عن أو الصال به وفي عمامهم الموس داربو السيني ويسل المسدل ساكس وحدث أنه كان في قصر بانتيز من بلاد الساكس وفيه ملك بروسيا ومنتخب ساكس فجاء الكونت دارتوا يطلب منه المدد و يعرض عليه خطة للحرب ضد فرنسا — فاقر الملوك المشار اليهم على أن لا يدخلوا في نجار هذه الحرب ولكنهم رغبوا في ارضاء خواطر النبلاء النازحين فعزموا على طبع منشور يظهرون فيه رغائب نقوسهم باهادة الراحة الى فرنساوارجاع الملكية اليها ( في ٢٧ اوضطس سنة ١٩١١ ) وبما قالوا فيه أن الامبراطور وملك بروسيا تم قالا وحينئذ فان صاحبي الجلالة الامبراطور وملك بروسيا قد عقدا العزية على أن تم قالا وحينئذ فان صاحبي الجلالة الامبراطور وملك بروسيا قد عقدا العزية على أن يعجلا العمل وأن يشتركا فيه بقوة حيوش جوارة تكفيهم لبلوغ الفابة المقصودة وكأ في بالماهلين كانا يتوقعان من الدول الاخرى أن ترفض التداخل في هذه الشؤون فيشسني لها التملص مما تمهدا به وذلك لانهما وعدا بالعمل على شرط ارتضاء الدول بالمشاركة فيه وقد كتب ليوبولد أن قولي « وحينئذ في هذه الحال » بثابة الناموس والانبيا وقال وقال عليما مالاديبان أن منشرر بيلنتز لم يكن سوى رواية عظيمة الا أن الجالية من الفونساء بين بذلوا جدهم في أن يبرزوها الناس كوعد وثيق فنشروا رسالة للامراء قيل فيها : أن الدول التي طلب منها المساعدة آلت على نصها الشور وملك بروسيا طلب منها المساعدة آلت على نصها المقدام فواتها في سيل ذلك وان الامبراطور وملك بروسيا طلب منها المساعدة آلت على نصها المساعدة الدور وملك بوصيا

قد ثقاعدا

فصدق اشياع الثورة اعلان الجالية واشربت نفوسهم من وساوس تألب اوروبا على اكراه فونسا للرجوع الى الطريقة القديمة • ومنذ سنة ١٧٩١ انصرفت هم الجمعية الوطنية الى تعز يز الجيش بعد ان كانت قد اهملت التكتيب له منذ سنة ١٧٨٩ وجعلوا الى جانب المجيش القديم المحافظة على اللباس الزمرق حيثاً •ن المتطوعين باللباس الزرق

واك الامر بمجلس النشر بع الوّلف من النواب الشبان ان يفلبه الحزب الجمهوري على امر (الحزب الجمهوري على امر (الحزب الجمهوري من اهل الجيروند ومن بعض الباريزيين) واغياً في الحرب لتمويض الملكية وقد قال بريسو « ان شمياً فاز بالحربة بعد حشرة قرون من الاسترقاق يحتاج للحرب تعزيزاً للحوية وتنقية لما من ادران الاستبداد وابعاداً الرجال الذين في استطاعتهم ابادتها »

وكان مقام الجالية من الفرنساو يبن على المدوة اليسري من نهر الرين في بلاد منتخب كولون حيث النوا جيش صغيرًا وجعاوا قاعدة اعاله كو بلانة و فطلب مجلس التشريع الى لو يس السادس عشر ابعاد تلك الجالية وكان لو يس السادس عشر وو زير حو به نار بون لا يخشيان منبة حرب صغيرة يشهرانها على منتخب كولون فتعزز الجيش الا انهما خابرا الاسبراطور وطلبا اليه ان بأمر المتخبين الاكليركيين بطرد الجالية فوفض الامبراطور المك المطالب ولذلك اعلن مجلس التشريع الحرب

وهكذا كانت فرنسا البادئة في محاربة ملوك اوربا حال كونها لم نكن مهددة بالغارة عليها على ان ملوك اورباكانوا يحتسبون فرنسا الثوروية خطرًا على اوربا و يرغبون فرنسا ارجاعها الى ماكانت عليه

ومنذ ٧ فبراير سنة ١٧٩٢ امضي كل من امبراطور النمسا وملك بروسيا عهدة الانفاق والتحالف الدفاعي وكتبا في ١٧ منه الى ملك فرنسا ما يأقي : «كانت اوربا لثرك الاصلاح بتم في فرنسا بسلام لو لم تكن الدسائس متجهة على كل الشرائع الالهية والانسانية قد اضطرت الدول للانفاق حفظًا للراحة وصيانة لتيجانها » اه

ولم يكن في هذه الحرب الاولى سنة ١٧٩٦ من الدول المناوئة لنرنسا الا الامبراطور ومملك بروسيا وامراء المانيا وملك صردينيا وملك اسوج كوستاف الثالث كان يحسب الثورة الماماً بشأن المسلوك . وكانت وقائع هذه الحرب مشومة على الفريتين لان الجيش الغرنساوي كان غير منظم ولا محنك وهو سيئ الفيادة . انكسر لاول حملة عليه وولى

منهزماً تاركاً التخوم مفتوحة للاعداء

وكان بوسم الجيش البروسي الوصول حتى شامباني الا انه عمل بالحكمة فلم يجرأ على الزحف الى بالحكمة فلم يجرأ على الزحف الى الجيش الفرنساوي الحجيم وراءً م تحت قيادة ديموريه على انه انسحب من غير قسال. فاتخذ الفرنساو بون حينتُذ خطة الهجوم واحتاوا البلجيك والعدرة البسرى من الرين وسافوا وكونتية نبس

على ان قتل لو يس السادس عشر صير الحرب عامّة وفي سنة ١٧٩٣ اصبجت حكومة فونسا جمهور ية فانضم الى عصبة اخصامها المتألمين سنة ١٧٩٢ عصابة اخرى هن انكاترا وهولاندا واسهانيا والمورتفال والمالك الايظالية ، وجملة القول سائر اوربا ماخلا سو يسرا والدانمارك وفنيسيا ، وكانت كانرينا امبراطورة روسيا قد اعلنت عداوتها للثورة الا انها رفضت ان تسير اليها الكثائب قائلة انها ابقت جنودها لمقاتلة الجاكو بيبرن في بلونيا ، وكانت اسوج قد انسجت من ذلك الاعتصاب

وقد كانت هذه الحوب ضربًا من الجهاد الديني شنّوها على الجمهور بين من اهل فرنسا اعداه الملكية والكنيسة بغية ارجاع السلطة للملك والكمنة على ان المخالفين تجينوا الفرص لهاية ان يزدادوا بسطة بما يكسبون من غلبة فرنسا أوكما قال فرنسوا الثاني امبراطور السمسا لتعويض كل الفرر الذي لذاكل الحق بطلبه وكانت كل واحدة تسمى لافئتاح احدى المقاطعات والتيام فيها وهنا موضع ضعف ذلك الاتجاد — وكانت قوة الخصمين غير متشاوية فكانت الجنود الفرنساوية غير منتظمة وقد نزح عن البلاد اثر الثورة معظم قواده القدماء ولم يكن لم وقت كاف لا يجاد غيرهم ولم يكن قد حان يومئذ للمنطوعين ان يصيروا جود المحلون القتال فظل العرنساويون خلال الثمانية أو العشرة الشهور الاولى سنة ١٧٩٣ بنوفين في الموادة على باديز تأخروا في الولايات يريدون اخضاع ما وضوا في احوازه منها ، وكان كبار القادة قد اعتادوا الحركات الفنية فلم يرخبوا في التقديم الى الامام قبل ان يجتلوا كل كبار القادة قد اعتادوا الحركات الفنية فلم يرخبوا في النقديم الى الامام قبل ان يجتلوا كل المنقط الحرية ولذلك شرعوا يقيمون على حصار الاماكن المنيقة

وبهذا التأخر تمكن الفرنساويون من تنظيم شوةونهم تنظياً حملهم على اتخساذ خظة الهجوم قبل اواخر سنة ١٧٩٣ فاصلة اذ ارتد الجيش المجوم قبل اواخر سنة ١٧٩٣ فاصلة اذ ارتد الجيش النمساوي عن البلجيك وانسحب الجيش البروسياني من ساحة القتال

وفي سنة ١٧٩٥ عقد الصلح مع بروسيا وعقد مع النمسا سنة ١٧٩٧

الجيش الفرنساوي : ان الثورة ضعضمت نظام المجيش الفرنساوي اذ على اثرها نزح من البلاد معظم الفادة لانهم من الاشراف و يوم اشهرت فونسا الحرب على الدول انتحالية شرعت حكومتها في تكتيب جيشها من المتطوعين بالدعوة الوطنية شأنها سنة ١٧٩١ واعلن مجلس التشريع ان الوطن في خطر عظيم وانشتت مكاتب حجة لاكتتاب المتطوعين منها ثمانيسة في بار بز في الحال العمومية حيث كان يتولاها عامل يتسم بشارة مثلثة الالوان و يجلس على دكة عالية لنقييد امهاء المتجدين وكان المتطوعون يتخيرون قادتهم من تلقاء انفسهم وكانت الحكومة تأمل ان تستعيض عن المستاجرة التي نحفذ انتجند مهنة بجنود وطنيين يدافعون بفيرة الواجب الوطني الا ان عدد المتطوعين سنة ١٩٩٦ لم يف يجاجة الجيش والحرب التي نفيرة الواجب العليم المجاء المحرب التي المنب سنة ١١٩٩٦ مند يجاجة الجيش والحرب التي نشبت سنة ١١٩٧٦ من المجاء المحرب التي نشبت سنة ١١٩٧٩

وسنة ١٧٩٣ اتخذ الكونفانسيون ظريقة الخدمة الاجبارية ( ان كل الفرنساويين تجت الطلب الدائم للخدمة المسكرية حتى يجلى الاعداء عن ارض الجمهورية ) وصدر الامريوسلم يحشد ثلثائة الف رجل لخمة المعدد اللازم لها واتم الديركتوار العمل بان كان يرصد مائة الف رجل في السنة واختلط المجندون سنة ١٧٩٣ مع الجند القديم متطوعة سنتي ١٧٩١ – ١٧٩٢ والني كارنو وديوا كرانه الفرق القديمة واتخذا الفرق الختلطة الاعتمالية المحيث صاركل الجند جيشا واحداً الباسم أزرق اللون وجعل فرقه نصف كتائب كلها على طرز واحدالاانها ميزت احداها عن الاخرى بعدد خص بها جرى على الترتيب كالفرقة الاولى والثانية الخوانت عدة فرق الجيش قبلاً مائة وثماني وتسمين فرقة ( طابوراً ) من الجند النظامي وسيمائة وخما وعشرين فرقة من المتطوعة فجملت على النظام الجديد مائة وثماني وتسمين نوفة من المخاة وثماني وتحمل عشرة كتيبة نصفية من المشاة الحفاف و على ان نابوليون اعاد امم الفرق ولكنه أبقى الترتيب للحدّث ولم يزل جاريًا حتى البوم وجعلوا نابوليون اعاد امم الفرق ولكنه أبقى الترتيب للحدّث ولم يزل جاريًا حتى البوم وجعلوا نابوليون اعاد امم الفرق ولكنه أبقى الترتيب المحدّث ولم يزل جاريًا حتى البوم وجعلوا

جدًا حتى ان هوش ذهب الى الحرب جاو يشاً فعاد منها قائدًا ( جنرال ) فاستفادت فرنسا من حووب الثورة انها تمكنت بمصرف قليل ان تؤلف جيشاً باسلاً سعى افراده أباجهاد انفسهم لينالوا ماتطمح اليه ففوسهم من النجاح والنقدم

سنة ١٧٩٣ قادة الجيش من الضباط الثانويين وكان الارثقاء في درجات الجندية سريعاً

ولم بكن بوسع الجنود المتكتبة فورًا اثنان الحركات الحربية مثل الجنود القديمة ولذلك انخذت من عنسدها منهجًا حربيًّا جديدًّا فكانت ثقائل على غير نظام معووف نارة تطلق النار متفرقة وآونة لنجمع وتعجم على العدو صارخة « عليهم بالحراب » واصبح القسادة

لا يؤخرون ثمّة زحفهم للقيام على حصار المواضع المنيعة وانما يقومون بالحوب كأنها الغارة الشعولة

ولم تكن الحكومة تمد الجيش بحاجاته من المال والقرت واللباس فقد كان يموزهم كل 
ذلك ابان المواقع الاولى حتى ان الذين منهم اكتسموا هولاندا ودوخوها في قلب الشتاء 
كانوا حناة ومعظمهم يحتذون القباقيب وقد عمل كبار القادة بعادات تلك الايام في 
تموين المجيش بما كانوا يضربونه على اهل البلاد المكتسعة واستماض القادة في إيطاليا عا 
يرجى على الاهلين بسلبهم وعبهم وقد قال بونابرت في منشوره المشهور سنة ١٩٩٦ : « ايها 
المجند انتم هراة لائقتاتون الا بلغة و يحتى لكم على الحكومة الشيء الكثير غير انها ويتمذر 
عليها ان توديكم شيئًا وها أني اسهر بكم الى اخصب سهول العالم فيصير سيف حوزتكم وتحت 
امرتك اوسع الاقاليم وأكبر المدائن فتتمتدون فيها بالسعادة والمجد والغني، » — وكان القادة 
امرتك اوسع الاقاليم وأكبر المدائن فتتمتدون فيها بالسعادة والمجد والغني، » — وكان القادة 
فيها من الآلية الفاخرة وتحف الصناعات ومن جملة ما كانوا يشترطون ان يقدموا لم 
الصور النفيسة و بهذه الواسطة ملاً بونابرت متاحف باريز بالرسوم التي استموذ عليها في 
الصور المنفيسة و بهذه الواسطة ملاً بونابرت متاحف باريز بالرسوم التي استموذ عليها في 
فتوحه المبلدان الاجنبية ، وجملة ما اخذ المجيش من سنة ١٩٧٥ الى سنة ١٢٩٨ ما يقوب 
من قيمة المليارين

انتشار مبدإ الثورة : لم تكن الثورة الفرنساوية وطنيسة صرفًا مقتصرة على الشعب الفرنساوي كما كانت الشورة في انكاترا ولكنها نشأت هن مبادى، عامة وانخذت في سيرها نهج حركة دينية فان حقوق الانسان التي عليها مجلس التشريع لاتخنص بالفرنساو بين دون سواهم بل هي حقوق كل الناس وما كان الثوار بالراغبين في حصر اصلاحهم بفرنسا على مبادى و سنة ١٧٧٨ وانما رغبوا ان يحدثوا انقلاا في كل اور يا يحيث يدكون المظالم دكاً ويشيدون مملكة المعدل والمساواة على آثارها في كل مكان

وكانوا ياملون يومئذ ان تتحدي الشغوب الاخرى مثال الفرنساوي وقد كان كشيرون من إلرجال المستنيرين لاسيا في المالنيا يجبون بالثورة و يستصو بونها · ولما اضطرمت نار الحرب اعلنت انها لا نقاتل الشعب وانما تحاوب الطلمة الفاشمين (¹ · وكانت الجنود اذا دخلت

ان هذا المبدأ هو الذي اوسى بمنى هذين البيتين في المارسيلياز : ايها الجند الله
 كان بواسل فاضربوا ضربانكم واثبتوا فيها وابقوا على تلك الضحية التعسة التي شكت السلاح ضدكم بالرغم عنها

ارض الاعداء اعلى قادتها انهما أو التخليص الشعيد من عسف الجائرين فحيث حلوا حلت النورة وابطاوا حقوق الاقطاع والامليازات وغلموا كل السلطات وجموا الاهلين وحرضوهم على انتخاب بلدياتهم وقضاتهم وجعلوهم ينظمون حكومة جديدة على نهج الحكومة في فرنسا ، ومن ثم يماملون عامة الناس معاملة الاصدقاء ، أما الممتازون والكهنة والوجهاء وبالاجمال كل الاريستوكرات على ما يسميهم الجاكوييون فانهم كانوا يعادونهم ، وقد كتب كارتو « يجب ان تبهظوا بالجزية كاهل الاغنيا ، فقط فيرى الشعب الما محروره " كتب كارتو « يجب ان تبهظوا بالجزية كاهل الاغنيا ، فقط فيرى الشعب الله عموروه " انضح للنزاة منذ سنة ١٩٧٤ انه يتعدر عليهم بلوغ هذه الامنية واحست بعض الدول انضح للنزاة منذ سنة ١٧٩٤ انه يتعدر عليهم بلوغ هذه الامنية واحست بعض الدول المجاه المابية الم المنابقة انهما انا قاما السابقة الى دائم المراجوع المنابعا وطلبن الهابي عرفية الملك ، وفي آخر الامر، غلب الساسة على رأيه وحملوه على الوجوع الى سياسة فردريك الكبر الا وهي المحافطة على السلم وابقاء النفوذ البروسيائي في المائك الالمائية الشهالية

على ان سويسراكانت البلاد الوحيدة التي استمرت على علائقها السياسية مع الجمهورية الفرنساوية فصدر الامر الى بارثماي معتمد فرنسا في سويسرا النفس يفتتح المخايرات بالصلح مع معتمد بروسيا هنالك فتم الانفاق وعقدت المعاهدة في بال من سويسرا سنة ١٧٩٥

تخطي ماك بروسيا عما يملكه في العدوة اليسرى من نهر الرين ووعدته ونسا ان تعوضه عنها في الضفة اليمني الا ان العهدة لاتشير قط الى الواسطة التي بهما يتسني لفرنسا الوفاه بعهدها وانما فصدوا عدم التصريح في العهدة مع معرفة الغريقين ان العوض يكون من بلاد الاحراء الاكايركيين فكانت بروسيا قدوة لغيرها في هدم الترتيب الامبراطوري القديم وفي التخلي افرنسا عن قطعة من المائيا

" وفوق ذلك جعلت المعاهدة حدًا فاصلاً للقوم وكان الانفاق ان كل المالك الالمانية الوقعة الى شعارت المانية الوقعة الى شعارت المانيك شعارين المنافية وهي على الحياد بضافة بروسيا

وامضت اسبانيا عهدة الصلح في إال

وتخلصت فرنسا من الحرب في الشمال ومع اسبانيسا وصوبت كل قواها نخو النمسا

فهاجمتها دفعة واحدة في المانيا الجنوبية وفي (سنة ١٧٩٦) الا انها ارتدت في هجومها على المانيا ونجحت في هجومها على المانيا ونجحت في هجومها على المثال من المثال من طويق الالب وساد على فينا فاضطوت النمسا ان تطلب الصلح فامضاه بونبارت ولم يحفل باوامر الديركتواد وكان ذلك صلح كمبو فورميو صنة ١٧٩٧ Compo-Formio

وتخلى الامبواطور عن البلجيك وبلاد ميلان وقد عاضه عنهما بونبارت بما اكتسعه من الجيوش الغرنساوية من ارض جمهورية فنيسيا واحتله رغم استخاج مجلس شيوخها وبما ان الامبواطور رئيس المالك الالمائية اعترف لفرنسا بالحدود المعروفة من جمهوريتها يعني بذلك أنه اعترف لها بانضام الضفة اليسرى من الرين اليها ووعد ان يجمع مجلساً من المالك الالمائية يحمله على التبول بالتخوم الجديدة وعلى البحث في التحويض من الضفة اليني فكان الامبواطور تعهد بخواب نظام سلطنته

وقصارى القول انه عملاً يعهده استدعى جميع السلطنة الالمانية لعقد مؤثمر في راستادت المجث في سلطنة الالمانية للمجث في سلطنة المؤتمر واسلت اليه فرنساً نوابها المجث في الصلح الا انه قبل ان تنتهي المخابرات اشهرت النمسا الحرب وعقدت حلفة مع انكاثرا وفيصر روسيا الجديد سنة ١٧٩٨

تاريخ الحدود الفرنسا: ان ارض فرنسا باكتسابها دوكية اللور ين صارت سنة ١٧٨٩ كانما مثلاً كانت في القرن التاسع حشر ( بما فيه ماحدث من التغييرات من سنة ١٧٦٠ - ١٧٦٥ (١٠) وحسب سياسو فرنسا يومئذ ان اتساعها كاف فعدلوا هن السعي في زيادته وكان من رأيهم ان مصلحة فرنسا ئقوم بالحافظة على السلام في اوز با وذلك بمساعدة الدول الصنرى ازاء الدول الكبرى وكان على تجوم فرنسا يومئذ نطاق من الدول الصغرى ( كمولاندا الدمساوية وثلاث بلاد لمنتخبين اكليريكيين على العدوة اليسرى من نهر الرين والبلاتنيان ودنية دي باد وسويسرا ومملكة سردينيا ) تلك كانت لها غلقاً وسياجاً من حملات الدول الكبرى

على ان حروب الثورة قضت على تلك السياسة السلمية الا توى الجنود الفرنساوية منذ

 <sup>(</sup>١) كانث فرنسا استولت سنة ١٧٨٩ على بضع معافل متفوقة (في الشهال نيليب فيل
 ومار ينو برج وفي الشرق لاند وسار لو يس) ثم انتزعت منها سنة ١٨١٥

سنة ١٩٩٦ قد نُقِمت جميع البلاد الجاورة مثل سافوا وكونتية نيس والضفة اليسرى من الرين والبلجيك حتى الرين والالب واحتلتها من غير مقاومة ثقر بها لان حكومات تلك البلاد كانت مختلة النظام فلم ثقو على الدفاع واما الاهاون فقد استقباوا الفرنساو بين بكل ترحاب لانهم جاؤوهم كنقذين يجهرون بقصادهم الا وهو ازالة المظالم

وقد قامت في فرنسا يومثذ مسألة جديدة هي ماذا تعمل الحكومة بالبلاد التي احتلتها جيوشها فقررت حكومة الكونفانسيون استشارة سكان الاقطار المفاوبة في ذلك لان لهم الحق وحدهم في تدبير شؤونهم فحملوهم على الاقتراع مستشيرت من حكمه من اشربوا روح الاريستوكراتية وقد ثقلدوا الوظائف على المهج القديم فتمت استشارة الشعوب بواسطة عال فرنساوبين واذا من وأبهم انضام بلادهم الى فرنسا فضيمت جميعها حق الرين والألب سنة ١٩٩٢

غيران التحالفين استردوا هذه الفتوحات وشيكاً ثم عاد الجيش الفرنساوي فاحتلها منة ١٧٩٤ وعادت فرفسا نفكر في شأن البلاد المحتلة ونشأ في الحكومة حينئذ حزبان حزب يرجع بارائه الى اتباع سياسة لو يس السادس عشر الذي كان يرى ان فرنسا متسعة انساعا كافيا ولذلك كان من مبدا هذا الحزب نشر السلام والتحقيل السريع عن البلحيك والضفة اليسرى من الرين وهذا الحزب يعرف ( بالحدود القديمة ) وكان من قوله ان فرنسا ضعفت اليسرى من الحرب وان الفرنساو بين يتمنون الصلح واما سكان البلاد المفتتحة فانهم منف غلبوا على امرهم شرع الجنود والعال الفرنساو يون يسلبونهم حتى استخزفوا مادة ثروتهم فانقبضت نفوسهم وصاروا لا يريدون الانفيام الى فرنسا واما الحزب الثاني فقسد اتخذ سياسة الفتوح متابعين ر يشيليو ولويس الرابع عشر فكانوا يقولون ان فرنسا . يجب ان تمتد حتى صدودها الطبيعية الا وهي الرين والالب والبيرانه وانها يجب عليها الاستمرار على الحزب حتى تستولي عليهن حيما

فكان القول للحزب الحربي الراغب في الامتداد ولما لم يكن لفرنسا من المال ماكستطيع به مداومة القتال جمات تفقق على جيشها مال البلاد المغادبة فكتبت الحكومة الى قائد جيش الرين ما يأتي: « ان من القواعد الاساسية في الحرب ارف تكون قفات الجيش من مال الاعداء فيجب عليك والحالة هذه ان تصرف مافي وسعك في سبيل تموين المجيش » على ان هذه الطريقة لم تحجب الفرنساو بين الى اهل البلاد المفنشعة ولم تر الحكومة لزومًا لاستشارة الاهلين في ضمهم ثانية اليها فان الحرب لها الحكم الوعيد حث

نصيب البلاد

وهكذا ضمت فرنسا اليهاكل ما وجدته على حدود الرين والالب واخذت من الخما بلاد البلجيك -- ومن هولاندا القطر الواقع جنوبي الرين وهو ماكانت تمتلكه منذالفون السابع عشر -- وانتزعت من امواء الالمان كل املاكهم على ضفة الرين اليسرى -- ومن سو يسرا مدينة جنيف -- ومن صردينيا سافوا وكونتية نيس وقد امتلكت كل هذه الغنائم يصورة قانونية (1) ثم صادفت عليها الماهدات

ولقد كانت الحدود القديمة مشوشة غيرطبيعية هنيب فتوحات ماوك فرنسا فصارت يومئذ تخومًا طبيعية بسيطة وحسبك انها البيزنيه والالب والجورا والرين

## الفصل السابع

## حكومة القناصل والامبراطورية

دسنور السنة الثامنة : \_ وضع الكونفانسيون دستور السنة الثالثة ولم يعمل به الا اربع سنين ونصف سنة (من سنة ١٧٩٥) الى سنة ١٧٩٥ وكانت الغاية من وضعه اطالة زمن الجهورية فجعلت السلطة في ايدي رجال الكونفانسيون الا انه كان كما تجدد الانخناب ينتخب للجلسين عوض الذين انتهت مدتهم اعضاء من اشياع الملكية او بمن كان مناوتًا للحكومة واذ شعوت حكومة الدير كتوار ان الاغلبية صارت من مضاديها تخلصت من الخواب المادين فقلبت المجلسين مستمينة يفرقة أرسلت من الجيش النازل في ايطاليا ومنذ ذلك الحين لم يعد احد" بعتد بالدستور واخذ الحزبان بالسي في احراز السلطة او في البقاء فيها بالغاء الانتخاب الغام عور شوعي

وكانت الامة غير راضية من بقاء الحرب ومن حالة الطرقات وقيام اللصوص فيها ومن الافلاس واضطهاد الكهنة لذلك اصبحت قليلة الرغبة في الجمهورية غير انها كانت تخاف عودة البوريون ورجوههم بها الى النظام القديم ولم يكن باقياً من مريدي الجمهورية الا

 <sup>(</sup>١) اما جنيف فان حكومتها طلبت الانضام الى فرنسا الا ان المذاكرة التي جوت في ذلك الما تمت والمتذاكرون محاطون بشرزمة من الجند الفرنساوي

الجيش الذي كان يقاتل في سبيلها وهو كان اكثر طواعية لكبار قادته بما هو المحكومة المدنية فشر ساسة فرنسا انه لم يعد في وسع حكومة الديركتوار البقاء طويلاً فسعوا لان يعيدوا رئاسة السلطة الى واحد من كبار القادة وكان بونابرت المشهور بمواقعه في ايطاليا ومصر قد رجع الى بار يز وتواطأً معمعظم رجال الديركتوار ومجلس الشيوخ على طود مجلس الخمسمئة بقوة جنوده فتم ذلك في ١٨ بروميير سنة ١٩٧٩

واذ الني دستور السنة الثالثة عهد الى لجنة مخصوصة وضع دستورجديد فوضعت دسثور السنة الثامنة وكان منطبقاً على خواطر بونبارت فاصبحت فرنسا جهورية بالاسم الا انه عهد بالسلطة التنفيذية القنصل الاول المنتخب لعشر سنين والموكول لاس، تعيين كل العمال والنهوض بقيادة كل الحيش وعقد عهود الصلح والنخالف واقاموا لمعاونته فنصلين آخرين ليس لها اقل سلطة كأن القنصل الاول صار ملكا مطلقاً

وظلت السلطة التشريعية مستقلة عمالاً بالسنة المشروعة سنة ١٧٨٩ فان سايس Sieyòs الذي كان يحب الاعمال المشتركة قسم العمل في وضع القوانين على اربعة محالس فجلس الدولة يعد موضوع القانون ويجلس الجدل Tribunat يبحث فيه عمل الشيوخ فينبغه اذا لم يجده فلك البحث وهو ساكت ولكنه يقترع عليه ثم ينظر فيه مجلس الشيوخ فينبغه اذا لم مجلسا منطبقاً على الدستور وكان القناصل يعينون مجلس الدولة والشيوخ واما مجلسا الجدل والشيريع فيختار القناصل اعضاءها من جداول تقدم لهم بأسماء الاعضاء لمجلس الاعيان المبدين يشير اليهم المنتخبون بانتخابات مترادفة

وكان يظهر للناس في باديء الام إن السلطة بجزأة كثيراً فالسلطة التنفيذية بايدي القنصل الاول وزميليه الآخرين والسلطة النشريسية من خسائس القناصل والمجالس الاربعة للتشرعة لكن القنصلين المعينين لم يكن مقامهما الاصورة وكان القنصل الاول هو الذي يدين اعضاء مجلسي الشووى والشيوخ وكان الشيوخ هم الذين يقروون ميزانية الدولة ويأمرون بحشد الجند وكان لهم فوق ذلك أن يفسروا الستور تفسيراً يقوم مقام النوازين حتى أن مجلس الجدال والتشريع اللذين يظهر كان اعضاؤها يتولون بالاشخاب

<sup>(</sup>١) اسم هذه المجلس الماخوذ عن القانون الروماني وهو فيه اسم منصب التربيون اي المدافع عن الشعب ولمجلس المقام على اسمه في فرنسا يقصد به البحث في القانون الموضوح يحضور اعضاء يجلس التشريع — للمترجم

انما يتألفان باختيار الحكومة وبالاجال لم تكن كل هذه الاعمال المشوّشة الا لاخفاء السلطة المطلقة التي كانت للقنصل الاول



بوتابرت عند قبر فريدريك

وكان مظهر بونابرت كانه نااب الامة الفرنساوية وجهر يان السلطة للامة وحدها وكان قما بدّل في الدستور يعرض التيديل على المنتخبين للتصديق غير ان ذلك لم يكن الا مظاهر وسمية لان بونابرت صار السيد المطلق في فرنسا منذ سنة ١٨٠٠ وفي ما من من البيان ذيدة دستور السنة الثامنة

الامبراطور: وقد استمرت حكومة القناصل اربع سنين ذلك انه من سنة ١٨٠٧ تمبن بو جارت قنصلاً لمدى الحياة الا ان الرجل لم يكن يقتع بسلطة القنصل ولقبه فقط أنما لم يجسر في باديء الامر على قلب الهيئة الجمهورية لاعتقاده انها بهية الامة ومرمى غابها سيا وان ممظم كبار العمال كانوا من رجال الكونفانسيون القدماء شديدي التمسك بالجمهورية حق بتقاليدها كالبقاء على استعمال التقويم الجمهوري واطلاق لقب المواطن Gitoyen على بعضهم

غير انه بعد قتل الدوك دانجن ستة ١٨٠٣ رأى نابوليون ان يجمل سلطته وراثية من بعده احباطاً لمساعي القثلة الذين ربما يحاولون اغتياله واراد التحلي بلقب فخيم بخوله مساواة ملوك اوروبا فعرض عليه (السنا ) مجلس الشيوخ لقب امبراطور وقروم ارتاني اسرته فكان ذلك دستور سنة ١٨٠٤ ومع ذلك استمر اسم الجمهورية الفرنساوية حتى سنة ١٨٠٨ ومن ثم استبدل باسم الامبراطورية

اماتر ثيب السنة الثامنة فتدوج الى البساطة بدريجاً اذ ان بوثبارت رأى من سنة ١٨٠٧ ان بعض اعضاء مجلس الحدل يتكلمون بملء الحرية فعزلهم ثم انصل الى الفاء ذلك المجلس برمته بضمه الى مجلس التشريع صنة ١٨٠٧ غبر ان التشريع اصبع من خصائص مجلس الشيوخ شيئاً فشيئاً وكات القضايا التي لا يجرأ الامبراطور على اجرائها باوامره الخصوسية كان يعلم أنحت اسم قرارات مجلس الشيوخ

وارادنابليون أن يجعل للسلطنة الجديدة ابهة ظاهرة تشابه فخفخة السلطنات القديمة فتخل عن مناحي الجمهورية وعاد فانتحل مناهج الممالك الاوروبية واتخذ بلاطأ فخيهآ وأحاط أمرأته بنساء الشرف وشرع يقيم الحفلات الباهرة ويتمسك بالبلاط الفرنساوى القديم واستحضر مدام كامبان التي استخدمها ماوي العلوانت من قبل وأمر ان يكتب عها ما تعلمه من عادات بلاط لويس السادس عشر • وأذ حضر حفلة في المائيا شهد فها رجال البلاط يمرون امام ملك بافاريا ويظهرون له احترامهم رغب ان يجري مثل ذلك في قصره وفي مدى اقامته في قصر فو تنافبلو سن شرعة هي أنه يجب على كل الامراء واصحاب المناصب أن يمينوا يوماً للاستقبال كل وأحد مهم في دوره ثم رنب هذا الاستقبال ترتيباً منتسقاً بحيث تكون أيام معينة للصيد تحضره النساد بزي معين • وكان يجيء البلاط كبار القادة مع نسائهم وكلهم من أبناء الشعب تأخذهم الدهشة والانجاب من مفاخر تلك الحفلات وفي ذلك "فول مادام دي رميرًا أحدى نساء الشرف عند الاسراطورة يومثذ « أصبح منالضروري أن يعادكل شيءُ إلى ماكان فان حرية الثورة أبعدت من البلادكل أ اداب الاجباعات فبات الناس لا يعر فون كيف يسلمون متى اقتربوا بعضهم من بعض حتى أنا نحن نساه القصر وجدنا أنفسنا قد اخللنا باداب "بهذيبنا بما أوجب علينا من تأدية الاحترام فاستدعت كل وأحدة منسا المسمى هسبريو أأذي كان يعلم الرقص للملكة لكي بالتي علينا درساً بما يحب

ولم يكن رجال الحاشية من العارفين بالاصطلاحات الحبيرين بها الارجال القصر المكي الدير المار المكي التديم الذين عادوا من المهاجرة ووضوا أن يقيموا في البلاط الامبر الهوري وكان نابليون قد جاء بهم ليكونوا حجاياً ونساء شرف وقال أنه ليس ثمت من يصلح للخدمة غير هؤلاء القوم

ومن ثم وأي ان السلطنة لاتقوم من غرنبلاء فجمل الامبراطورية بهلا بهاواستعاد الالقاب القديمة مثل برنس ودوك وكونت وبارون ضارباً صفحاً عن لقب الماركيز لان الشاعر موليبر هزاء به (۱) واعاد ايضاً عادة اختال الملك بالارث في البيوتات القديمة الى البكور من البنين ومنح القاب الشرف الى كبار القادة وعظماء العمال والعلماء من اعضاء الانستذيو Tinstitut وخصص الدوكات فوق ذلك بالحبات تمنح لهم من المماثن الإيطالية الى اختوا منها القاب اماراتهم كالدوك دي روفيكو ودي تريفس ودي قالتر الى غيرذلك وجمل هذه الالقاب وواثية مع أنه كان يدعي ان امبراطوريته كاف ديموقراطية اذ قال والى القب الملكية بايجاد الارث ولكني بقيت في الثورة لان النبالة التي وضها ليست بمحصورة في فريق من الناس احلاً والالقاب التي امنحها هي ضرب من المفاخر المدنية بالها من يستحقها باعماله »

نشأة نابوليون والحكومة الداخلية : قال نابليون لما انتهت اليه السلطة الكبرى «ان الثورة قاست على مبادى ، بدأ القوم بها وقد انتهت » وقال ايضاً « قد انتهينا من اقاصيص الثورة فيجب علينا عند الابتداء بالتاريخ ان لا نرى من المبادى و الا الحقيقي والمحكن اتباعه هنا » ومنذ حينتذ تظاهر بانه عامل بمبادى والثورة ولا ببرح قائماً بها الا ان الثورة كانت قد تضعضعت احوالها قسمى فابوليون في لم شعثها

فشرع باتخاذ وسائل الاصلاح العاجل وكانت حكومة الديركتوار قد وجدت فرانسا رازحة تحت اعباء الخلل الناتج عن حروبها الاهلية والخارجية في وجدت للاصلاح عبيلاً ذلك انها وجدت اولاً ان ميزائية الحكومة ناقصة والبلاد غارقة في عباب القراطيس الملاية وان الناس لا يو دون الضرائب الا من تلك القراطيس او لا يدفعوث منها شيئا فاضطرت ان تسدد النققات بما تصدره من القراطيس فكان مقدار هذه الاوراق يزداد على مر الايام حتى بلغت قيمتها اربعين مليارا من الفرنكات وكانت قيمة القرطاس ٣٣٨ فرنكا بالامم وفي الحقيقة يساوي فرنكا واحدا من النفقة ، ومن ثم استعاضت حكومة الديركتوار عن هانه القراطيس بسفاتج على اعلاك الدولة فانتهى بها الحال الى هبوط فيتها الديركتوار عن هانه القراطيس بسفاتج على اعلاك الدولة فانتهى بها الحال الى هبوط فيتها المينا واسقطت ثاني دبونها مبقية عليها اللك دبنا ثابتا كانتها لم تستطع تادبة هددا الثلث ايضا فاضاعت عليها اللك دبنا ثابتا كانتها الم المناسك عليها اللك دبنا ثابتا كانتها كانتها لم تستطع تادبة هددا الثلث ايضا كانتها عليها اللك

 <sup>(</sup>١) ومع ذلك طلب كثيرون من يبونات الشرف الامبراطوري زمن التجديد الملكي
 إقب الماركيز اخفاء لاصلهم وسمياً بالامتزاج مع البيونات الفديمة النبيلة

من جرا و ذلك النقة المالية بغرنسا وضاقت عليها الموارد و لا يبق لها منها ما تسدد به نفقاتها الا المال المضروب على البلدان المفتوحة ثانياً كان الخلل قد تعارق الى ادارة الشرطة (الموليس) فرتبت حكومه الديركتوار في بار بز مصلحة الحراس ليرافبوا المتهمين بنزعتهم الملكية الا ان المطرق ظلت خلواً من الشرطة فنالفت عصابات من الاشقياء ونفر من الجند واللصوص وقطاع الطرق وجعلوا يعترضون المركبات الحوافل ثالثًا كان اضطهاد النبلاء والا كليروس ضنة متبعة على ان حكومة الذيركتوار لم تجفل المذهب الكاثوليكي وانجا ظلت ثنفي الكهنة وتعلق الرصاص على من يقود من المهاجرين الى البلاد

فاعاد بونابارت النظام اليالية بان رئب شؤون الخرينة وشرع يختار امناه الصناديق من ذوي الافتدار المالي و بازمهم تسليف الاموال للخرية حين احتياجها فتوفرت بذلك نقود الحكومة وصار بامكانها اداله ربا دينها فابطل بما عمل اصدار القراطيس المالية و وثأميناً للسابلة ارصد في الطرق بعض شراذم من الجند فقطعوا دابر اللصوص باطلاق الوصاص على بعضهم ومن ثم اشتعاوا في ترميم الطرق المشعثة و وتسكينا لخواطر الكاثوليك المهتاجة منبع الكهنة حرية الرجوع الى فرنسا واقامة شمائر مذهبهم فيها فسكنت على اثر ذلك ثائرة الصطهاد المهاجرين لكنها لم تنقطع تماماً فاصدروا ايضاً سنته ١٨٠٧ جدولا باساء الجالية وقد امر نابوليون جذه الاصلاحات منذ سنته الاولى وشرع في ترميم مانشحث وظل

وقد اص البوليون جهده الاصلاحات مند سنته الاولى وشرع في ترميم مانشف وظل متابعاً ترميم مانشف وظل متابعاً ترميم الشمروع متابعاً فكان المشروع يتهيأً في ديوان الدولة في لجان تقام خصوصاً لوضعه الاان بونبارت لم يكن يثق باحد وانما كان يتولى اعداد ما بريد من الاصلاح بنسه وهكذا وضعت كل سنن البلاد على ما ارادها بونبارت حيث جمع فيها بين المجالس التي اقامتها الثورة و بين شيء من تقاليد النظام القديم وشيء من السنن التي ولدتها بنات افكاره

وظلت باريز بنظامه حكومة مركزية برجع الى امرها وظلت كل مصلحة وشأنها تجمت ادارة وزير يديرها كما في سنة ١٧٨٩ واوجد وزارة للشرطة ( البوليسي ) واسترجع ديوان الدولة السلطة التي كانت له قبل سنة ١٧٨٩ وفوض اليه اعداد مشاريع الحكومة وسننها والنظر في الشكاوي التي يقيمها الافواد على الحكومة او على العمال

وابتى نابليون نقسيم البلاد الى ولا يات وابالات ونواحي كا قسيما عجلس التشريع ولكنه لم يرغب في ابقاء الادارة لمجالس التخابية على ما كان مبداء رجال الثورة قائلاً « ان الممل يقوم به شخص واحدفقط » فكانة يرجع الى طريقة النظام القديم عن النظار وجمل على كل

قسم من البلاد عاملاً يوظفه و بعزله على خاطره فالوالي للولايات ونائب الوالى للايالة والمبر maire للقضاء واحنفظ صورة على مجلس عام يكون لدى الوالي وعلى مجلس ايالة يكون لدى نائبه الا ان هذه المجالس لم يتجدد اعضاؤها بالانتخاب ولم يبق لها شيء من السلطة الا مجلس البلدية لدى المير فتركه انتخابياً وابقى فابوليون لنفسه الادارة العامة مع النظر في الصالح الحصوصية الاانه جدد ترتبيها

واما في القضاء فابقى قضاة الصلح وسماكم الابالات والميئة الاتهامية والمحكين الجزاء (الجوري) في الولايات ومحكة النقض والابرام الذي سنه مجلس التشريع واخذ مر الجوري) في الولايات ومحكة النقض والابرام الذي سنه مجلس التشريع واخذ مر النظام المدديم مبدأ المحالم الاستثنائية التي من خصائصها اعادة النظر على الاحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية ولم يكن يرخب في القضاة المستخدمين الدين الغت الثورة مصالحهم يعزلون كما كان قبل سنة ١٩٨٩ وارجع كل المستخدمين الدين الغت الثورة مصالحهم كوزارة النافعة (مع الرجوع الى الاسماء القديمة كمدعين ونواب) وجماعة المحامين ووكلاه الدعاوي والكتاب وعوري المقاولات ومنح جماعات وجال القضاء نفوذا الم يمهدوه من قبل حيث لم يبق ثمت صنوف النظام القديم الذي كان يناظره على ان القضاء بتي على شأنه الموضوع زمن الثورة على ان يكون عجاناً وطريقة النداعي جهرية ولم يجسر نابليون على الغاء الحادي )

وارجع نابليون الفضاء الأداري لديوان الدولة ولمجلس المحاسبات وجعل محاكمة العمال محصورة في ديوان الدولة واقام في كل ولاية عجلسًا اسمه مجلس الولاية

وشرع ان يعين جباة عموميين برأسون جباة النواحي وان يتولى عمال الحكومة توز يح المضرائب فلم يبق ذلك من خصائص المجالس الانشخابية كما كان بعهد الثورة

وابقى الفرائب المقروة كما كانت ( مشـل الرسوم العقارية والمنقولات والاشخاص والتحتمات الموضوعة من مجلس التشريع والرسوم على الابواب والنوافذ التي وضمتها حكومة الديركتوار) واقام جباة لجمع الفسرائب وامر ان ثقوّم العقارات ليضرب للال ينسبة اتمانها وابتى ايضاً الكارك المرتبة على التخوم و ولما كان دخل هذه الفرائب لا يفي بالحاجة رجيح الى ما كان في النظام القديم بما كان يسمى الفرائب غير المقروة فوضع الرسوم على المشروبات تحت امم الرسوم المقحدة ثم رسم الملح واخيراً وضع احتكار الله خان ( سنة ١٨١٠) فوجعت تحت امم الرسوم المقحدة ثم رسم الملح واخيراً وضع احتكار الله خان ( سنة ١٨١٠) فوجعت الثقة بمالية فونسابعد ان تضعضعت في زمن الثورة وقد ابقوا على الدفتر الكبير للدبون العمومية الذي انشأه المنورة وضعتها الثورة فهبطت المانها

ولكي يعوض عنها بقراطيس موثوقة عدل الى طريقة خبروها في زمن الملكية الا وهي انشاء بنك فرنسا فمنحه الامتياز باصدار قراطيس بنكية على شريطة ان يزدخر فيصندوفه قدرًا من الـقود بكني لفهانة القراطيس التي يصدرها فكان هذا البنك من منشآت الدولة

أما النظام العسكري فطل على النسق الذي وضعته محكومة الثورة مع الاحتفاظ على فسيمها الى انصاف كتائب ولم يأخذوا عن الطرز القديم الا اسم الغرقة · وكذاك ظل العراقاء في مراثب الجندية ينظر فيه إلى الاستحقاق والى قدم الحدمة من غير البفات الى الاستحقاق والى قدم الحدمة من غير البفات الى الاستحقارة عرفت الولا بالحرس القنصلي الاحساب الا ان نابليون اضاف الى ذلك ايجاد فرقة مختارة عرفت الولا بالحرس القنصلي ثم الامبراطوري وجعل الحرس الوطني للهام الداخلية ــ واما حشد الجيش فاستمر اجباريًا ثم الما من الكونقانسيون وابقى القرمة العسكرية على ما وضعت حكومة الديركتوار إما بسحب القرعة أو بالبدل كما كان الجال في جمع العسكر القديم

واما في مصلحة البوليس فعدل آلى النظام القديم اذ اقام عليها رئيسًا في باريز وجعل المراقبة على الجرائد والنفتيش على سجون الدولة

واما في المعاملات فابقى الطريقة المترية التي وضعها الكونفانسيون ورجع في اعتبار الشهور والسنين ( الروزنامه ) الى ما كانت عليه قبل الثورة واراد ان يضع رتبة الغروسية واوت يجملها تعطى لمستحقيها من غير ان تخصص بابناء الاعيان فانشأ وسام اللجيون دونير يجيث يناله كل انسان اشتهر في الحرب أو في الحكومة أو في العلوم والفنون والصنائع وجعله ورجات من مثل شيفاليه والاوفسيه والكومندير الى غير ذلك، وعقب ذلك (سنة ١٨٠١) وضع النبالة الامبراطورية

وكان نابوليون يرغب ايضا في تنظيم الكنيسة والتعليم والمطبوعات واخضاعها السلطته وكانت الحكومة ايام الثورة قد تخلت عن مساعدة الكنيسة فاعاد لها نابليون شأنها القديم اذ عقد انفاقا مع البابا سنة ١٨٠٠ ( le concordat ) واتم الميثاق بما يسمى البود الاساسية Articles Organiques وهي احكام قررتها اللولة الفرنساوية من تلقاء ذاتها وسلطانها ليس الا واوجبتها على الا كليروس النرتساوي فادى الميثاق المقود مع البابا الى انفاق بين الكنيسة والدولة يحاكي ما رغب فيه مجلس التشريع من قبل وصاوت الكنيسة تعتمد على الميثاق المعقود بينها وبين الدولة لا على مودى القوانين الفرنساوية فكان ذلك شبيها يجالى من الميراد الموانين الفرنساوية فكان

وظلت الحكومة على شأنها من ذي قبل تسمي المطارنة والبابا يثبتهم بيد ان الكنيسة

تخلت عن املاكها فصارت ملكاً وطنياً فالتزمت ان تعين الرواقب للكهنة كما كان منها بموجب دستور سنة ١٩٩١ غير ان على الكهنة ان يجلفوا اليمين وفقرر الت تبقى حدود الابرشيات مماثلة لحدود الايالات على ان الكشلكة لم تبق مذهب الدولة كما كانث قبل سنة ٨٩ وإنما انتصروا على تعريفها بمذهب معظم الشعب الفرنساوي

الا ان هذا جمل الاكليروس الغرنساوي في قبضة نابليون حتى ان البابا للكمُّ أولاً في قبول العهدة ولم يرتض ِبها ميثاقًا حتى نوعدوه بمجو مابقي من الكشلكة في فونسا وكاث نابليون يعتبر رجال الاكليروس من عال الحكومة فكان يتول في حديثه عنهم مطارنتي كما كان يقول عن الولاة عالي • وقد كان يداريهم خلال السنين الاولى من امبراطوريته حتى قال يوماً سِنة ٤ ١٨ لاحد وجاله انكم تجهلون ما اتممه واسطة الكهنة الذين عرفت كيف اكتسبهم فان في فرنسا الملاثين ولابة سكانها في منتهى التدين والنتي فلا أريد مخاصمة البابا حتى لا اضطر لناوأة نلك القوة · يبد انه منذ صنة ١٨٠٨ حين اشتهر نزاعه مع البابا شرع بـ لمل تصاراه أ في ارغام المطارنة على تأليف مجمع ليكونوا فيه ِ من حزبه وجمل بعزل و يقبض على كل من بقاومه منهم وادخل في الجيشكل طلبة اللاهوت الذين احتجوا عليه ولقد اهتمت حكومة الكونغانسيون بامر التعلم كنيرأ وسنت له لظامأ جعله فيه على ثلاث مراتب هي الابتدائية والثانوية والعالية ولكنها لم يفسح لهـــا الوقت الا بالشاء بضع مدارس عالية خصوصية وبضع مدارس مركزية للتعليم الثآنوي والالستيثو على أن تكون مجماً للعلماء ومنتدي لتدريس العلوم العالية الا أن نابليون جم هسف. المرأتب وحصرها في مدرسة واحدة واطلق عليها اسم الجامعة L'université ( خارجاً بهذا الاسم عن معناه الاصلي ) وجمل على رئاسُها أستاذًا عظياً وقسم فرنسا الى اقطار وسهاها Académies ( اكادمي ) وعهدت ادارة كل واحدة منها الى مديرله السلطة على كل الموظفين فها وأمحة عن الكليات القديمة نظام تعليمها العالي وأنشأ مدارس للملم الثانوي الذي يرغب فيه الاهلون ﴿ وَاطْلَقَ عَلَى مَدَّارِسُ الْمَدَنُ الْكَبِرَى أَسَمَ £ Lyce6 ﴾ ورجع الى طريقة المدوسة الداخلية وجمل النلامةة يلبسون ثيابهم الرسمية ويتبعون النظام المسكري • وكان يرغب في أنخاذ الاساتذة من الاعازب شأن المدارس الاكليركية القديمة وان يكونوا تحت امرة الناظر اوالمراقب وهي أسهاء مستمارة من مدارس اليسوعيين فهذه الطريقة عبارة عن مزيج من طريقة الاديار وطريقة التكنات على أنه لم يرتب شيئاً التمليم الابتدائي وأبي أن يحدث مدارس لتمليم النساء أذ قال أن «التمليم العمومي لا يو أفقهن

لاتهن ما وجدن ليمشن بين الجمهور فان الزواج منتمى غايهن ٠

وكانت المساوعات تتراءى لنابليون ذات قوة مملوءة خطراً واذلك رغب في تدسيرها فشرع في الفاءكل الجرائد الا تلات عشرة منها وانشأ في وزارة البوليس ادارة المعلموعات من منحسائصها مراقبة الجرائد متوعداً اصحابها بالفائها اذاخالفته و، ووجاً عليم ان لاينشروا فيها من المقالات الا ما يجيزه الحكومة ومن ثم آل الامر به ان صاريعين مديري الجرائد بحيث جعلهم كعمال الحكومة و وقد كتب في سنة ١٨٠٤ « ان من حقنا ان نجمل المجرائد باجمها مخلصة للدولة المالكة وان تناوى عكل من يتوق الى ذكر محامد البوربون وان تضرب صفحاً في كل حين عن شر الاخبار التي تسبيء الحكومة حتى ولا المتحقق منها لان من الحقائقي مالا يقال ليعرفه كل الناس ، وكتب في ١٨٠٥ غضون الحرب الى وزير الوليس ما يأتي

 شدد على الجرائد قليلاً ودعها تنشر المقالات الطيبة الاثر وأعان لكل من مديري الديبا والبيبليست أن الوقت ليس بعيد حين اشعر أنه لم يبق في من الجرائد فع قالفيها كلها ولا أبقي الاعلى واحدة منها قان أيام الثورة افتضت ولم يبق في فرنسا غير حزب واحد فلا أرضى أن تقول جرائدي قولاً أو تعمل عملاً يخالف مصالحي »

وفي سنة ١٨٠٧ أمر بالقبص على كرارد لانه نشر في الماركير مقالة طعن فيها على خرية الكنيسة النالية قائلاً « انه لايجب الاهبام بالكنيسة الافي المواهظ، ثم ان جريدة البيبليست تكلمت عن الكونت دي ليل ( لوبس النامن عشر ) فقالت • انه لاول مرة تذكر الجريدة هذا الرجل أخلع عنها ادارتها

الاشتراع ، كان مجلس التشريع قدوضع قاعدة هي ان سود في فرنسا شرعة واحدة وقال دانا سنضع قانوناً في احكام المدينة يعم كل المملكة ، فلم يتسن لذلك المجلس ان يعمل بالقاعدة التي وضعها لان نواب الولايات الوسطي خانوا انتراع الحقوق الرومانية منهم والمحضوع الى العرف Droit coutumer وسارت على هذا المبدأ حكومة الكونفانسيون فقالت دان قانون الاحكام المدنية والجزائية هو واحد في كل الجمهورية ، وشرعت في كل الجمهورية ، وشرعت في الا المحكم المدنية والجزائية هو واحد في كل الجمهورية ، وشرعت في وقرر قبوطا واحالها على احدى اللجان وتكرر البحث فيها ثلاث مرات ولم يجزم بهما فيصير شرعة حتى الزمن الذي وسدت الامبراطورية فيد لبوا الرت

وفي سنة ١٨٠٠ عهْد الى مجلس الدولة تهيئة القانون المدني نشكات لجنة من

المتشرعين وأخذت تبحث فيه وكان القنصل الاول يحضر احياناً جلساتها وبمدها بارائه فرأت اللجنة ان مواد هذا القانون قد اعدتها حكومة الكوشانسيون من قبل ولذلك تمكنت في وقت وحيز من أنجازه واعلانه عقب مصادقة البارلمان عليه و وقد وضعت بنوده موسومة بالاعداد ليسهل النفتيش عها واستحضارها فتبين فيه لكل الفرضاويين قوانين الحقوق العامة المأخوذة عن النظامين اللذين كانت البلاد تدين لهما قبل سنة ۱۷۸۹ فكانت حقوق التملك والمقود موضوعة طبقاً للشريعة الرومانية واما الحتوق الشخصية والارث فقد جروا فيها على العادات الدارجة في باربزوفي تضايا الزواج اتبعوا في جقوق الاشتراك العرف العام وفي الهر النظام الروماني وعم هذا القانون كل البلاد وسلك بين عوائد اهلها حتى إدا الفطار التي ضمت الى فرنسا اعتادت عليه فطابت ان تبقى على العمل به حتى بعد انفصالها والضفة اليسرى من الربن

أما القوانين الاخرى فكانوا أقل تسرعاً في وضعها فلم يأثوا على اتمامها حتى سنة ١٨١١ حين اصبحت فرنسا حائزة على مجموعة كاملة من الشرائع الا وهي القوانين الحسة المدنى والتجاري والحزائي والمحاكات الحقوقية والمحاكات الحزائية

وقصارى القول ان هذه القوانين نظمت شرون فرنسا على مبادي الثورة : اولا آن وقصارى القول ان هذه القوانين نظمت شرون فرنسا على مبادي الثورة : اولا آن يجيم البلاد الفرنساو بة صارت خاضمة كلما لقوانين واحدة بحيث توحدت الحقوق بما كان يرغب فيه المللاك ولكنهم لم يكونوا يفوزون بالجحادها وانها صارت الشريعة واحدة للجميع وكلهم بستوون في حكما لانها لا تعرف احتيازاً لاحد من الناس حدد هي المساواة وهي المساواة بين الوطنيين الذين يستطاع قبول اي كان منهم في الوظائف وتحمل كل واحد من مجموعهم الضرائب الواحدة واخذهم باحكام قانون واحد من مساواة البنين في الارث يتوزع هايهم بالسواه ولا عبرة فيه للممر ولا للحنس — والمساواة مع الغرباء فانهم بستطيعون ان يقبروا بفرنسا وان يرثوا فيها كما هو شأن الفرنساويين انفسهم والمساواة في الاديان — والمساواة في الاملاك التي صارت لا تتأثر من رق الانسان في شخصة في الاديان صوالت الزوج حرية الافراد ومنحت المتهم حق الحاكمة الجهرية وان يكون قضائه من ابناء وطنه وال بدائم عنه احد المحامين ومنحت الاولاد الحرية التامة متى بلغوا الرشد وخولت الزوج حرية الطلاق وتركت لكل انسان مل الحرية في اخياد به المختصية بالمغوا المرابة والصناعة او ان يعطى المال بالربا هذه هي مبادى ه الحرية في المختصية المختورة المختورة المختورة المختورة المختورة المختورة الشغالة بالزراعة والصناعة او ان يعطى المال بالربا هذه هي مبادى ه الحرية في اختيار دينة واشتفاله بالزراعة والصناعة او ان يعطى المال بالربا هذه هي مبادى ه الحرية في اختيار دينة

فتمنعت فرنسا بالوحدة والمساواة والحربة

الاشغال العمومية: وكان نابليون كالومانيين كلفاً بالاشغال الممومية الكبرى يحسب عملها ذريعة لاكساب مملكته السؤدد والشهرة وتتحدى الومانيين في تمهيد الطوق العمومية لنقل جنوده ولتقريب المواصلة بين الاجزاء الجمة من امبراطوريته — تلك اثار اراد بها يخيلد مفاخر اعماله

وكان أكبر تلك الطرق طويق كودنيش التي نختت في الصخر على طول شاطي البحر المتوسط ما بين طولون ونيس تسهيلاً لانصال مقاطعة بروفانس بايطاليا وطرى سيمبليون التى تذهب صعدًا الى اعالي وادي الرون (لرفالي) وتنحدر وأس سيمبليون الى ايطاليا صوب وادي ناسين

ونصب اشهر آثاره في باريز مثل عامود الفائدوم مخدياً فيه شكل عامود تراجان في رومية وقد سبك من شبهان المدافع التي اغتنها من الاعداء المفاو بين في وقائع سنة ١٨٠٥ ونقش على ظاهر المحمود نقشاً ناتئاً يمثل مشاهد تلك الحرب ثم شاد في ساحة الناديري قوس نصر سهاها L'axe de Triomphe du Carrousel وكانت ايضاً على الزي الندي مخدياً فيها مثال قوس النصر الذي بناء تيطوس وجعل بوتبارت على اعلى قبته جوادبن من الشبهان كان قد اخذها من ساحة سان مارك في فينيسيا ولكنهما اعيدا اليها سنة ١٨١٥ وأهب قبة نصر الاتوال على أمر تقطل على غربي باريز وكانت موضوعة وضعاً مبتكراً والتصد منها احيا، ذكرى حوو به وامر فكتب عليها امهاء كبار قادته وكان نابدون قد هزم على احيا، ذكرى حود به وامر فكتب عليها امهاء كبار قادته وكان نابدون قد هزم على المها كل اليونانية وكاد ينتهي بناؤه سنة ١٨١٤ غملوه كنيسة مادلين الحيكل على شمكل الحيا كل اليونانية وكاد ينتهي بناؤه سنة ١٨١٤ غملوه كنيسة مادلين Desait بناء الحيا وكذلك بني اكوبل على وكذلك بني المعال مورد بارمي

الداوم والآداب والفنون : وكان نابليون يتوق لجمل ايام سلطنته مشهورة بالاعمال الكبرى في المم الكبرى فشرع يستنهض الكبرى في المم الملاء والكتبة والصناع بمكافأتهم بالمال و باعلاء اقدارهم وقد قال « لو كان كورايل في ايامي هذه لجملته اميراً » ومنح لقب البارون لجماعة من النقاشين مثل كروس وجوار ولنفر من العلاء مثل لاكرانج ولابالاس ومونج وغيرهم واموان يكون تقليد وسام اللجيون ونير العلاء والصناع كما يقلد به الجند والعال وكان يجري طيهم الريانب السنوية وانشأ

منح الجوائز كل عشرة سنوات بالغة مئة الف فرنك

الا انه كان يطمح لان يدير شؤون العادم والفنون كما يدير الشؤون السياسية والحربية وكان يسمى ان يتفقه الطلبة بالعلم والفنون كما تفقه هو ولذلك شدد النكير على اشهر كتبة نلك الايام وها شاتو بريان ومدام دوستأبل وضبط مؤلفاتهما لان آراءها لا تلائمه واهان الطبيعي لامارك على ملاه من الناس لانه كان اشتغل بعادم الحوادث الجو بة météorologie و وفع حمايته عن شاروبيني لانه وجد موسيقاه شديدة الضجة

وكان يتصرف في التمشيل تصرف السيد المطلق الثياد يريد أن يدير شؤونه على اهوائه فمنع تمثيل روايتين من تاليف ديفال لئلا بندفع الناس على اثر استاعهما للظاهرة ضد النبلاء او معهم وحظر تمثيل رواية بموضوع اسباني يقال لها الدون اسانش لان الاسبانيين كانوا شاغبين على حكومتهم فاضطر مؤلفها أن يغير اسمها و يجمله نينوس ناقلاً مكانها من اسبانيا الى اشور ولم يكن ياذن بتمثيل معظم روايات كل من شانيه وليرسيه لانه لم يكن راضيا عنهما ولكنه لم يكن له من التاثير على العلوم والفنون ما تخيل افتداره على احرازه وظلت العلوم والفنون على ان سيرها في الارثقاه وظلت العلوم والفنون على ان سيرها في الارثقاه

وظلت العلوم والفنون آخذة في النقدم في فرنسا وانكتدا على ان سيوهما في الارثقاء كان استموارًا على ماشرعا به من قبل نشأة نابوليون

نني الرياضيات كان لا كرانج ولابلاس ومونج والفلكي لالاند حائزين قصب السبق الا ان تبريز هؤلاء فيما احرزوه من العلم كان قبل ان انقضى القرن الثامن حشر والمؤلفان المشهوران اللذان وضعهما لابلاس انما ظهرا الوجود وانتشرا بالطبع في زمر حكومة الديركتواد وكان بهما بده النشأة الجديدة لعلم الغلك الحديث وانكتابان هما بيان نظام المسالم L'exposition du Système du monda (طبع سنة ١٩٧٦) و يحث في المسالم المهاوية L'axposition du Système (طبع سنة ١٧٩٦)

واشهر رجال الفلسفة الطبيعية كاي لوذاك واراكو وذاع في الكيمياء اسم كو يتورف دي مورفو و بارتوله وفوركروا وقوكلين وتنار وفيالعام الطبيعية لامارك وكوفيه وجوفروا سائت هيلار والنباتي لورائيده جسيو والفيز يولوجيين بيشاوكا بانيس وكل هولاء العماء من ابناء القرن الثامن حشر، ولم يكن منهم في عهد نابليون الا اتمام ما شرعوا به قبل ابام ملكه القرن الثامن حشر، ولم يكن منهم في عهد نابليون الا اتمام ما شرعوا به قبل ابام ملكه

الا ان اعمال نابليون كانت اظهر اثرًا في الآداب ووضمت المكافأة الرسمية والقصد منها الابقاء على رجال الادب كما كانوا في القرن الثامن عشرسيا وان شانهم كاد ينحط لميل الداس عن طلب الآداب. فتاليف الروايات من نوع المأساة القديمة على طرز فولتير كان يشتغل به كل من دينوارد وجوى ولوس دي لانسيفال وكان كامبيون وفوتان وبريفو ودر بون وغيرم ينظمون الشعر القصصي اما ناظمو الشعر الوصفي فهم داليل وسانت لامبار ولا كوفه شاندوله واشتهر بالشعر الفنائي لا برين الملقب بيندار على ان هؤلاء الادباء لم ينشئوا في ذلك الزمن ما يخلد لها ذكرًا حسنا الا ان الادباء شرعوا منذ بومئذ في احداث الووايات النار يخية والاغاني والاقاصيصي ونشا في خلال ذلك كاتبان احدها شانو بريان صاحب كتاب الشهداء ( ١٨٠٩ ) وكتاب روح المسيحية ( ١٨٠٢ ) وثانيهما مدام دوستايل مؤلفة كتاب عنوانه المانيا ( ١٨١٠ ) فاحدث كلا المؤلفين حركة جديدة في فن الحكايات في فرنسا ( ١١٠ الا ان نابليون لم بكن براض عن هذين الكاتبير فاضطرا ان ببرحا فرانسا و يسكنا بلادًا أخرى اما الاسبراطور فقسد الم الى ضعفه في مناوأ لها بقوله لفوننان « ان الراضين عني هم الكتبة الصغار والفاضبين عليّ هم الكتبة العظام »

الا ان نابليون كان اكثر حظاً عِماملة الصناع وارباب الفنون لان ميله كان بمـــاثلاً لدوق ابناء عصره ولذلك شرع بكافيه المهرة تجرئة لهم وتنشيطاً

وكان أنليد المندسة القديمة في البناء جارياً منذ القرن السابع عشر وأقليده في الحفر منذ الثامن عشر ثم امتد هذا التقليد الى النقش والتصوير وكان أشهر المسوّرين ( من سنة ١٧٤٨ الى سنة ١٨٢٥) المسمى دافيد ومن خصائصه الله كان يشخذ المواضيع القديمة ويصورها كالسابين ومثال ليونيداس في مضيق ثرموبيلا فشاعت طريقته وعمت اقلام المصورين في زمن النورة وعهد الامبراطورية وكان اهم تباعه جبرارد وجبروده وكرو مصور الوقائع الحرية اما برودون ( من سنة ١١٣٨ الى سنة ١٨٢٣) فلم ينتجل طريقة دافيد ومن ثم ندأ مصوران شابان ها جريكو وانكر فانهما عملا حيناً بطريقة دافيد ثم شرعا يتركانها المالحقو فلم ينتج من الاعمال الكبرى الانذرا قليلاً ونشأ في فرنسامن مشامير الحفارين كارتيليه وامبارسيه وجبرو ولكنهم مع ذلك ظاوا دون معاصريهم من حفاري الدائمرك مثل

ثور والدسن او مثل الابطالي كانوفا اما المهندسون وهم برسيه وفونتين وشالكرين و برونيار الدين عهد اليهم نابليون بثشييد

<sup>(</sup>۱) ان كانبين فرنساو بين من كتبةهذا العصر الا وهاجوزاف واكسافيردي ماسةر كانا من اشراف سافوا ومن رعية ملك مهردينيا

معالم اثاره فكانوا يتحدون الطرز القديم ولم يبدعوا شيئًا ابتكارًا ولم ينبغ في نظم نشائد الموسيقى من يذكر غير الذين كانوا ايام الدورة من مثل ماهيل والسيبروشارو بيني وكان نابليون يكاف الموسيقين الايطاليين بازياد و بير وسبونتيني

### الفصل الثامن

#### حروب نابليون مع اورو با

السلام في اوروبا : وظلت الحرب مستمرة بين فرنسا الجهودية واوروبا الملكة حتى صنة ١٠٨١ وكان نابليون وقد وجد فرنسا تناوي، حلفة جديدة تألبت ضدها سنة ١٨٩٨ فالفم اليهما ثلاث من الدول الاربم الكبرى الا وهي انكاترا والنمسا والروسية فضلاً عن اسماء ابطاليا وكان الحلفاء قد اكتسموا ابطاليا وتخوما ثم حاولوا الحملة على فرنسا فلم ينالوا اربا لانهم ارثدوا عنها قبل ان بلغوا تخومها لما لحقى بهرم من الانكساد في سويسرا وهولاندا سنة ١٧٩٩

ثم ان نابليون حمل قيصر الوس على الانسحاب من الحرب وطرد النمساويين مرف اليطاليا ومن المانيا الجنوبية وتخلى عن حفظ مصر بالرغم عن انكاترا و بانتهاج هذه الحطة تمكن من حفظ السلم مع روسيا والنمسا وانكاترا فكان يجفظه نهاية حروب النورة واستنب الصلح طبقاً لرغائب كل الشووب الاوروبية واحتفظت فرنسا بكل الشوون التي احدثتها بالرغم عن اورو با وبالبلاد التي ضمت اليها و بالحلفاء الذين اكتسبتهم وجعلتهم تحت نفوذها (مثل سويسرا وهولاندا والبلاد الايطالية واسبانيا) وارجعت اتكاترا لفرنسا ومحالفتها كل المستعمرات التي كانت قد ملكتها فخا ومع ذلك ظلت اكبر الدول الاستمارية والبحرية اما الدول الثلاث الكبرى في شرقي اوروبا وهن النمسا و بروسيا وروسيا الاواتي سلبتين فرنسا شيئًا من غربي بلادهن فانهن تعوضن عن الخسارة باقتسام بولونيا ( من سنة الاحداد يأتيك ضامة اليها الملاك فينيسيا

محاربة الدولة الكبرى : ومع هذا لم يدم السلم غير سنتين اذ ظهرت مسألتات لم

تحلهما حرب الثورة · المسألة الاولى · من يدير شؤون المالك الصغرى القائمة في اور وبا الوسطى ( اي في المانيا ام ايطاليا ) ؟ ومن من الدول تكون سيدة البحر والاستعار ؟ فقارضت سياسة بونايرت مع سياسة الدول الاخرى الكبرى في خلهاتين المسألين العالمين في على المسألين الوسطى يحيث يكون اولا : كانت سياسة نابليون طامحة لانفراده بالسلطة في اورو با الوسطى يحيث يكون له وحده محت تحديد تجوم المالك الصغرى وادارة شؤونها الداخلية فيدل بسلطته شؤون حجوريات بانافيا والملفتيك وليفوونو وسيزالبين وعقد مع جميع مجاوريه محالفة دفاع وهجوم واشترط عليهم ان يضعوا ابان الحرب تحت امرته كل اساطيلهم وجيوشهم واموالهم وبهذا المقالف جعل هولاندا وسويسرا وايطاليا واسبانيا كانهن تابعات لفرنساوشرع يتصرف ببلادها على خاطره اذ انشأ من غرائدوقية فوسكانا مملكة اترود با وفي سنة ٢٠ ١٨ ضم بلادها على خاطره اذ انشأ من غرائدوقية فوسكانا مملكة اترود با وفي سنة ٢٠ ١٨ ضم الم فرنسا قطر يمونت Piémont مجاوزاً في ذلك المخزم الطبيعية وهي الالب

وكان احتام المانيا منصرقا للنمو يشى الذي وعد به الامراه بدلاً عما خسروه في الشفة المسرى من الربن على ان هذا العمل ينطلب مجمعاً او مؤتمراً المانيا Diète على انه المحال ينطلب مجمعاً او مؤتمراً المانيا Diète على المحرب يمكن للامبراطور ان يمنع بما له من النفوذ فناه المالك الاكابريكة التي تؤيد في الجمع الحزب الكاثوليكي النمساوي وتكسبه الاكثرية ومع ذلك فقد اكر ان يتغق مباشرة مع الامراء العوام من الالمان وجعل كل واحد منهم برسل الى باريز محمّد المحفابرة وكان ملك بروسيا والدوك دو با فيهر قدوة في ذلك لمائر الامراء و فشرع نابليون يشعرف بالبسلاد الالمانية كأنها ملك يمينه فلاشي تقريباً كل الممالك الصغرى كالمالك الاكبريكية والمدائن الحرة ومقاطعات الكونتية والنبلاء ومنح املاكها الى امراء الموام المهمين في المانيا فنال الحوادة ومقاطعات الكونتية والنبلاء ومنح املاكها الى امراء الموام المهمين في المانيا فنال هولاء اكثر بما وقع الاتفاق عليه من التعويض بما زاد بلادم سعة ( صنة ١٨٠٥ ) ثم هولاء اكسلاشابال وكانت يومئذ تابعة لمونسا فلتي من الاعتبار والاحترام ما يلقاء المراطور المانيا عادة الا ان حكومة اوسئر يا لم ترض ان تنطى لنابليون عن ايطائيا والمانيا لان نفوذها فيهماكان امراء مقرراً منذ نخو قون

ثانياً : اما المستعمرات والبحر نلم يطمع نابليون بالانفراد في التسلط عليهما بلكان يريد مشاركة انكاترا فيهما ولم يكن تحت امرئه الاسطولان الهولان والاسبانيولي اما في الاستمار فرغب ان يرجمع لفرنسا سلطنتها الاستمارية فاسترجع لوزيانا بواسطة اسبانيا (يعني اميركا الشهالية الى غربي نهر المسيسبي) واستحوز على جزيرة هابتي اذ غلب الزنوج عليها بعد ان تحرورا منذ سنة ١٧٩٣ وحاول ان يفتسع على جزيرة هابتي اذ غلب الزنوج عليها بعد ان تحرورا منذ سنة ١٧٩٣ وحاول ان يفتسع

النجارة الفرنساوية المستعمرات الفرنساوية والهولاندية والاسبانية — وكانت انكاترا في غضو ث الحرب قد احتلت مستعمرات فرنسا وحالنها وضعفعت قواها الحربية البحرية واوقفت ينجارتها واذ كانت هي اي انكاترا سيدة البحار كانت وحدها القادرة على تسيير السفن التجارية في اورو با واميركا والهند وأدلث ادت الحرب الى اثراء اصحاب الصنائع والنواخذة ( اصحاب السفن) من الانكايز فلا عقد الصلح وانتشر السلام نزع منهم احتكار الحجارة وخفض من ارباحهم فصار الفونساويون احرازا في مسابقتهم الى كل سوق ولهم الافضلية عليهم لميل محالقيهم اليهم على ان معاهدة اميان لم ثبق للبضائع الانكليزية بفرب المكوس الفادحة عليها فشعر السياسيون والتجار من الانكليزان القرب المكوس الفادحة عليها فشعر السياسيون والتجار من الانكليزان الشم المراس الفادحة عليها فشعر السياسيون والتجار من الانكليزان الفرة المؤرب المكوس الفادحة عليها فشعر السياسيون والتجار من الانكليزان السلم المر باعمالهم التجارية فاغتنموا اول فرصة سائحة الماودة الحرب فعادت سنة ١٨٠٥

التجالف على نابليون : كان نابليون بسياسته حدوًا النمسا ولمحالفيها من الدول الاخرى الا انه لم يكن لانكاترا جيش ولا النمسا والروسية من المال ما يكني القيام الحرب وليس في وسمهن مناوأة نابليون الااذا اتحدن وكانت المنفعة العامة مدعاة النقوب بينهن فحضت عليهن عشرسنوات وهن تابعات عقدالتحالف للايقاع بفرنسا وكانت انكاترا تحاوبها بحرًا وقد الدول الاخرى بالمال لنشئ عليها الحرب برًّا وهكذا اشتبكت الوقائع في الموضعين وكان القتال بينهما سجالاً الا ان هذه الحرب كانت عبارة عن مبازرة ما بين الكنترا ونابليون

فبدأت انكاترا دون محالنيها بالحرب البحرية واذ رأى نابليون إن اسطوله ولو انضم المي اسطوله ولو انضم المي اسطولي اسبانيا وهولاندا لا يقاس بالاسطول الانكليزي بل يتى دون ذاك منعة واقتدارًا وام تقويل الحرب من البحر الى البر شحاول في اوغسطس واكتوير ( ١٨٠٤) النزول بسكره في ارض ارلندا ومن ثم جعل يحشد جنوده في بولوني واستعد لنقلها الى انكاترا اذ تجدم اساطيله فتصير قادرة على تجنب السفن الانكليزية الماخرة في بحر المانش ويكفيه لاتمام النقل يومان الا ان اساطيل نابليون لم تستطع ان تفلت من ايدي المارة الانكليزية التي كانت ثقتني آثارها واكر بها الامر الى ان دمرتها في تراطفار سنة ١٨٠٥ فيذ ذلك الحين عدل نابلون عن اتخاذ خطة المجوم على انكاترا وعن الدفاع عن تجارة فيذا دلك المجورية في الدفاع عن تجارة في المارح الهاري المحارد بيا في المرات انكاترا سيدة المحار

واذ خابت اماني نابليون في البحر عكف الى البروكات قد اساء إلى ماوك أوريا

وهاج خواطرهم عليه لقبضه في ارض متحائدة على امير من الاصرة المالكة الفرنساوية الا وهاج خواطرهم عليه للمبراطور فرنسوا وهو الدوك دانجين فأمر ان يُرمى بالدارسنة ١٨٠٣ فنقرَّب كلُّ من الامبراطور فرنسوا دوتر بش وقيصر الروس اسكندرالاول وفردر يك غليوم الثالث ملك بروسيا وابرموا انفافا من شأنه ايقاف فابليوث عند حده اذ اوجسوا منه ُ خوف صديرورته اعظم اقتدارًا منهم جيماً

فعقد الأمبراطور فرنسوا دوتريش وقيصر الروس محالفة دفاعية بحتة لم يشترك فيها ملك بروسيا (في نوفبر سنة ١٨٠٤) وكان من قيصر الروس اسكندر الله عقد في افريل سنة ١٨٠٥ عالفة مع انكاترا من غير ان يطلع عليها حليفه الامبراطور واذا بالنمسا قد اشتبكت بحرب عوان من غير اف نهيا لها فتم ابرام حلفة بين انكاترا والمالك الشرقية الاوربية لمناوأة فابليون ولكها لم تكن كاملة لان ملك بروسيا لم يجرأ على الانخراط فيها وكان يرى نفسه مهددا من الاسكندر الروبي من صوب بولونيا اكثر مما هومهدد من نابليون من صوب الماتيا فلما عقيد المدرم عقيب انكسار النمساويين في على ألم وفي الدانوب كان الوقت قد فات لان نابليون شقية المجراطور الحرطلب الصلح سنة ١١٨٥) عين الجأ الامبراطور الحرطلب الصلح

وما انتهى نابليون من قتال النصاحق اخذ في تثبيت قدمه في البلاد التي كانت النمسا ثنازعه عليها فني إيطاليا انتزع مُلك فابولي من امرة البود بوث وعهد بع لاخيه جوزيف وجعل جهورية مولاندا مملكة عهد بتاجها لاخيه لويس واستاصل من المانيا الامبراطورية الجرمانية القديمة وعاد غابر الامراء الالمان العوام وفاوضهم مباشرة كا فعل صنة ١٨٠٣ ووسع املاكهم من الممتلكات الباقية للدائن الحرة والكنيسة ومنع الامراء القابا جديدة ( واوجد ملكين وغراندوقين) وعلى اثر ذلك اعلن سئة من امراء الالمال بانهم انقصاوا عن الامبراطورية وتألبوا لانشاء حلقة الرين واعترفوا بنابليون معامياً عنهم ووليًا لامرهم ثم واثقوه على ان ينجدوه ابان الحرب بثلاثة وستين الف رجل فخلى فرنسوا سئة ووليًا لامرهم ثم واثقوه على ان ينجدوه ابان الحرب بثلاثة وستين الف رجل فخلى فرنسوا سئة المين بامبراطور النمسا

فاصبح نابليون سيد المانيا الجنوبية والغربية وطفق يسعى للنسود على الجهة الشمالية منها وكان منذ اوائل حربه مع انكاترا سنة ١٨٠٣ قد احتل بلاد هانوفر ( من املاك الاسرة المالكة الانكليزية) وارغ ملك بروسيا على بدلها بدوتية كليف،Olièves وبذلك ري الدولة البروسيانية بحاربة انكلترا بالوغ عنها ( سنة ١٨٠٠) ومن ثم شرع يفاوض

الحكومة الانكايزية سنة ١٨٠٦ في ارجاع بلادهانوفر اليها فكانت معاملته ُ لملك بروسيا كماملة امير الماني صنير ولم تعد مملكته تحسب في مصاف المالك الكبرى حتى كادث لفقد ثهوذها الذي احرزتهُ في المانيا الشهالية منذ عهد فودريك الثاني لذلك خطر لملك بروسيا ان يشهر الحرب صونًا لمملكته وحفظًا لمقامها الا ان حيوش نابليون كانت ما برحت مخيمة في المانيا ولم يكن لبروسيا وقت لعقد التحالف فاحتملت لوحدها كل اهوال الحزب حتى تبمثرت جنودها واحتل الجيش الفرنساوي معظم البلاد سنة ١٨٠٦

واحدثت سنة ١٨٠٦ تغييرًا في احوال نابليون بدأ ذلك اولاً بانقطاع المفاوضات بينه وبين الحكومة الانكايزية ولم يعد يخطر له ببال عند السلم مع انكانرا بلُّ شرع يحصر مساعيه في تدميرها ثم انه كان حتى ذلك الحين مرتضيًا بتسوُّده ونفوذ امره في اواسط اوربا فاصبح منهمكا بشؤون اوربا الشرقية راغبًا في ان يتصرف بالمانيا الشمالية وبروسياً و بولونيا على خاطره

حصار اور با بحرًا : ولما رأي نابليون انه لايقوى على أكتساح انكنتوا لتضمضم اسطوله سغى الى اغتنام فرصة تسوده السانحة على بعض المالك في اور با لايذاء التحارة الانكليزية وقبل ان انتهى من حرب بروسيا نشر امز برلين ( دنىمبر سنة ١٨٠٦ ) الذي قرر الحصار البحري على اور با \_ ذلك انه \* كان من السنن التي اجمع الاوربيون عايها انه متى كانت احدى الدول في حرب وقد حصر إعداؤها احد مينها فلا تستطيع السفن الدخول الى ذلك الميناء ولوكانت السفن لدولة متحايدة حتى ان انكلترا كانت تمنع دخول السفن التحايدة الى المين المعادية وان لم تكن تحت الحصار فعلاً وانما بمجرد اعلانها آن ذلك الميناء تجت الحصار فاتخذ بونبارت خطة انكلترا وعممها على كل اوربا حاظرًا فيها على كل اور بي ان يتجر مع انكىلترا فبذلك تمتنع المين الاوربية عن قبول\السفن\الانكىليزيةكما انه لايجوز لسفينة اوربية ان ترسو في ميناء الكليزي أو ميناء احدى مستعمراتها واتصل المنع الى البضائع الانكليزية نحظر على كل الرعايا النرنساو بين وعلى كل الاورييين نقل تلك البضائم والا تضبط السفن الناقلة ونباع بضائعها لحساب الدولة

وكان أابليون يأمل خراب انكاترا بمنع مبيع مصنوعاتها ونتاج مستعمراتها ومعادنهاو يحول دون استجمالها على الحيوب والاخشاب بما ليس بوسعها الاستغناد عنه

وقابلت انكلترا ذلك المنع بامر صدر عن فرار مجلسي تحظر فيه على سفن الام باجمعهاً الانجار مع احد المين الاوربيت من غير ان تمر بميناه انكليزي والا كان القصاص ضبط السفينة · والغاية من هذا انه منذ يومئذ يجب ان أنح سركل التجارة في انكاترا — فاعانت ان كل سفينة متحائدة تمرُّ على البلاد الانكليزية لنقد جنسيتها وتعتبر كالسفن الانكليزية بمعنى انها تضبط

على أن هذه الاوامر غيرت كل العادات في أو ربا فانها اعتادت منذ حروب الثروة تستورد من انكلترا المنسوجات والحديد وغلال مستصمراتها والقهوة والشاي والسكر • ولم يكونوا يعرفون يومثذ الاسكر القصب • فاصبح الناس وقد حرموا من كل الاشياء التي لا غنى لم عنها • ورأى التجار سيا في هولاندا ومدائن الانسياتيك ( بربم وهمبورغ ) انهم حكم عليهم بالخراب والاضححلال لان قوام عيشهم هو الاتجار مع انكلترا

وكأن من المستحيل ان ينقد امر نابليون بكل دقة وضبط فان البلاد المحكومة توا من الممال الفرنساويين كانت تدخلها البضائع الانكليزية سرًا بواسطة الهرب فكان التجار بخادعون الحفراء القائمين لمنعه او برشونهم لادخال بضائع الانكليز تهربياً او انهم يتخلصون من النع بالطريقة الآتية ذلك انهم يرسلون الى ميناء فرنساوي سفية شحونة بنبضائع الانكليزية فتضبطها الحكومة وتبيمها بالمزاد فببتاعها اسحابها انتجار ويسبحون بغد ذلك احراراً في يرمها فالتزمت الحكومة لمنع هذا الاحتيال أن تأمر باحراق البضائع المحجوزة فكان الاهلون يرون بموشهم اتلاف السلع والشياء التي يحتاجونها امافي البلاد التي لا تختص بفرانسا فكان النهريب اكثر سوولة منه في فرانسا حيث ينال مساعدة عمال الحكومة الذين لم يكونوا يرون تضحية منافع مواطنيم اكراءاً لسياسة نابليون

فاضطر نابليون أن محفض من شدة هذا المنع قان أصافاً كثيرة من البضائع كانت لا لا تصطاع الا في اكلترا ولبس في وسع فرنسا الاستفناء عنها فرخص نابليون لبعض مجار فرنسا أو الاجانب أن يشتروا تلك الاصناف من انكلترا فكانت الحكومة تمنحهم الرخصة المخصوصة ولهم لقاله دلك أن يبيعوا في انكلترا من بضائع فرنسا بقيمة تضارع قيمة البضائع التي يستحضرونها فكان التجار يتمون هذا العمل على ملء خاطرهم أذ يأخذون وسقاً من ثفاية البضائع الفرنساوية حتى أذا يلقوا به الميناء الانكليزي طرحوا به الى البحر ومن ثم يرجعون الى بلادهم بالوسق الماخوذ من البضائع الانكليزية وكانوا يسمئسون في فرنسا المسجة من نوع واطيء وكذلك اصنافاً أخرى لا شأن لها فيتسني مستخدامها لهذا الفرض

التتيجة الاقتصادية والسياسية لحصار أوروبا البحري : ولقد احدث الحصار

في ماديء الامر ازمة تجارية لوقوع التشويش في كثير من الاعمال من جراءالمنع والضبط بما تأثرت له كل البلاد

وكما لم تجد ألهامل في الكلترا سوقاً ليسع مصنوعاتها انتزمت أن تصرف عمالها أو أما لم تجد ألهامل في الكلترا سوقاً ليسع مصنوعاتها انتزمت أن تصرف عمالها أو أن تملاً عمالية أن المالية المن عمالية أن عمالية أنه المن المالية المن عمالية أنها المن عمل المنهج التي يحسبونها سبب حرماتهم من القوت ومع ذلك فقد كانت أنكلترا ذات ثروة تمكنها من اجتياز زمن الازمه واشهاء الحسار من غير عناك كبير

واماً في أوروبا فكان الضيق اشد لحلوها من البضائع الانكليزية سيا من غلال المستعمرات ومن مواد الطمام وارتفت احمار القهوة والسكر اوتفاعاً عظياً حتى انقطع عن ابتياعها بيوت الاوساط الذين افقرتهم الحروب الدامية على ان المولانديين والالمان كانو اشد الناس ضيقاً من غير ان يستعيضوا شيئاً وما رفع الحصار حتى عاودوا علائقهم مم الكاثرا وقد أمسوا اكثر فاقة من قبل

اما في فرنسا فارتفاع تيم البضائم التي كانوا يشتوردونها من انكلترا دفعت بالصناع السطاع التباهم ويمها من الفرنشاويين فانشاوا معامل لفزل القطن ونسج الكتان والكوار التحديد والقولاذ واستماضوا عن السكر المستخرج من القصب بالمستخرج من الشمندر فالصفاعة الفرنساوية التي تضمضع حالها في زمن حروب التورة عادت فانتمشت على ان الحصراندي منع البضائع الاجبية ادى الى تشيط الصناعة الوطنيه كانه من ذرائع حياتها الا الناسيج وحب الحديد لم كونا ليتويا على المسابقة الحرة مع الصناعة الانكليزية لاسما شأًا عقيب المنابع ولذلك جعل ارباب المعامل يطابون بعد ستوط نا لبون ان برجعوا الى سياسة المنع وبالنظر لما كان لهم من النقوذ في اعضاء الندوة العلما نالوا بقيتهم واستمر المنم زمناً طويلاً

وكان العصر أيضاً نتائج سياسية ذلك أن بلاد البحرالشمالي (هولانداو المين الكبرى الالمائية ) لم تستسلم التحراب بل استدرت على الاجار مع أتكابرا وكانت حكوماتها ثرناح الى البرياح الى البرياح الى البرياح الى البرياح على أن المايون تشديدا لهذا الحصار حيل هذه البلاد تحت الادارة الفرنساوية فكانه ضم الى ابراطوريته كل بلاد هولاندا والشواطي، الالمائية حتى بلاد الدانمارك متجاوزاً التخوم الطبيعية من هذا الصوب كما تجاوزها هي إيطاليا وكانت هداد

الرغبة في توسيع الاراضي الداخلة في الحصار اثرت في سياسة نابليون الخارجية وادت به الى محاربة البورثمال حملاً لها على غلق اساكاما في وجه الكلترا وسولت له نفسه ان بشارط على حليفه القيصران يعمل بذلك فكان سعيه السبب الاحلي لخصامه مع الروسية

تسلط نابليون على اوروبا : فمنذ سنة ١٨٠٦ شرع نابوليوت يسوس اوروبا كسيد لها وقام ملك بروسيا بعد غلب وانزوائه في شالى بملكنه يستنجد قيصر الروس وتنالنت حلفة جديدة بين الروسية وبروسيا والكاترا الا ان هذه الحلفة لم تكن كاملة لان النما لم تدخلها لعجزها وانتهاك قواها فزحفت الجيوش الفرنساوية حتى الحدود الروسية في تنسيت سنة ١٨٠٧ وثمت عدل القيصر هن سياسته فماركا بروسيا وشانها وحالف الجيون على ان يقتسم واياه اوروبا فيكون للاسكندر السياسة في الشرق وان ينتح فينلاندا من السويد ورومانيا من السلطنة المثانية ووعد نابليون ان لا يرجع مملكة بولونيا الى سابق عهدها وشخلى الاسكندر لنابليون عن السيادة على ما بق من أوروبا

فيداً نأبليون يسعي لجمل بروسياً من الدول الثانوبة اذ استموذ على ولا ياتها القديمة والحديثة في غربي الالب واستخلص منها ولا ياتها البولونية الشرقية ولم يترك لها سوى اربع ولا يات أثم رغب في ادخال هذه المملكة في حلفة الرين فقاومه ملك بروسيا اذ ابى ان يصبر حليف نالميون او ان يتخلى عن جيشه ولما لم يستطع نابليون اخضاعه بالقوة عمل على خرابه فترك جيوشه وراسا في المعاقل وفي البلاد يضايقون الاهلين في مقاضاتهم الجزية والضرائب و يقدرون ما اخذوه منهم بمليار فرنك و ومنع الملك من ان يكون تحت امرته من الجنود ما يزيد عن ٢٠٠٠، ٢٤ رجل و وانشأ من بعض الولايات البروسيانية الفربية من الجنود عامين الولايات البروسيانية الفربية مهاها غراندونية برج ومنج الاولي لا تحيه والا خرى لصهره وادخلهما في حلفة الرين فاستولى حينائد على المانيا حتى الالب

وفي رجوعه الى فرنسا صرف همته للتسود على شبهجزيرة اسبانيا فالزم في بادى الامر اسبانيا على ان تقنسم البورثغال معه ولما دخلت العساكر الفرنساوية الى اسبانيا اتخذ وجودهاذريمة ليسود على البلاد وكانت الحكومة الاسبانية ابدًا الحليفة الطائمة الا انها كانت غير قادرة فتركت جيشها يشتت وعارتها تدمر مخطر لنابليون انه اذا عهدت حكم منها

<sup>(</sup>١) هي براندبورج وسيليزيا وبوسرانيا وبروسيا

لادارة فرنساو بة جرّ من ذلك مغناً كبير افاغتم فرصة تناذع ملكها شارل مع ابنه فرديناند وحمل كليهما على التخلي عن العرش ثم منحه لاخيه جو زيف الاان الشعب الاسباني الذي كان من طبعه ان يحتمل من غير تلموسوه احكام ملك اسباني لا يستطيع الخضوع لاحكام ملك اجبي وما مرعلى ذلك بضعة ايام حتى قامت المدائن ثائرة تنادي بغرد بنافد السابع ملكاً وكان ذلك اول هياج وطنى شد البلون على ان جاعة المتمردين لم يكونوا مدويين وليس لديهم جهاز حرب ولا سلاح ولذلك لم يستطيعوا صد الحيش الفرنساوي عن تدويخ اسبانيا والبورتهال غيرانهم أخذوا في القتال غير المنتظم (Guerillas) فشغلوا قسماً من الجيش الفرنساوي وفوق ذلك فأنهم حالفوا المكلترا وفسحوا لها ان تنزل في قسماً من الجيش المناقل التي لا يستطيع بلادهم جيشاً انكليزياً فاقام الانكليز في البورتهال متحصنين بالمعاقل التي لا يستطيع الذرك الذي يونون فنها

الا ان اعال الاسبان اثارت النخوة الوطنية في ورؤوس الالمان فشرعوا يتبرمون من تسود الفرنساوبين عليهم وشرعوا يتهيأون للخلاص منهم سيا في بروسيا بومند كان الفيلسوف فيشت احد اساندة برلين بلتي خطبه الرنانة على الالمانيين و بومئد شرع شارنهورست في ننظيم الجيش البروسياني وعمي فلاحو البترول في النمسا على ملك بلغار يا لان فابليون ولاه بلادهم وكان هذا العصيان هو الثورة الوطنية الثانية (سنة ١٨٠٩) - لكنها قمعت وشيكا المرة الحكومة انسساوية ان الوقت قد حان لتجديد القتال وحاولت ان تستنهض هذه المرة الحماسة الوطنية فاستنهضت الامة الالمائية و الا أن هذا الاستنهاض لم يستفز الاشرذمة من المتطوعين وفوقة من الغوارس ( الهوسار) البروسيان الذين ورث الحدمة العسكرية وساروا المقاتلة فابليون تحت امرة الماجور شيل واتحدث النمسا مع انكلترا ولم يكن في الحلفة غيرها و اما قيصر الروس فظل علية لنابليون وكان ملك بروسيا تعاطى بمئة وستين الخافر بلادها كما وقع لها سنة ١٨٥ واضطوت ان تلتغلى عن الولايات الادريائيكية

ربات فاستقب لنابليون التسوَّد اذ انه مسيحق دولتين من الدول الثلاث الاوربية الكبرى وهما النمسا و يروسيا وحالف الثالثة منهن الا وهي الروسية ومن ثمَّ نزوَّج من ابنة امبراطور النمسا فتسنى لهُ بذلك الدخول بين الاسرالمالكة في اور با

واعاد نابليون الكرة على اواسط اور با فقلب ظهر المجن للبـــابا في ايطاليا لانه وفض اطاعته وجاء به الى فرنسا وضم بمكته الى امبراطوريته وضم اليها ايضًا توسكانا وانتزع من المانيا سواحل البحر الشهالي والحقها بامبراطوريته وكذلك نشب عناليهُ في هولاندا نشمها فاصبحت الامبراطورية الفرنساوية التي يديرها بونبارت مباشرة نحوًا من ١٣٠ ولاية ممتدة حتى الالب وحتى نهر التيبر (١)

وكانت كل اور با الوسطى وإسبانيا مقسومة الى حكومات صغرى كلها يسود فيهما امر نابليون وكان اعظم هذه الحكومات قدرًا وضخامة بمالك اسبانيا وايطاليا ونابولي ووستغالي وكلها قام على امرتها ملوك من انسباء فابليون وهوكان يترك الحبل على الغارب لكل دولة منها في تدبير شوُّونها الداخلية اذا لم يكن ذلك التدبير بما يحس سياسته معلى ان كل واحدة منها كانت ملتزمة أن نقدم حسكرًا ينضم الى جيشه و يخوض معه مُخرات القتال وعليها ان تؤيد في بلادها مباديء الحصر التي وضعها وفوق هذا فان ملوكها كانوا فرنساو بين فاستقدموا اليها من بلاده وقومًا لميديروها على النسق الفرنساوي

اما الدولتان الكبيرتان النمسا و يروسيا اللتانكانتا تشاركان فرنسا خلال انقرن الثامن عشر في سؤّدرها وننوزها في اواسط اور با فقد ظل كما الاستقلال امياً على انهما نجواً تا وتولاها الضمف والوهن فاصبحتا فعلاً كأنهما من دول المصاف الثاني اذ لم بيق بوسهما ان تعارضا اوامر نابليون وحسبك انه اقام في بروسيا حامية مر العسكر الفرنساوي وانه ا اجبراه براطور النمسا على تزويجه من ابنته

فشعر نابليون انه إصبح صاحب الامر في اور با وا، براطورًا ليس على فرنسا فقط يل على كل الغرب حتى انه قال في الامر الذي اصدر لانتزاع الولايات البابوية من ملك الحبر الروماني انه استرجع من البابا ما شخه شارياان ونت ذلك الملك المشهور بقوله سلفنا • كانه اراد الا بيتى في اور با الا دولة واحدة كبرى الا وهي الامبراطورية الفرنساوية واما سائر القارة فانها نجزاً الى حكومات صفرى يكون لكل من إمرائها قصر في باريز وان تجتمع في العارة فانه تقلل عن الموائها قصر في باريز وان تجتمع في العاصة كل سجلات تلك الحكومات واوراقها لتحفظ في قصر مخصوص وبيني لها موضع بالحجر والحديد • ومع هذا كله فانه فل فل وفرفي اور با قوى تصدّ عصوص البورتقاليون بالحجر والحديد واستمر البورتقاليون وحكومة امبانيا لانذين باطراف اسبانيا عند قادس يذودون عن شوونهم بمونة الجنود وحكومة امبانيا لانذين باطراف اسبانيا عند قادس يذودون عن شوونهم بمونة الجنود

 <sup>(</sup>١) وكان لنابليون فوق ذلك بلاد الباستر في شمالي الادر ياتيك التي غلب النمسا عليها سنة ١٨٠٩ وجعلها ولايات مهاها ايليرية وعهد بحكومتها المقواد الفرنساويين

الانكليزية وظل في الشرق دولتا روسيا والسويد محافظتين على استقلالها وهما لفتحان اساكلهما للسفن الانكليزية

وكان نابليون يريد ارغام القيصر على انتهاج طريقته في منع المراكب الاميركية الناقلة للبضائع الانكليزية من دخول المين الروسية فلم يرض الاسكندر بما طلب ولذلك اوقفه نابليون عن التصرف في تركيا وبولونيسا على ما يريدونسخ معاهدة سنة ١٨٠٧ ثم اشهر الحرب على الروسية

واشرك معه في هذه الحرب الهائلة كل ممالك اور با ولم يقتصر منها على محالفيد من الاسراء الالمانيين وايطاليا واسبانيا بل و بروسيا أيضاً رغبة منه في اشفالها ، ارسل اليها المعاهدة مكتوبة متممة لا ينقصها الا توقيعها · وكذلك النمسا التي كانت قد افلتت وصارت نقوى على محاربة نابليون

فكان الجيش الذي اقتم به البلاد الروسية اوربيًا اذ ان من الاثني عشرة كتنبية ستًا كلها موَّلنة من الجنود الاجنبية والست الاخرى كانت مزيجًا من الغرباء والفرنساو بين فكان بينهم ٢٠٠٠ م ايطالي و٢٠٠٠ الذي و٢٠٠٠ بولوني ( من غراندوقية فارسوفي) و٢٠٠٠ شعاوى و٢٠٠٠ يوسياني

فَنِي سَنَة ١٧٩٣ آكتسَّعت جيوش اوربا التحالفة بلاد فرنسا . أما في سنة ١٨١٢ فان فرنسا . أما في سنة ١٨٩٣ فان فرنسا اتخدت مع الجيوش الاوربية وأغارت على البلاد الروسية إلا ان في سنة ١٧٩٣ كانت فرنسا تجارب للدفاع عن الوطن بجلاف سنة ١٨١٢ فان اعداء الامبراطورية الذنساوية كانوا بدافعون عن وطنهم

# الفصل التاسع

## رجعة الملكية في اورو با

فشل مناهج نابليون : اكتسح نابايون البلاد الروسية بجيش يبلغ الستمئة الف رجل بينما كانت الحرب قائمة على ساق وقدم بينه وبين انكلترا واسبانيا وقد زحف ثوًّا على عاصمة الروس منابعاً خطته الحربية • على انه قام في خلده انه متى احتلها تعرض عليه شروط الصلح وقد فازيما امل اذ دخل موسكو في سبتمبرسنة ١٨١٧ غيران اما نيه خابت اذ فاجأته الاقدار بما لم يكن في حسبانه • فان موسكو لم تكن الا عاصمة الروس الدينية اوالوطنية اما يطرسبورج فانها كافت عاصمة الدولة بحيث ان خسارة موسكو لم تكن لتوهن الدولة او تضغم احوالها فذلك لم يطاب الاسكندرالصاح لكن تابليون عزم على المفاتحة بالسالمة وارسل يعرض شروطها فامتنع الاسكندر عن مفاوضته في هذا الشأن او تخرج الاعداء من ارض الروسية فنضطر نابليون الماتنظار الا أنه لم يكن بوسعه العبير طو بلا لان جيشه كان سبي الانتظام من اول احره لتألفه من اهل بلاد شتى وقد كثر الحيل لمنه فدب اليه الوهن منذ شرع بجناز السهول الحسالية من المؤن ولم يكن الحيش وألم الذخيرة والزاد بل كان يضطر لقيام اوده أن يتفرق جماعات في طلب الرزق سلماً ونها واذلك لم يمني منه قبل موقعة موسكوفا الا ١٥٥,٥٠٥ مقاتل يسيرون بيطيء ونها البربر

ولم يكن للجيش ان تنتظم شؤونه في موسكو لأن الاهلين كان بريعهم منظر أولئك الفزاة الهراطقة فبرحوها وفروا هاربين ولم يبقى فيها الا التجار الفرباء ففي ذات الليلة التي دخل الفرساويون موسكوعلقت بها النار فاحرقها فلم يعد بوسم السكر أن يصرف الشئاء فها بل قضت عليه الضرورة بالرجوع الى أوروبا على أن ابليون لم يجزم بالدودة علم الا بعد ١٨ اكتوبر وكان شئاء تلك السنة باكراً قبل أوانه وشديداً جداً حق بلغ المبزان الدرجة الثلاثين تحت الصفر فاضطر الحيش أن يهود بجنازاً للاقطار التي عاث فها فقصصع متأثراً من البرد والجوع ولم يرجع منه الاشراف مقدرة عاطلة من السلاح وبدلك تخاصت الروسية من شراهزاة واصبح جيش بابوليون شتيتاً مبعداً وانقلب الام على صاحبه فصة ته الروسية واسبح حافاؤ، يتملصون منه وهذه الكسرة كانت فشله على صاحبه فصة ته الروسية في الجيش عاقدت الروس أن تبقى متحايدة ومن ثم خرج المك بروسيا من براين متملصاً من مماقبة الحرس الفرنساوي بادعائه أنه أما يمضي للتأهر وفرابر من سنة ١٨٠٧٪

ي أمنه من المتمرخ ملك بروسيا شعبه فلبوه مكتثبين بالمال ومخيندبن في المتطوعة فاجتمع لم عدا عن الجيش البروسياني فرقة اللاندوار ،Landwebr التي كان جهازها وليامها من مال الولايات وانضم الجيش البروسياني الى الجيش الروسي و زحفوا معاً الى المانيابشية استنهاضها على نابليون وفرروا ان يخلموا الامراء الذين لا يطاوعونهم فا كتسحوا بلادالساكس اولاً واتخذوها ميدان الوغي · على ان منشخب ساكس الذي اقامه ُ نابليون ملكاً استمر مترددًا لا يجرأ على الانفيام الى احد القريقين اما ناليون فكان قد ارغمه على البقاء حليفًا له ُ وانجلت مواقع الربيع عن معركتين داميتين هما لونزن و بوتزن وظل نابليون سائدًا في الساكس الا أنه لم يكَّن عنده قوة من الفرسان فطلب هدنة ثلاثة اشهر ولكن لم مجصل منها الا على ستة اسابيـم وقد اظهر التحالفون ان لديهم قوة كافية القنال اما فرقة اللاندوار التي لم تكنُّ تَمنمه كثيرًا فانها انكسرت كسرة هائلة · على ان الحكومة النمساوية التي لبثت مخالِّدةً حتى ذلك الحين عزافة ان تفاجأ بالهجوم تشجمت لما لحق بنابليون من الخسارة وطلبت اك لتوسط بين التجاربين فقبل نابليون وساطنها رغبة في استمالتها الاانه كان يستحيل الفاقها معه٬ وكان نابايون برقاح الى مسالمة الديل الاودوبية الا انكلترا اما المتحالفون فلم يكونوا برضون الا بالصلح العام لانهم كانوا متفقين مع انكاترا فعى تمدهم بالمال وهم لا يبرمون عهدة لا ترفضيها ولذلك لم يكن مؤتمر براغ الا عبارة عن رواية تمثيلية كانت النمسًا فـد سبقت فتعهدت ان تنضيم الى الحلفة اذا رفض بونابرت شروط المؤتمر ولم يقبلها لمهدئت بذلك وهي على يقين مِن انه سيرفض تلك الشروط • فني اوغسطس دخل امبراطور النمسا في الحلفة نتمت به وكانت ثلك في المرة الاولى التي تحالنت بها الديل الكبرى الاربع الاوروبية على مقاتلة فرنسا قذالاً مشتركا بينهن • وكانّ تألب الحلفة فشلاً ثانياً لنابليون ( من مارس الى اوغسطسسنة ١٨١٣) وعول التحالفون (وهو الاسم الذي عرفوا به منذ يومثذ) على انتزاع حجيع المانيا من ايدي نابليون وعدلوا عن طريقة الحرب القانونية البطيئة التي اودت بهم الى الانكسار في سنة ١٧٩٣ وانخذوا نهج نابليون في حروبه وكان تحت امرتهم ثلاثة جيوش كبيرة تبلغ عدة رجالها ٠٠٠ و٠٨٠ رجــل فافروا على ان معظم الجيش يتخذ خطة الهجوم فيزحف توًّا على الاعداء و يمزق شملهم من غير ان يقف لمحاصرة اي حصن اعترضه · وقد ورد في خطة القتال المرسومة في ١٢ يوليو ان الجيوش الحجالفة تتخذ خطة الهجوم جاعلة موعد ملتقاها في معسكر العدو • فدارت رحى الحرب زمن الصيف في ثلاثة مواضع في ساكس وسيليز با و برانبد برج الا ان نابليون الظافر في درسد بقي محافظاً على شأنه في ساكس إما فرق جنوده الاخرى فاندحرت وارتدت عن البلاد الحجاورة وفي ٩ سبتمبر قررا لحلفاه الخلطة التي بتبعونها في المانيا ذلك ان بعيدوا النمسا و بروسيا الى ماكانتا عليه سنة ١٨٠٥ وان برجموا هانوفر الى برنسويك ثم يسلخون عن الامبراطور ية الفرنساو بة ما ألحق بها مرك الولايات الالمانية اوما منح منها الى الامراء الفرنساويين ويميدونها الى حالتها الاولى وان يخلوا حلفة الرين · وإن بوطدوا الاستقلال النام المطلق لجميع المالك الصغرى حتى الالب والهذه الرين ن وإن بوطدوا الاستقلال النام المطلقة والمين على الله تقويض سلطة نابليون في المانيا وعند عالفيه عنه فكان ملك بافيزيا اول من انفصل عن الحلفة النابوليونية وانضم الى تجالف الدول وكان عمله بمثابة الفشل الثالث الذي لحق بنابوليون وذلك في اوضعلس وسبتمبر من سنة ١٨١٣

وَرْحَفْتَ جَيْوَشُ الْتُحَالَفِينَ الثَّلاثَةُ مَمَّا لَمَل لِيَبسَكُ وهِي يَوْمِثْدُ المُسكُوالْهَامُ للفرنساويين واحتدم القتال هنالك ثلاثة أيام نتخلص نابليون بمثة الف رجل الى فرنسا وانهزم الامراء الفرنساويون · أما لمراة الالمانيين فانهم انضموا الى المحالفة عليه فكان في ذلك خسارته م لالمانيا و بالنيجة الفشل الوابع ( اوغسطس وسبتمبر سنة ١٨١٣ )

واذ وصل التحالفون الى فرانكفورت عرضوا على نابليون ان يتركوا له فرنسا كما كانت سنة ١٨٠٠ الا انه لبث يواصل الزحف الى الامام في غضون المفاوضة لانه كان قد امر بحشد ثاشمة الف رجل فنشر التحالفون اذاعة بقرارهم الذي عرضوه عليه من فرانكفورت وبما قالوا في اذاعثهم انهم لا يجاربون فرنسا وانما يجاربون اعتداه نابليون بقسوده جهراً على ما وراه تجوم امبراطوريته على انهم منصوا فرنسا بقرارهم هذا سمة من الارض لم تعرفها من قبل في ايام ملوكها السابقين و ومن ثم جازت جيوش المتجالفين نهر الرين واكتسحت فرنسا قاصدة بار بو من صوب فرانش كو نته والسين جنوباً وفي الماون وسطاً ومن جهسة هولاندا والواز شمالاً وكان نابليون قد فرق جيوشه حماة وحواساً في محل معاقل المانيا وحصونها ولم يبق لديه الا الحرس ويضع شراذم من الجيش ضاماً الى من معدبه في المكتبين حديثاً وجماعة من الحرس الوظني فانشأ بهولاه الجيش الذي جعله يحارب عن فرنسا الا الحدود التي كانت لها قبل ١٩٧٦ واوشك نابليون و زيدة شروطهم ان لايـتى لفرنسا الا الحسدود التي كانت لها قبل ١٩٧١ واوشك نابليون ان يستسلم لمطالبهم ثم عاد فرفض افتراحهم ولذلك فض مؤنم شائيلون في ١٨ ا مارس من صنة ١٨١٤ ١٨ فوض افوفس افتراك من مناه ١٨ المارس من صنة ١٨١٤ ١٨ فرفض افرفض افتراحهم ولذلك فض مؤنم شائيلون في ١٨ ا مارس من صنة ١٨١٤ ١٨ فرفض افرفض افتراحهم ولذلك فض مؤنم شائيلون في ١٨ مارس من صنة ١٨١٤ ١٨ فرفض افتراحهم ولذلك فض مؤنم شائيلون في ١٨ مارس من صنة ١٨ الماره

وعلم الحلفا من رسائل فرنساوية فبضوا عليها ان باريز لا تقوى على الدفاع طويلاً الذك زحفوا اليها نوًا فاصتلمت لهم عقيب موقعة دامت نصف نهاد لبس الا فاصبحت فرنسا تحت سلطة المخالفين وحسب هذا فشل بوتابرت الخامس واخرالعهد بهذه الحرب على ان المخالفين لما شرعوا في المقتال لم يخطرلهم بيال الا ابعاد الفرنساويين عن المانيا ولم يقصدوا الا تقويض اعمال تاليون غيران النصر قادهم الى فرنسا والى تقويض اعمال الثورة نهاية الامبراطورية : فلا اصبح الحلفاء وهم سادة اوروبا وفرنسا شرعوا يدبرون



سنابرت سد واقمة ووتراو

شؤونهما فبدأوا بمنظيم فرنسا واذ اقروا على التخلص من بونابرث ولم يكونوا راغبين في ارجاع الجمهورية اخذوا ينتشين عن ملك يؤيد فيها النظام الملكي ويوطد الصاح مع اوروبا فبدت لهم ثلاث مسائل اقتضت البحث لحلما : اولها ان يكون الملك ابن نابليون من ماري لويس ولكنهم كانوا يخافون ان يتعز ز بملكه سؤدد جده امبراطور النمسا ، ثانيها ان يتولاها برنادوت على ان الذي افترح تملكه كم كان القيصر اسكندر الرومي الا ان سائر الدول ابت ان ثبحث في شأنه لثلا تتحد فرنسا وروسيا بواسطته اتحاداً مكيناً ، ثالثها ان تعاد الاربكة لآل البود بون على ان الحلفاء علوا منذ وطئوا ارض فرنسا انه لم يتى فيهسا من يفتكر بنك الامرة لان الناس نسوها في مدى العشرين سنة التي قضوها في الحروب والقنال يومئذ صرحت الحكومة الانكايزية انها لاثر يد ان تجبر الفرنساويين على الرضوخ لاية حكومة كانت لان من الواجب بقاء الامة ولية امر نفسها تختار لها الملك الذي تريده

وكان وزير النمسا مائر نبخ نافذ الكلمة بين ساسة أورويا فتحزب للبوربون وسمى في تولية احدهم سرير الملك فاقتبل وفودهم وحمل الدول على ان تقرران كل ولاية فرنساوية تحتلها الدول المتحالفة تسلم لرجال البوربون اذا صرّحت تلك الولاية بتحزبها لامراه تلك الاسرة وبعد دخول المتحالفين الى باريز عوّل الملوك ان يدهدوا بالملك الى لويس التامن عشر عملاً رأي تاليران وصرحوا • انهم صادوا لا يواثقون نابليون ولا يخابرون احداً من أسرته وانهم يشبرون فرنسا القديمة كما كالت لمهد ملوكها الشرعيين وانهم

يعترفون بل يضمنون الدستور الذي تضمه الامة ، والخلاسة انهم اناطوا بمجلس الشيوخ تميين حكومة موقتة يعهد الها بادارة الاحكام واعداد الدستور وعهدوا بذلك الى المجلس الشيوخ ومجلس التشريع وبالاحري ان يقال الى من عرفوه من الاحضاء ممالئاً لاسرة البوربون فاجتمع من المجلسين ثلاثة وستون عضواً من مئة وانين واربعين عضواً واعلنوا سقوط نابليون من العرش وحل الشعب والجيش من ايمان الطاعة له وأنشأوا حكومة موقتة من خسة اعضاء واجتمع من مجلس التشريع سبعة وسمون عضواً من اصل تلتمئة وثلاثة اعضاء وصادتوا على قرارالسناتو وكان الجيش قد انسحب الى الجنوب الشرقي من باريز فبلغته اوامر المجلسين فشرع كبار القادة (المارشالية) الذي يحيطون بونابرت في فوتتبلو يتصحون له بالاعتزال

يومئة تمكن البوربون من الرجوع الى الملك وتد اوعر الهم انتحالفون أن يقيموا النظام الحر وأن يقبلوا ما حدث من النقير في قرنسا منة سنة ١٧٨٩ وأن لايستخدموا في المصالح احدًا من الذين كانوا من النازحين عن بلادهم وأن من الواجب على لويس النامن عشر أن يعلم أنه لم يفاد به ملكا عملاً بما له من الحق الوروث بل محكم سنة وضعها مجلس الشيوخ و وما ورد في نص ذلك القراران الشعب الفرنساوي يدعو بمل اختياره لتبرء الاويكية البريس لويس ده قرنس وقد اشترط السناتو على الملك احترام حقوق الجيش والديون العمومية ومبيع الاملاك الوطنية وبعد هذا البيان وجم لويس الى قراسا واعترف به مجلسا الشيوخ والنشريم ملكاً عليها

هدنا سنة ١٨١٤ وسنة ١٨١٠ : فشيرعت الحكومة الجديدة تنعاطى الاجال باسم فوانسا فوقعت فى بادى الامرعلى المهادنة وبموجبها تنخلى الجيوش الفرنساوية عن الحصون التي تقتلها • ومن ثم ابرمت شروط الصلح على أن التجالف بين اوجبوا على فوانسا رجوعها الى الحدود التي كانت لها سنة ١٩٩٧ لكنهم لم يمكوا عنها شيئًا قليلاً من النوسع • ولم يطلبوا غرامة حرية بل رفضوا أن يأخذوا ١٦٣ مليونًا من الفرنكات كانت مستجقة لبروسيا وابقوا في المناحف الفرنساوية ما كان تابليون قد استجوز عليه من مناحف البلاد التي نتجها من نفائس التجف والطرف وتجباً لاذلال الفرنساويين اعلنوا أنهم رغبة في محو اثار زمن الشيقاء والبؤس تخد حامية في وزسا طالما أن لويس النامن عشر قد أذاع الدستور الجديد وانهم ليخرجون من باريز ويخاون البلاد

على انهم في سنة ١٨١٥ غيروا في هذه الشروط ذلك انه لما علم القوم في فينا ان بونابرت رجع الى فرنسا اعلنت المالك الاوروبية « ان نابليون بونابرت اصبح منقطعاً عن كل علاقة مدنية واجتماعية مع الناس وانه بالنظر لكونه عدوًا لدودًا ومقلقاً لراحة العالم فمن الواجب تركه لانتقام المموم » ولم يحظر للدول ببال ولو هنيهة واحدة ان يخابروه في شيء او يعاقدوه على عهد وكانت جنود تلك الدول باقية تحت السلاح لم تصرف الى أوطانها فسيروها على الدور الى فرنسا لتكتسحها من كل جهاتها

وقد رأى التجالفون عقب اندحار نابليون ان عهدة سنة ١٨١٤ قد فسخت على ان البوربون لم يبرهنوا ان لهم من القوة ما يستطيعون به لعزيز سلطتهم فعولت الدول التجالفة ان تفرض على فرنسا ضمانة وفر وضاً تبقيها في قبضة يدها رهينة تصرفها وبقائها تجت امرها فاتفقت ان تتقاضاها غرامة حرب طائلة وان تعاد الى البلاد المغلوية نفائس الطرف التي انزعها نابليون منهاوان تقيم فيها كتائب من الجند حماة للحافظة وان تشيد على نفقة فرنسا حصوناً في بلاد المتخوم ومن ثم اقنسدوا البلاد الفرنساوية فيا بينهم على ان كل دولة تقيم في الولايات التي اختصت بها حسكرًا يؤدي الاهلون نفقاته فاستمر الاحتلال سنتين حتى دفعت الغرامة وانتقوا أيضاً على تنظيم الحدود بالاقتضاب منها وكان البووسيان و بعض المالك الصغرى

والعنوا إيف على تنظيم المعدود بد تنشب سم ودن ابروسي و بسن المعادل الالمانية يطلبون انتزاع الالزاس واللورين من فرنسا وكذلك بلاد فلاندر وكانوا بر بدون ان يؤلفوا من هذه البلاد مملكة للارشيدوق شادل وطلبت النمسا ان تقوض على الافسل المواضع المنيمة على الحدود فانكرت انكلترا وروسيا هذا التقسيم فاد"ى اختلاف الدول الى الاكتفاء باخذ بعض المعاقل مع الحصون و بلاد سافوا وكونقية نيس في ١٨٨ سبت برسنة ١٨١٥ ومع ان هذه العهدة لم نكن شديدة الوطأة على فرنسا فقد حديها الفرنسايون يومئذ نكبة فادحة ووقعها الدوك ده ريشيليو الذي سمى بتلطيف شروطها وكزت ابان التوقيع عليها اقرب الى الموت منه الى الحياة وهكذا اشترت فرنسا رجوع بوفايرت بمليار من الغرنكات وباحتلال حساكر الحلفاء فيها ،دى سفتين ولكنها فضلت ذلك على تجرئنها وتقسيمها

مؤتمر فينا : كان على الحلفاء ان ينظموا شؤون اورو با بعد اذ فضوا لبانتهم مر نسيق احوال فونسا فانمدوا على الاجتماع في فينا حيث اقاموا مؤتمرًا عامًا اجتمع اليه نواب جميع المائك ( فكانوا ٩٠ نائبًا دوليًا ٣٥ عن الامراء التابعين للدول الكبرى ) وكان اجتماع رجال السياسة بعد حرب عوان مدى سنين حجة وسيلة لاقامة الحفلات والمسرات وعينت حكومة النمسا لجنة من رجال القصر الامبراطوري وعهدت اليهسا التيام بكلما من

شأنه مسرة ضيوفها اثناء وجودهم في فينا

وكان ٣٠ مايو صنة ١١٨٤ أيوم المدين لافتتاح المؤتمر ثم تمين اول بوم من اكثوبر ثم اول نوفم من اكثوبر أول نوفم ابوابه في بوم منها ولم ترغب الدول التحالفة في مشاركة المالك الصغرى بالبحث في شؤون اورو با فانفقت على تقرير المسائل فيا بينها وان تقوم لجنثان بادارة الاعمال ومن ثم تعرضان قراراتهما على المؤتمر فلا يبقى له الا التصديق عليها فاعترض تاليران معتمد فرنسا على تلك الطريقة وعلى اطلاقهم على انفسهم امم الحلفاء ( لان ليس لهذا الاسم معنى الا في زمن الحرب) ومن ثم فاز بالحصول على موعد المتناح المؤتمر الرسي في اول نوفمبر فطلب معتمد و بوصيا ان يكون الحكم فيه بحسب الحقوق العامة فوقف هاردنبرج واضما يده على المألكة قائلاً « ايها المسادة لاجدوى من اعتباد الحقوق العمومية ، وباذا تقولون ان يعمل طبقاً للحقوق العمومية ؟ ان ذلك يجري من غير قول » فاجاب تأليران « اذا كان العمل بموجب الحقوق العامة يجري من غير سابق قول فانه يجري مجرى احسن اذا سبق فتكلمنا فيسه » تقال هامبولدت « اي شيء تصدل هنا الحقوق العامة ؟ » فاجاب تيلران وانها عملت بايجادك هنا » ومن ثم كتب الى لويس الثامن عشرما يأتي « انهم يزعمون انا فزنا بادخالنا مبدأ الحقوق العامة فمن هذا الزعم يمكنك ان تعلم ما هي خواطر المؤتمر » فونا بادخالنا مبدأ الحقوق العامة فمن هذا الزعم يمكنك ان تعلم ما هي خواطر المؤتمر فرنا بادخالنا مبدأ الحقوق العامة فمن هذا الزعم يمكنك ان تعلم ما هي خواطر المؤتمر فرنا بادخالنا مبدأ الحقوق العامة فمن هذا الزعم يمكنك ان تعلم ما هي خواطر المؤتمر هذا الزعم في نطر الماقعة من هذا الزعم عكنك ان تعلم ما هي خواطر المؤتمر من من المناه المقون الما المؤتمر المن خور المؤتمر المناه المؤتمر المؤتمر المؤتم المناه المؤتمر المؤتمر

وي بالمحافظة به المحتوى المحافظة الله في الظاهر لان مبادي الحقوق المعمومية لم تكن غير ان ذلك لم يكن انتصاراً الا في الظاهر لان مبادي الحقوق المعمومية لم تكن نبل قد توطدت في اوروبا وقد جاءت الحروب الاخيرة فاتمت تضعفها وقد اعلن البران باسم لو يس الثان عشر انه لا يرى حق التملك مقتصراً على الفنوح وحده على انه هو نفسه كان ايام نابليون لا يعترف بغير حق النتوح ولما قعدت فرنسا عرب الفتح حاول الرجوع الحالمبادي، القديمة قائلاً « ان البلاد ملك ولي امرها الشرعي » يعني الملك الوارث ولذلك يجب ان يعاد الى كل اصرة مالكة ما كان في ملكما الا ان المتحالفين بصيرور تهسم ولذلك يجب ان يعدر من المحقوق المشروعة و بذلك سقط المبدأ القديم من غير ان يعوضوا عنه برأي جديد وما من أحد من السياسيين رضي باستشارة الاهلين عما يتعلق بهم بجحة ان نالك طريقة النوار وانهم يعملون الآن على محود أثار الثورة

فلم يبق اذًا يومئذ من قانون يعول عليه الا ارادة المتحالفين ذلك ماكان يسميه القيصر بالانفاق الاورو بيُّ وقد حا. ويوماً ناليران يستملم منه عن نواياهُ فقال لهُ القيصر « يخب على كل واحد ان يجمَّتُ عن الموافق له ُ » فاجاب تاليران « وعلى كل ان يؤْيد حقوقه » فقال القيصر « اني لاحتفظ على ما تجتلهُ عساكري » اجاب تاليران « بل ان جلالتكم لا توغيون الاحتفاظ الا بما كان نكم حقاً مشروعاً لان الحق اولاً ثم الموافق » فاجاب الاسكندو « ان اتفاق اور وبا هو الحق »

وحقيقة الحال أن المؤتمر لم يفتنح لان اللجان المؤلفة من نواب الدول الكبرى فقط هي التي حلت المسائل • على أن هذه اللجانكانت مؤلفة من نواب الدول الحمس (الاربع المتحالفة وفرانسا)وآونة من معتمدي ثماني دول (وهن دول الحليفات الاربع وفرانساً مع السويه واسبانيا وبورثغال ) أما الدول الاخرى فلم يكن يؤخذ لهن رأي فاقتسات البلاد بين الملوك باعتبار ثروتها وعدد سكانها غير ملتفتين فرضا الاهلين — ودوَّ نوا القوانين الق وضمها اللجان بصورة معاهدات عقدت بين الدول ثم جمت هانه المعاهدات والمواثيق في مجموعة سموها اعمال مؤثمر فينا L'acte final du Congrès du Vionne وهكذا تسلط نابليون على كل اوروبا وبدُّل في شؤونها جمعاء • على أن المتحالفين القذوها من يده على انهم كانوا لا يقدرون على ارجاعها الى ماكانت عليه سنة ١٨٠٠ ولا هم برغبون في ذلك فعزموا على تنظيمها من جديد وقبل جلائهم عن باريز عقدوا فيا بينهم غهدة سرية مؤرخة في ٣٠ مايو أن يعزلوا فرنسا من بينهم ومن ثم يتدبرون في تنظم شؤون البلاد المأُجُوذة من فرانسا وتلك البلاد هي البلجيك والنمنة اليسرى من الرين(١) ومولائدا وسوينم أوالمانيا وإيطاليا وغر الدوقية فارسوفيا على أن المتحالفين نظروا أولاً في القضايا ألق كانوا قد انفقوا علها وارجنوا الحكم في حولاندا إلى اسرة أورانج وضموها الى البلجيك فتألف منها بملكة البلاد الواطئة ﴿ وعادت سويسرا الى تحالفها والحق بهسا ثلات مقاطمات جديدة هن جنيف وقالبه وسوشاتل وجعلوا الضفة اليسري من الربن ته و يضاً عما خسر أمراء الالمان \_ واستنب الملك في اسمانا والمورتفال لملوكها القدماء --- وعادت الشؤون في ايطاليا على حالها قبل الثورة (٢٠) الاجمهو ريتاج و ا وفيسيا فان الأولى أعطيت غرامة لملك سردينيا والثانية للنمسا — وأعاضو إملك السويد عن فتلاندا بنروج التي انتزعوها من ملك الدانمارك حليف نابليون

<sup>(</sup>۱) وكانوا قد تركوا لفرانسا بلاد سافوا وكونثية نيس (۲) لكنهم تركوا مودات ملكاً على نابولي مكافأة له لتخليه عن نابوليون الا انهم لم يعترفوا به رمماً وفي سنة ١٨١٠ ارجم الملك في نابولي لاك بوربون ولما حاول مورات ان يرجم الى مملكته قبضوه واطلقوا عليه الرصاص

وقد أجلت الدول البحث في ثلاث قضايا سوالحهم فيهما متباينة وأول هذه التضايا تر ثيب المانيا ( فان بروسيا كانت تريد اعادة الامبراطورية اما النمسا فتؤثر انشامحلفة) التضيَّة الثانية البحث في ما تعطاء بروسيا من التعويض ( فانبروسيا ربيد أن تضم البها مملكة ساكور اما النمسا فكانت لاترضى أن يتاخمها البروسيان على حدودها في بوهيميا وكذلك كان الحلفاء يوجسون خوفاً من ان تصبح بروسيا ذات منعة في الما'يا ) القضية الثالثة غراندوقية فارسوفيا ( فان الاسكندركان يريد الاحتفاظ بها ليتسنى له انشاء علكة بولو نية أما أنكلترا والنمسا فانهما تأبيان أن تتركا القيصر يزداد تقدماً في اوروبا • وظلت الدول تقاخت في فينا في هذه القضايا الثلاث والإنجيمون علها فأنحذ تاليران تنازعهم فرسة لارجاع فرنسا الى مصاف الاتفاق الاوروبي واعترض على أنتزاع ساكس من ملكها الشرعي• وكانت بروسيا تعتمد على الروسية فترك لها القيصر بلاد الساكس يغية الحسول على بولُونيا فالفق تاليران مع أنكائرا والنمسا فارتضوا بدخول فرنسا في اللجان وغقدت جانه الدول الثلاث حلفة دفاع وكتب تالبران ألى لويس الثامن عشر ما يأتمي : « مولاي لقد الفصمت عرى المحالفة الفصاماً دائماً ولم شد فرنسا منفردة في أوروبا > يومئة اوشك الحال أن يغضي الى احتدام الحرب ولكن ما عتم أن ثمَّ الاتفاق بين الدول بحيث نال الاسكندربولونيا وترك بروسياغير ناثلة اربأ وابوا خلى ملك ساكس فعرض البروسياني ان يعطوه عوض بلاده مملكة جديدة ينشئونها له على ضفة الرين اليسري أذ كان من رغائب ساسة البروسيان تجنب مجاورة التخوم الفرنساوية وكان من مصلحة فرلسا أن يحول بينها وبين بروسيا دولة ضعيفة الحول يشودها ملك محالف لها ومع ذلك وفض تاليران هذا النرتيب لخالفته للحق المشروع وخشية ايقاع الخلل في التوازن الالماني واخيرًا رضنه البروسياني بقبول التعويض باربع انحاءهي شمالي ساكن وسكانهاه • • ٧٨٢,٠ نفس وجزه من ولونيا يسكنه تمانمنة وعشرة ألاف نفس وقطمة من شمالي ألمانيا سكانها ٨٢٩ الف نفس وعلى الضفة اليسرى من الرين قطمة من الارض يسكنها • • • و ٤٤ • و انفس وبذلك وجدت بروسيا بالرغم عنها متاخمة لفرنسا ساعية في التَحصين دفاعاً عن الرين

وكان الوطنيون الالمانيون الذين نهضوا لمحاربة بونابرت تخلصاً من تسوده فيهم ير يدون ارجاع الامبراطورية الجرمانية القديمة فعرض ساسة البروسيان ان يتخذوا امبراطور النمسا إمبراطوراً عليهم على ان ثقيم هانينالدولنين الكبيرتين ادارة ( ديركتوار ) للمحكم فيكون الامر لالمانيا وبروسيا في الشهال والنمسا في الجنوب اما أ. براطور النمسا فرفض ان يلقب بالمبراطور المانيا وابى فبول حكومة مشتركة يعرض عليه فيها اقتسام الحكم مع بروسيا . اما ملوك المالك الصغرى فارادوا الاحتفاظ على تسودهم الذي نالومُ سسنة '١٨٠٦ فلم يكونوا يرتضون بانشاء سلطة اعلى ولا ان يدعنوا المك بروسيا الذي كانوا يحسبونه مماثلًا لم وكانت الدول الاوربية التح لفة سنة ١٨١٣ قد وعدت الامراء الالمان بالتخل لم عا يمتلكون من الاراضي لان الدول كانت ثقصد يومئذ ادخالم في الحلفة وهذه الحكومات السائدة لانستطيع ان تنشيء امة لوحدها ولذلك لقاعدت عن ارجاع الامبراطورية التي فَوَّضُهَا نَابِلُمُونَ وَاقْتَصَرَتَ مَنْ ذَلَكَ عَلَى انْشَاءُ حَلْقَةً ( Dautscher-Bund ) يَرَاد بها عقد اتجاد دائم بين المالك وديوان حافل ( Bundestag ) يكوت عبارة عن مؤتمر مستمر مؤلف من معتمدي كل واحدة من الدول التحالفة \_ هذه كانت اعمال مؤتمر فينا الذي كان حافلاً بنواب كل حكومات اور با فا كل نقصه سنة ه ١٨١ عقيب سقوط نابليون ثانية ولم يعمل هذا المؤتمر فقط على اتحاذ الوسائط التي من شأنها منع فرنسا من تجديد الحرب بانتزاعه منها ما استحوزت عليه بفتوحاتها واقامته لمقاومتها عددًا من المعاقل والحصون • بل حاول أيضًا ان يم في المستقبل كل حرب بين الملوك فان ما ترنيخ الذي كان يومثذ يسود على اراه سائر سأسة المالك بذل قصاراه ليحملهم على قبول مبه إلم يكن معروفًا في القرن الثامن عشر. ذلك ان يكون جميع الماوك عبارة عن عائلة كبيرة وان من مصلحة جميع الحكوماث ان ثتماون ولنماضد على وعاياها واما الخلاف بين الماوك والحكومات فمقى نشب يفصل بالتحكيم فقرروا ان يعقدوا المرة بعد الاخرى مؤتمرات يفوض اليها الاحثام بالابقاء على اتصال العلائق الودية بين الحكومات وان ينظروا في الوسائل التي ثقاوم الشعوب الغضى

تلك ما تعرف بخطة ماتونيخ وقد جروا على هذه الخطة باطراد مدة عشر سنوات كان السياسيون خلالها يعقدون المؤتمرات الكثيرة و يخمدون بها ما يبدو من اهتياج الافكار والحواطر والعصيان بل ارسل المؤتمر ذات مرة جيشا نمساويًا لماضدة ملك نابولي · وفي مرة اخرى بث جيشا فرنساويًا يمين ملك احبائيا · وفي كلا البعثين كاث المؤتمر يعضد المنك على دهيته ِ

وظلت عهدة سنة ١٨١٠ اساساً للحقوق الدولية مدى اربعين عاماً (حتى حرب القرم) فإننشب في تضاعيفها حرب مهمة في اوربا على ان اعمال المؤتمرا شمحلت في خلال المدة الواقعة بين سنة ١٨٦٠ وسنة - ١٨٧ اللا إنه بقى منها اثر في إذهان رجال السياسة

إلا وهو ما ألفوه من عقد المؤتمرات الاوربية وانشاء محكمة المحكين لمنع الحرب الشؤونها اوربا سنة ١٨١٥ ، سعت المالك الاربع الكبرى المتحالفة فارجعت الى اورباشؤونها القديمة قياما لمصلحنها لانه كان من غرضها ان تعاد هاتيك المالك الى حالها قبل الثورة و لكن الحقيقة ان حكمها لم يجر الاعلى فرنسا وحدها لانها أرجعت الى تخومها التي كانت لها سنة ١٧٩٧ بينها كانت الدول الاخرى العظيمة قد خرجت من حالة التغيير اكثر الساعا بما الحق بها من أملاك الدول الصغرى سيا من الهلاك حجهور بات ايطاليا و الولايات الاكبركية الالمائية التي قوّض فابليون اركانها فلم ترجع الى ما كانت عليه و أما بولونيا التي تجزأت ايام الثورة فظلت منقسمة بين الدول الثلاث الشرقية الكبرى الا مدينة كراكوني فانها جُمات مدينة حوة مستقلة في ادارتها

وأما النمسا فاستماضت عن البلاد الواطئة التي لم تعمل على حفظها بمملكة فينيسيا وبها امتدت الاملاك النمساوية في الجنوب الشرقي حتى الادرياتيك وامتدت في ايطاليا حتى تاسين واستماضت عرف هذه الاملاك المبعثرة في الموضع المسمى بالئاب الاسود Jua Forêl Noire واحتفظت باسقفية سائز بورج التي نتاخها من الجنوب الغربي

واحتفظت بروسيا على بوسناني البولونية التي حصلت عليها في نقسيم سنة ١٧٩٣ وعوضًا عن الولايات البولونية الاخرى التي كانت قد امتلكتها سنة ١٧٩٠ أعطيت ولاية ساكس وولاية الرين وبقي لها بلاد وستافلي Westphalie التي اخدتها بديلاً عن بعض الاملاك الصفرى في الضفة اليسرى من الرين فاصبح لها بومنذ ادبع ولايات زيادة عاكان الم سنة الممكرى في الضفة اليسرى من الرين فاصبح لها بومنذ ادبع ولايات زيادة عاكان الم سنة واحد بكاد يكون متصل الاجزاء (١) ممتد في كل المانيا الشبالية من حدود روسيا حتى حدود فرنسا

واحتفظ النيصر على الولايات المتجرئة من بولونيا وعلى فينلاندا التي غاب السويد عليها صنة ٩ ١٨ واسترجع من بروسيا الجزء الذي أعطي اليها من بولونيا سنة ١٧٩٥ ليعيد. مملكة باسم نولونيا على ان يكون ملكاً عليها

واما انكاثرا فلم تطلب في اوربا شيئًا الاجزيرة صغيرة اسمها هلكوانـــد واخذت

 <sup>(</sup>١) وانما يقي فيها بقمتان احداها في الشرق مكاربوج وثانيتهما في الغرب الدول الثلاث الصغرى الا وهي هانوفر وهس وناسو

تعويضها من مستعمرات فرنسا وعولاندا

وبقيت الافطار الاوربية الواقعة بين بلاد الدول الكبرى وهن الثلاث الشرقية روسيا والنسما و بروسيا والغو بيتان فرنسا وانكاترا امارات وبمالك صغرى · ولم تبق المائيا الله الامبراطورية الكبرى الخلية من القرة المؤلمة من ثلثائة قطر نشداخل بعضها في بعض وعلى ادارتها للثائة حكومة تختلف الواحدة منها عن الاخرى وكل زعيم لما هو حاكم مستقل (۱۱) واكنها منذ مر عليها المرنساويون وال تشويش ترتيبها وصار اقرب الحالبساطة لانها تخلصت من النبلاء السائدين ومن كل الملاساطة لانها تخلصت الطرز الذي وضعه بونبارت جلفة امراء تعود ادارتها النمسا

وتجزأت ايطاليا من جديد الى ممالك صغيرة فكان في الجنوب منها مملكة نابولي وفي الموسط ولايات الكنيسة والدوكيات الثلاث توسكانا وبالرم ومودان وفي الشمال سردينيسا التي اتسمت باملاك جنوا Gênes و بالولايتين النمساويتين ميلان وفينيسيا اللتين اتجمدتا تجت ادارة عامة بلسم مملكة لومبارديا فينيسيا • وكانت النمسا لتسودها في وادي بو وامتلاكها الدوكيات الثلاث المختصة باسراء من النمساويين قد جعلت ايطاليا تحت سلطتها وظلت المانيا وإبطاليا على ما كانتا عليه منذ التروث الوسطى اي اما متفرقة وكلناها كانتا تدينان لنفوذ النمسا التي كان من مصلحتها بقائهما في حالة النفرق والتحزه وصاوت

و بقي على تخوم فرنسا بملكتان صغيرتان انفصاتا من قبل عن الامبراطورية القديمة الجرمانية وها سويسرا التي اتسعت بانضهام جنيف ونيوشاتل ولا فالي فصارت حلمة مؤلفة من ٢٧ مقاطعة وبملكة هولاندا التي تضاعفت بانضهام البلجيك اليها وصارت تسمى البلاد الواطئة وقد صرحت كلتا الدولتين الصغيرتين بانهما على الحياد ومن ثم "وضعنا تحت حماية كل الدول الاوربية

لاترغب في التوسم لانه بسهل عليها ادارة المالك الضعيفة

اما في شرقي ادروبا فند انقرضت مملكة بولونيا وعزلت مملكة السويد في شبه جزيرة سكندينافيا ثم اخذت عملكة ثروج عن الدانمارك وضمت الى السوبد

فتنظمت شؤونُ أوروبا سنة ١٨١٥ كما كانت في القرن النامن عشر على نسق بحفظ

التوازن بين قوى الدول الكبرى وضعف الاقطار الوسطى حيث يجب أن يتعادل فهن نفوذ الدول الكبرى وقد استمر هذا النرتيب يسف قرن الى الوقت الذي فيه ناب عن حب التوازن الرغبة في ميدأ الوحدة بالمانيا وإيطاليا

# الفصل العاشر

#### الحكومة النستورية في اورو با

وجمة الملكية في اوروبا : ـ لما رجع ملوك اوروبا الى امتلاك ماكان لهم سنة ١٨١٤ سبوا جهدهم لاعادة الحكومة الى ما كانت عليه قبل اثررة على ان منهم من وغب في مجرد الرجوع الى الوراء كملك سردينا الذي خطر له ان يهدم طريق كوريش لانها كانت من عمل الفرنساويين • وعزم منتخب هس على تنزيل القادة عن درجانهم التي ثالوها في غضون تفييه — على ان يعض الحكومات الراجعة حافطت على شيء من السؤون التي حدثت زمن التورة من مثل حرية الصناعة والزراعة ووحدة الشرائم وتنظيم الادارات على نسق قانوني وبالاجمال كلما بدأ يه الاستبداد المستنير بما ينقص المعلة الدولة ولكنهم صرحوا بان الثورة جريمة غير مشروعة واله من اواجب اعادة الملكية المطلقة • وكان لويس اثمامن عشر يلقب نابايون بالمغتصب ويحسب سنة ١٨١٥ المستة الحادية والعشرين من ملكه

على أن رجوع الملكية المطلقة هذا يسمى برجمة الملكية La restauration ومند يومئذ نشأ في أوروبا نظريتان متناقضتان لتجديد الحكومة احداهما الحكومة المطلقة والثانية الحكومة الدستورية فاصبح في كل قطر حزبان متعاكسان احدهما حزب الحكومة الدستورية (المسمى بالحر) وليس الاخلاف بين الحزبين في شكل الحكومة لان اشباع الدستور لا يؤثرون الجمهورية على الملكية واتحا وجه الخلاف على مبدأ السلطة ذاتها

ولكنه لم ينلها من رهية ولذلك لاياتزم بادائهم الحساب عنها بل يحكم نيهم بما يظنه حسماً متبعاً ضميره غير مقيد بشيء من السنن والقوانين فكل سلطة تصدر عنه لله حتى الحكم واشتراع القوانين ووضع الضرائب الا ان الرعية احتفظت في بعض المالك علىحق انتخاب نواب عنهم يولنون مجلساً و يفلب في الملوك ان يحكموا بالاتفاق مع ذلك المجلس الا انه اذا تعذر انفاق الملك والنواب فعلى النواب الخضوع والتسليم لا نه ليس الملك من خصائص الامة وانا هو من حقوق الامير

ويحسب اشياع الحكومة المطلقة انه لا يمكن ان يتقيد الملك بشيء من القيود ازاء رعيته ولذلك بنيء من القيود ازاء رعيته ولذلك ينبذون كل دستور مكنتب ولا يمترفون بقاعدة غيرما في التقليد وارادة الملك ولما كانوا يعتقدون ان الدين يوحي باعتبار الملك رغبوا في جعل الدين الزامياً وحنظوا لكنيسته سلطة سياسة (ذلك ما كانوا يسمونه اتحاد العرش بالهيكل) — واذكانوا يحشون من الجرائد انتقادها على اعمال الحكومة رغبوا في جعلها تحت المراقبة المستمرة المكانوا في اغلى السام بطبعها في اغلى السماح بطبعها

على ان اشياع الحكومة المطلقة في كل بلاد يكونون من رجال البسلاط ومن العمال ويلحق بهم القسم الاكبر من الاشراف والكهنة والفلاحين والعاطفة المتسلطة عليهم هي اعتبار الماضي وحب الترئيب

اما المبدأ الدستوري فقائم على مبدأ سلطة الامة وهو قريب جدًّا من مبدا الحكومة الدستوربة البريطانية التي تمترف لملك بحتى الملك الاائه لا يملك الابرضا الامة و بموجب ميثاق فلا يحق له سن القوائين ولا وضع الضرائب ولا اختيار الوزواء بدجرد أرادته بل لا مستطيع ان يحكم الا يالاتفاق مع المجلس الذي يمثل الامة واذا اختلف الملك والامة فعلى الملك الابتثال والتسلم لان الامة هي انسائدة

وتأميناً للامة على حتوقها يضعون فستوراً مكتوباً هو الشريمة الاساسية في البلاد ويتمهد الملك ووزراؤه بالسل به • واذا الحلوا بشيء منه فللامة الحق بمقاومتهم ويكون الوزراء مسئولين عا يعملون ولما كان من افضل الدرائع المائمة لتجاوز السلطة حدودها هو المهارها للناس طلب الدستوريون حرية الكلام والكتابة والاجتاع كذلك طلبوا حرية المئتقد والمساواة بين المذاهب

وكان معظم الدستور بين يقيمون في المدائن وسوادهم من الاوساط والعملة والمنشرعين وانكتبة وكان شعارهم النحاح والحرية وهكذا بدأ الخصام بين هذين الحزبين عقيب رجعة الملكية وكان معظم الخلاف في القضيتين الآثي ذكرهما :

القضية الاولى : يطلب من الحكومة وضع ذستور مكنتب ثقرر فيهِ حقوق الرعيـــة فابت الحكومة الثقيد بجقوق تمس مقام الملوك

القضية الثانية : يطلب الاحرار حرية المطبوعات وتأبى الحكومة الت تسمح بطبع الكتابات المزعزعة للاركان Subsetsifs ( والمراد يها ما كانت نقدح بنظام الهيئة الاجتماعية والحكومة ) فاحتفظت على المراقب

وكان اشياع الحكومة المطلقة في سنة ١٨١٥ هم ولاة الامر في كل ممالك اوربا ثقر بها لذلك اخذوا يتعقبون الكتب المنتقدين ويقيسمون عليهم الدعاوي في المحاكم ويمنمون الكتب والجرائد الاجنبية و يزجوت قرايحا في السيون وكانت حكومة المانيا توجس خوفا من اجتماعات ظلبة العلم فاجتم مؤتمر كارلسباد اجتماع تخصوصاً قضى به بفض الاجتماع المسمى Burschenschaft و باقامة مراقبين في المدارس الجامعة حاظراً كل اجتماع يعقده العلبة وادى ذلك الى اعتقال كثيرين من اولئك الطلبة في القلاع — فشم ع الاحرار يؤلفون الجمعيات السرية ومن ثم اخذوا يجاولون بالمؤامرات والثورات قلب الحكومة وارغامها على منع الدستور

النظام البارلماني في انكلترا : ان انكلترا هي مهد النظام البارلماني وفيها كانت نشأته٬ وعن قومها الانكارز اخذ الشعوب الاخرى مناهج الشورى

ونشأ النظام البارلماني في انكاترا في القرن الثامن عشر وقد سار في احاله على ههد الملكين جورج الاول والثاني ( من سنة ١٧١ الى ١٧٦٥ ) سيرًا يقارب سيره في القرن التاسع عشر ولم يكن له يومئد دستور مكتئب كما هو شانه اليوم وانما تراه يجري على احكام الناسع عشر ولم يكن له يومئد دستور مكتئب كما هو شانه اليوم وانما تراه يجري على احكام المادة المتبعة و بحسبه نجدن السلطة موزعة بين ثلاث هي الملك بالارث ويجلس اللوردات واقد كان البارلئت يحسب ان عمله مقتصر على سن القوانين وتقرير ميزانية الدولة و يحسب الملك ان خصائصه انتخاب الوزراء والقيام بالسلطة التنفيذية ولم يكر مسئولاً وما يرح كذلك و يقولون انه اذا اتى عملاً مخالماً الملك لان مشيريه لم يحسنوا المشورة ولذلك فان وزراء م المسئولون دونه لدى البارلمان فكان الملك يستوزر زعيم حزب الاغلبية في الملك وينوض اليه اختبار زملائه وان يقى متوليًا الحكم ما دامت له الاغلبية في الملك النواب و ينوض اليه اختبار زملائه وان يقى متوليًا الحكم ما دامت له الاغلبية في

البارلمان وهكذا تكون السلطة برمتيها للبارلمان وليسىالملك واللوردات الازينة

وقد ثملرً ق التنبير الى هــذا النظام على عهد جورج الثالث سنة ١٧٦٠ سيما خلال الحرب مع فرنسا فانصرف الملك الى القيام بحقوقه وشرع يختار الوزراء على مايريد ولو كانوا من غير اصحاب الاغلبية في المجلس حتى انه فد يفصلهم متى فاؤوا بالاغلبية وكان يحضر مجلس الوزراء وينجبرهم على الانصياع لما ير بد على ان حزب الاحرار Whigs الذي تولي الحكم من منة ١٧١ فقد خسر الاغلبية تماماً في سنة ١٧٨٠ واصبح عدد اعضائه في زمن الحرب سنين رجلاً وإما حزب المحافظين المسمى Party واصبح عدد اعضائه في زمن الحرب شين رجلاً وإما حزب المحافظين المسمى Party واصبح عدد اعضائه في زمن الحرب شين رجلاً وإما حزب المحافظين المسمى يعمل المحافظين المسمى المواثل التي المنتفذ شائمة بمناواً قانوا المحافز العسد المحدر المحري الاوربي لم يعمل بها يجسب القوانين بل بجرد صدور اوام الملك المبنية على المشورة

أما الثورة النرنسادية التي سفكت دم احد الماوك وزعزعت الكنيسة وضبطت الاموال الخاصة وقلبت الدستور والتاج فانها هالت الانكليز وجعلتهم يكرهون كل تفيير فحضت ثلاثون سنة تعذر فيها ادخال شيء من الاصلاح على انكلترا و وبنها كان الفرنساويون يزعزعون اركان النظام القديم لبث الانكليز محافظين على الشوقون القدية و فلما استنب الصلح سنة ١٨٨٥ بدأت في انكلترا حركة خواطر مزدوجة الغاية يراد بها ان يحصلوا من الحكومة على اصلاح النظام القديم وتجديد النظام البارلماني يحيث يزيد سيف سلطة مجلس النواب ويخفض من نفوذ الملك

وكانت مطالب الاصلاح دائرة على ما يأتي:

اولا — اصلاح قانون الجزاء الذي كان منه ماسن في القرن السادس هشر وفيه الشيء الكثير من الاحكام الصارمة المماوة بالقسوة كالعقاب بالوسم وبالربط في المامود والجلد وكذلك حكمة بالقتل عقاباً على نحو مثنين من الذنوب ومن حجلة ما هنالك ان من الجنايات الكبرى ان يسرق الانسان ما قيته خمسة شلنات من احد الحوانيت أو يأخذ ارباً من زرية او ان يقطع شجرة ) فنال الطالبون بمض الاصلاح المقصود سنة ١٨٢٠ ثانيا — اصلاح الطريقة الاقتصادية التي وضعها كرومويل وتحمت خلال حروب الامبراطورية وبها يحظر على الاساكل الانكليزية قبول غير السفن الانكليزية وكانت الرسوم على البضائع الاجنبية فادحة وفي منتهى التشويش يحيث اقتضى لاستيفاء ذكرها الله ومثنا مادة ومنع ايضا استيراد الحبوب الى انكاترا مالم تبلغ الاثبان حدةًا مراها ما

انه' ليس في البلاد من القميح مايكفيها ) فتم اصلاحها بين سنة ١٨٢٣ و ١٨٢٨ المسنون ثالثاً — اصلاح الشؤون الدينية لان الاديان كانت تحت طائلة الاضطهاد المسنون في القرن السابع عشر (كان الكاثوليك يحرمون من كل الوظائف ولا ينال احدهم حتى التوظيف نائباً في البارلمان لانه كان يُطلب من كل من يتقلد منصباً التصريح بما يخالف شيئاً من معتقد الكاثوليك ) فتقرر اعتاق الكاثوليك سنة ١٨٢٩

رابعاً — أما الاصلاح في الانتخاب فلم ينالوه الا بعد مرور زمن طويل بل ظلما على النبج القديم الموضوع منذ القون الرابع عشر فان النواب كان ينتخب بعضهم من حجميات المقاطمات (الكونتيات) الموالفة من الملاكين في كل المقاطمات وينتخب بعضهم من سكان بعض المدائن الممتازة الا انه لم يتغير شيء منذ العصور الوسطى لا في توزيع انتخاب النواب ولا في الطريقة الانتخاب كان الانتخاب كله مفاسد

كانت مراكز النواب في باديء الامر موزعة على الأهلين توزيماً غير منتظم فان ابرلندا كانت تناخب مئة نائب من اصل ١٥٨ نائباً وتنتخب اسكتلاند خمسة واربعين نائبًا وبلاد الغال اربعة وعشرين وترسل انكاثرا وحدها ٤٨٩ عضوا حتى ان التوزيع بذات انكاترا لم يكن عادلاً مضبوطاً فالعشر المقاطعات الواقعة في جنوب انكاتراوليس فيها الا ثلثة ملابين من النفوس تنتخب ٢٣٧ فائباً بين اث غيرها من البلاد ببانم عدد اهلها ثمانية ملابين من النفوس ينتخبون ٢٥٢ نائبًا واسكوتلاندا وعدد اهلها مليونات ترسل خسة واربعين نائبًا اما بلاد كورنواليس وسكانها ثلثمئة الف رحِل عثلها اربعة واربعون نائبًا واغرب ماكان من عدم التساويكان بين المقاطمات والمدائن فالمقاطمات التي فيها معظم الاهلين لم تكن تستنيب الا ١٨٦ فائبًا بين ان المدائن تنتخب ٤٦٧ فائبًا وانكى من هذا ان مقاطعة ميدلسكس التي تحتوي لقريبًا على كل مدينة لوندرا لم يكن لما من النواب اكثر من اولد ساروم التي لم يبق فيها سوى عائلة واحدة ٠ ولم يكن في معظم المدائن من المنتخبين الاعدد ظفيف فكان لستة واربغين مدينة اقل من خسين منتخباً ولتسعة عشر مدينة اقل من مئة منتخب ولستة واربعين مدينة نحو مثنى منلخب وكانت اربع وثلاثون مدينة خالية من السكان منذ العصور الوسطى ولم يكن بها هيئة انتخابية فعي مدن خربة · اعتبر ذلك بمدينة بارالسنون فان فيها بيتًا واحدًا ومدينة كاتون صارت حديقة وبلدة وينويش غمرتها المياه منذ عصور ومع ذلك ظلت جميعها ترسل نوابًا عنها ( وعاديتها ان تستنيب عنها نائبين ) وعلى عكس ذلك المدن التي نشأت منذ القرن السادس عشر كليفربول ومنشسةر والتي ينيف عدد سكان الواحدة منها على المئة الف نفس فانها كلها لم تكن تستنيب احدًا وقد احصوا انه في سنة ١٧٩٣ كان في مجلس العدوم ٢٩٤ عضوًا متخبين من المجالس الانتخابية التي كان عدد المنتخبين فيها اقل من ٢٦٠ رجلاً وان اغلبية المجلسكانت متخبة من اقل من خمسة عشر الف صوت

فنتج من ذلك أن النواب و بالاولى أن يقال نواب المدن لم يكونوا بجديقة الحال ممثل الامة وأنما كان النقابهم برأي الحكومة أو اصحاب الاملاك في المدن بحيث كان ٤٢٤ مركزا من الم ١٥٥ في الجلس تحت نفوذ ٢٥٢ شغما من النافذين أو من الحكومة بحيث اصبح اولئك النافذون سادة يتصرفون بتلك المراكز فيخناوون لها من يديدون من النواب اذا لم يرغبوا ابقاءها لانفسهم أو لاولادهم فيمنحونها لمريديهم وفي سسنة ١٨٢٩ ارغم الدوك دي نيوكاسل (صاحب مدينة نيوراك) احد نواب هذه المدينة على الاستثقالة وطلب من الاهلين انتخاب رجل يخصه وكان المنتخبون من مزارعية ولكن تجرأ منهم ٨٥٠ منتجبا فاعطوا أصواتهم لمن كان يناظره فطردهم الدوك جميعاً من أملاكه ولكن تشكى بعضهم المي عبلس المعموم فأجاب الدوك على الشكوى قائلة « الا يحق في أن أعمل في أملاكي ما أشاه واختار ؟ ٣ سوفي الاحابين كانوا يبيعون منصب النيابة وكان في نهاية القرن النامن عشر أن كثيرين من الانكابز اثروا في الهند ( ناباب ) أو بالتجارة فنالوا للروتهم منصب النيابة في المجلس أذ طمعت اليه نفوسهم كانها طرفة من الطرف فكان لنيل ذلك المنصب

وَدِد على هذا ان المدن والمقاطعات التي كان منتخبوها احرارًا مستقلين يفلب فيهم ان يكون عددهم فليلاً فلم يكن في كل اسكوتلاندا الا ٢٥٠٠ منتخب فتجد احدى المقاطعات تعد تسعة منتخبين بينها ئجد الاخرى ذات واحد وعشرين منتخبًا ولكن لم يكن يسكن القطر الا واحد مهم فقط وحدث يومًا ان عقدت جمعة الانتخاب في مقاطعة بوت Bute فلم يحضر لدى المامور Bbte المم نتخب واحد فترأس الجمعية واعلن افنتاح الجلسة واستدعى المنتخبين باسمائهم فلم يكن من جواب الاعن نفسه بنفسه ثم تكلم عن ذاته مترشحًا للانتخاب ثم الماتزاع فتم اتخابه بالاحجاء ؟

وكان الانتخاب يجري على الشكل القديم ذلك ان يصعد المترشحون الى دكة عالية و يخطبوا في الناس لا يبالون بالصراخ والضوضاء اذ كان من العادة المنبعة ان يقدموا المشروبات للتتخبين من ان يخشعع جميعم ولو من احزاب متباينة في الخلاء ويقع الصخب والتشارب احياناً كثيرة وقد يدخل بين المنتخبين اناس بمن لاحق لهم بالانتخاب وطريقته هي ان بدعوهم المأمور للاقتراع برفع اليد ومن ثم يعلن النتيجة التي كانت كثيراً ما تعرف من قبل اذ يتحصر الترشيح في شخص واحد ولكن اذا تعدد المترشحون وطلب المتناظرون الافتراع كتابة فياخذ كل منتخب باعلان امم منتخبه بصوت جهوري فيدون ذلك في سجل وقد يستمر هذا الافتراع على مدى اسابيم

وجعاوا منذ القرن الثامن عشر يشكرن من فساد هذا الانتخاب وانه ازداد فسادًا بازدياد الثروة وان المجلس الذي من خصائصه تمثيل الامة اصبح لا يمثل الا البيوثات النبيلة وذوي الثروة الطائلة وكان الاحراد يطلبون الاصلاح في كل سنة لقريبًا من سنة ١٨٠٨ الا ان المحافظين الذين كانت لهم الاغلبية من سنة ١٧٨٣ الى سنة ١٨٣٠ كانوا يرفضون ما يطلب من الاصلاح

فانصرف الاحرار الى اكتساب الرأى العام يستمياونه الى الاصلاح وكان الاوساط حتى ذلك العهد قلما يكترثون بالسياسة وكانب المجلس يمقد جلساته سرًا والجرائد قليلة الانتشار الا ان تغييرًا ممَّا حدث في اواخر القرن الثامن عشر ذلك ان سكان المدن الحذوا في النمو السريم منذ انتعشت الصناعات وازدهت باستخدام الآلات فنشاء بين الناس رغبة شديدة في استطلاع الاخبار أذلك انشئت من سنة ١٧٦٩ الى سنة ١٧٩٢ است جرائد كبرى يومية فشرعت تروي ما يحدث في المجلس من المباحث والاراء وفي سنة ٣ هـ١٧ ا كانت تبيع من أسخها سنويا سبع مليونات فصارت سنة ١٨٠١ تبيع١٦ مليوناً وسنة ١٨٢١ زادت الميمات الى ٢٥ مليونًا ونشأ سنة ١٨٠٨ وسنة ١٨٠٩ مجلتان(١) وفي سنة ١٨٠١ بدأت الصحف تنشر اعال المجلس وسنة ١٨١٥ شرع اشياع الحزبين يهيجون الافكار العامة بعقد اجتماعات سياسية حيث كأن الخطباء ينتصبون على الدكة أو على المركبات (عادة اخذت عن تباع مذهب الميتوديست) و يخاطبون الجهور بما يرون وكان يسبق عقد ثلك الاجتماعات اويعقبها مروراشياع الحزبموكبًا في الاسواق حاملين الاعلام والاعلانات ومن ثم كانوا يولفون منتديات سياسية يكمنتب اعضاؤها في مال يجمعونه ثم يختارون منهم رجالاً يولفون لجنــة تقوم على نشر آرائهم واستمالة الجمهور للاصلاح الذي يطلبون وعلى هذا النعط تأسست عام ١٨٢٣ الجمعية الكاثوليكية لالغاء القانون الذي وضعه الباراان سنة ١٦٧٢ ضد الكاثوليك والممه Test Law وفي سنة ١٨٣٠ نشأت جمعية بيرمينهام

<sup>(</sup>١) انشأ الاحرار مجلة المدنبرج والمحافظون كوارترلي

لاصـــلاح الانتخاب ومكذا نشأ في انكاترا فوتان جديدتان هما <sup>(()</sup> الجرائد والرأي العام فقامنا ازاء نفوذ الملكوكبار النيلاء وصيرتا الاغلبية في جانبالاحرار وابدنا سلطة البارلمان فاصبح الناس لهذا اليوم لا يستطيعون ان يفقهوا للبارلمان معنى من غير وجود الصحف والراى العام و يقولون عن اهم الجرائد الانكليزية الاوهي التيمس انها السلطة الرابعة وعن الراى العام أنه ولى الامر

على أن هذا النمير في العادات والمناهج ادى الى اصلاح الانتخاب سنة ١٨٣٧ لان الملك جورج الرابع الذي اصرعلى حقظ القديم ،ات سنة ١٨٣٠ فان الاحرارا نسموا الى الحافظين الفضاب فنالوا الاغلبية وشرعوا يطابون الاسلاح وكان رئيس وزارة الحافظين من القادة الطاعنين في السن الا وهو الدوك دي ولنكتون الظافر في واترلو فصعد يوما منبر الحجلس وقال أنه لم يتصل به برهان يوجب يشير طريقة التخاب النواب وزاد على ذلك ان قال أذا فوضوا اليه وضع سفة لاحدى البلاد فائه لا يجد أفضل من الشريقة الحاضرة لان الطبيعة الالسانية قاصرة عن الاتيان بما يشبه سموها • وعقيب مندا الحطاب اقترع المجلس ضد الوزارة فاستقالت وخلفتها الوزارة الحرة فطلت سنتين حتى نالت الاسلاح المعلوب مع انها عرضته ثلاث مرات الا أن اسلاح سنة ١٨٣٧ تم بالانعاق لان العرم ملي يحذد السكان

قاحتفظوا بطريقة التصويت السومي ولكنهم جزموا أن لا يدوم الاقتراخ أكثر من واحتفظوا على عدد التواب اي ٢٥٨ وعلى أن يكونوا سنفين أي نواب المدن و تواب المقاطعات و كنه سن و كنه من أوابها واعطوا الحق في انتخابها للمقاطعات و كان ست وخمسون بين هذه المقاطعات قد ضعف حالها وقل سكانها عن الالفين عداً فسلبوها حق التخابها ١٩١١ نائباً عنها وكذلك ثمت ثلاثون مقاطعة سكان الواحدة منها يقلون عن أربعة الاف تفس ومع ذلك كانت "تنتخب عن كل منها نائيين فيماوا لها نائباً وزعوها من جديد بحيث اعطوا منها خسساً وستين منصباً لمقاطعات كان فما رابعة وقسعون عائباً فصار لها عندئة مئة وتسمة وخمسون منصباً لمقاطعات كان

<sup>(</sup>۱) طالما شبه الناس سياسة الانكايز في القرن الثامن عشر بما كانت عليه في القرن التاسع هشر على ان اختلافها هو ان في القرن الثامن عشر كانت الامور تجرى سرًا اما في التاسع عشر فصارت تعمل جهارًا والذي احدث فيه انما هو المطبوعات

اربعة واربعين منصباً لاثنين وعشرين مدينة كبيرة لم يكن لها من قبل نواب عنها وكذلك خصوا عشرين مدينة متوسطة بعشرين نائباً ومنحوا باقي الناصب لايرلندا واسكتلاندا بالسوية

وظل حق الانتخاب محفوظاً في الذين لهم ويع من عقاراتهم على انهم توسموا في ذلك فخولوا حق الانتخاب في المقاطمات لكل الملاكين الذين يبلغ دخل الواحد منهم اربمين شليناً ولكل المزارعين ممن ببلغ دخل الواحد منهم خمسين جنهاً واما في المدائن فلكل من يؤدي عشرة جنهات أجرة لداره

على ان هذا الاسلاح زاد في عدد المنتخبين خمسين بالمئة فقدكانوا يحسبون منتخباً واحداً لكل ٢٧شخصاً واصبح واحداً لكل ٢٧شخصاً واصبح سواد المنتخبين الحديثين من المزارعين والباعة في الحوافيت وظل العمسة على شأتهم الاول عرومين من حق الانتخاب

فاسناء كثيرون منهم من جراء ذلك والشأوا جمية كيرة من العملة وكان قد ظهر سنة ١٨١٦ و سنة ١٨١٩ و سنة ١٨٩٩ و منزب الراديكال وأجرى مظاهرات يطلب فها ان يكون حق الانتخاب شاملاً فني سنة ١٨٩٧ انجذ العملة الفضاب لائحة الراديكال وزفعوا بمؤداها عريضة للبارلمان بينوا فها مطالب حربهم سموها لائحة الشعب يسالون فها ان يكون حق الانتخاب شاملاً لكل الوطنيين وكفلك حق النيابة وان بعملي للنواب جمل وان تقسم البلاد انساماً متساوية وان يكون الاقتراع سرباً بالاكر عوضاً عن التصريح والتسجيل وكان اشياع حزب العامة Chartistes يتظلمون من شقاء الشعب ومما كانوا يقولون د ان الدستور الانكليزي لا يستفاد منه الا الاعمال الشاقة او الموت جوعاً يقولون د ان الدستور الانكليزي لا يستفاد منه الا الاعمال الشاقة او الموت جوعاً م وتجمهروا جماعات كبيرة مسلحة وطافوا في الاسواق ليلاً محملون المشاعل واعادوا هنده المظاهرة ثلاثاً ( في سنة ١٨٣٧ و ١٨٤٨ و ١٨٤٨ ) ورفعوا عريضة وقع علمها على عهد وزاوة علاستون حين تقرر الاقتراع

وصارت المجالس الانتخابية منذ الاصلاح اكثر فبولاً لدى الرأي العام واشد اهنماناً بمصالح الامة وانشط عملاً منهم وكانت مطبوعات يجلس الامة من سنة ١٨٢٤ الى ســـنة ١٨٣٢ ـ ٣١ يجلدًا فصار معدلما من سنة ١٨٣٢ . ٥٠ يجلدًا وصار الناس اكثر اطلاعًا بماكانوا على ما يدور في المجلس من البحث وعلى ما يتدانون به . أما القانون القديم الآمر بوجوب البحث السري فلم بلغ حكمه وانما جرت العادة بالاغضاء عن اخذ خلاصة مباحثه بالاحتزال Sténogiaphie بحيث تنشرها الجرائد وتوصلاً لذلك بنو دكة مخصوصة الصحافيين . وإما اصوات النواب فقد كانت اذاعة اخبارها محظورة الا ان المجلس نفسه شرع بذيعها منذ سنة 1۸۳٦

على انه' لم يحدث تغييز البتة في الشكل ولا سنوا لهم دستورًا مكتوبًا واستمر المجلس يواصل اعماله على النهج الماضي والاعمال تسيرعلى خطتها القديمة أما الرئيس فكان لاببرح يلبس شعرًا مستمارًا وبمشي امامه' خفير يضم على الدئدة عصا الرئاسة

أما النواب فظاوا يتكامون من مجالسهم آلا انه لما اصبحت الحياة السياسية اكثر نشاطاً ازدادت اهمية مجلس العموم وصار اللوردة لا يجرأ ون كشراً على مقاومة النواب الذين يمثلون الامة تمثيلاً محميحاً فصار اكثره يتغيبون عن حضور جلسات مجلسه الذي كان يعقد موة كل اسبوعين وغلب عليهم ان يقبلوا بما يقر عليه مجلس النواب من غير ممانعة اما الملك فاحتفظ بامنيازاته اذ ما برحث اعمال الحكومة تعمل بامهه و بقي له حق اختيار الوزراه وفض المجلس الا انه اصبح من العادة الحكمة أن لا يختار الملك وزراءه الا من نائلي الاغلبية في المجلس وان الوزارة تستقيل متى فقد احدها عضد الاغلبية على ان الملكة فيكتوريا منذ تسنمت العرش سنة ١٨٣٧ حتى وفاتها لم تشذ عن تلك العادة ولا يخال ان يشذ عنها احد من الذين يخافينها

فاصبحث السلطة منذ سنة ۱۸۳۲ لاكثرية يجلس النواب و بالنتيجة الشعب الذي انتخبهم وصارت تنتقل من قوم الى اخرين بحسب تفييرات الرأى العام ومما يذكر اله من سنة ۱۷۱۰ حتى سنة ۱۸۳۲ تولى منصب الوزارة كل من الحربين الاحرار والمحافظين مدة نصف قرن من سنة ۱۸۳۲ الى سنة ۱۸۹۲ تناوبكل فريق منها استلام الوزارة والاستقالة منها عشر مرات وكلاها يتبعان خطة واحدة وهي بقاء كل فريق منها عاملاً مع جميع

افراده بالاتجاد وتمام الانفاق سواة كان في مدى تربعه في دست الوزارة أو في حال اعتزالها حين يتألب لمقاومة الحزب الآخر ولذلك يقال لم المعارضون ولكل فويق رئيس بمرف بالزعيم يتقلد رئاسة الوزارة حين ننتهي الاغلية اليه (''و يكون مهيئًا من قبـل من رجال حزبه من يتقلد مناصب الوزارات الجمة وهكذا تكمل في القرن التاسع عشر سيئ الكاترا النظام البارلماني القديم الذي بدأت طلائمه عندهم في القرن الثامن عشر ، ومنسلد حينشتر نشأت ثمت تلك المناحي الاساسية التي جرى عليها الاوريبون حاسبين انها من خصائص النظام البارلماني

وللانكليز ملك يتولى الاربكة كابرًا عن كابر فتدار الشؤون باسمه ولكنه في الحقيقة ليس له من السلطة شيخ فيصدق فيه قول القائل ( الملك بملك ولايجكم )

أما البارلمان فيوافف من مجلسين احدها المجلس الذي لا ينتخب اعضاؤه انتخابا (وهو المجلس المالي) انما ليس له من الخصائص الا التصديق على القوافين وثانيها المجلس المنتخب وهو الذي يصادق على الميزانية و يرافب اهال الوزارة وتوسد الوزارة للرجال الحائزين على الاغلبية في المجلس ويعهد برئاستها لزعيم ذلك الحزب (فان اسم الوزارة في الكامم المتعارف رسماً وهي توالف من ثلاثة وزراء وخمسة رؤساء افلام ومن روساء بعض الدوائر)

ويتباحث الوزراء في ندوة و يمقدونها للنظر فيا يريدون اتخاذه من الوســـائل ومتى انرَّتْ آكَّتْريتهم على شيء نمين لكل واحد منهم ان يتـمسك بذلك القرار و يؤيده او يعتزل المنصب

والوزراة مسؤولون أمام مجلس النواب عما يعماون وليس في وسع المجلس فقط محاكمة الوزراء بل اذا امسكت اكثريت عن قبول مطالبهم وجبت عليهم الاستقالة وبما انهم متضامنون في المسئولية يتعين عليهم الاعتزال ولوكانت الاقلية في جانب واحد منهم فقط وعند افنتاح المجلس يتلى خطاب العرش وتشرع الوزارة باعطاء البيائ الكافي باسم الملك عن حالة البلاد والسياسة التي ترعي اليها فيجيب المجلس بخطاب يودعه را

اراءه وخواطره

وفي كلُّ سنة يقارع على ميزانية السنة النالية ولا بِمَكن جباية شيء من الضرائب ما لم

(۱) وتلقب حزب التوري سنة ۱۸۳۲ بالمحافظ Conservateur وحزب المويكس بالاحرار Libéral

يكن المجلس قد قدرها على ان رفض الضربية ذريعة يتخدها المجلس التمكن مرحل الوزارة على الاستقالة اذا رآها مصرة على البقاء بالرغ عن فقدانها الاغلبية - والوزارة ان أسأل المجلس النصريح بثقته فيها فنفنم أدلك سنوح كل فرصة كعرض قانون او عقد قرض والقصد من ذلك بيان عزمها على الاستقالة اذا لم تحصل لها الاغلبية ويمكن للجلس حينذ اعلان استيانه منها بالافرار على عدم النقة بها والاعال التي ببعث فيها في كل جلسة تمين في قوار الجلسة السابقة الا انه يحق لكل نائب قبل الشروع بالبعث ان يسأل الوزراء المجلس المداء الحكام وما يعلمون ها يعن له من الخواطر و فيختم هذا الاستعلام بافوار المجلس على تجاوز هذا الكلام البحث في الموضوع المرتب المجلسة

على انه يغلب في النواب ان يصرحوا برأيهم بالمبارة المألوفه « ويعدل الى موضوع الجلسة » فاذا كانت العبارة التي اوردها النواب لانرضي الوزارة تعين عليها الاعتزال

و يحق للرزارة ان تطلب آلى الملك فض المجلس منى حصلت لها الاقلية وتلك وسيلة يجعلون بها المنتخبين قضاة بين الحكومة والنواب و بلبث الوزراء غضون الانتخاب في مناصبهم حق اذا تجدد الانتخاب ولم تجصل للوزارة الاغلبية ثمينت عليها الاستقالة و يحسبون فض المجلس المنتخب ثانية ازمة سياسية اذ ان الامة جددت انتخابه وهي صاحبة الامر ( ان المدة المعينة في الفانون للجلس في انكاترا هي سبع سنين الا انه جوت العادة ان يفضى قبل انتهاء المدة وما من مجلس تجاوز الست سنوات )

العادة الجارية هي ان الوزراء يقترحون على المجلس مشروع القوانين التي يويدون سنها الا انه يحق لكل نائب ان يقترح وضع قانون او اصلاح قانون موجود وهذا ما يقال له الافتراح البارلماني وقبل المجت في المجلس في أي سنة كانت تحال تلك السنة الى لجسة مخصوصة تدقق فيها (ويغلبان يتألف المجلس كله كلجنة للبحث فيقع الجدال ولكرف لا يقع عليها اقتراع) واما اللجان الاخرى فتؤلف من بعض اعضاء المجلس الدين يشير البهم الرئيس (١)

واذا ارادوا سن قانون عرضوه للبحث فيه ثلاث مرات بمد أن يقرأ في كل مرة وفي

<sup>(</sup>۱) ان في بعض الانحاء الاور بية التي اعتمدت النظام البارياني تنتخب اللجان من المجلس وهو مقسوم الى دوائر · وهمده هي الطريقة التي يعوّل عليها المجلس في فرنساً سنة ١٧٨٩

كل قراءة يقدّرعون على كل مادة منه لوحدها ذلك ما لم يقترع المجلس على الاكنفاء بقراءة واحدة للضرورة القصوى في الحصول عليه

ولا يكون البحث والا قتراع مرعيًّا يعمل به الا اذا كان عدد حاضري الجلســـة من الاعضاء كانيًا للقيام بالافتراع

ولا يحسب قرار المواب قانونًا نافذًا حتى يصادق عليه المجلس الاعلى و يوقع عليه الملك الا انه لم يكن من عادة المملك ان يرفض التوقيع عليه

على أن كل هذه الشوُّون تجري في انكاتراً تبعاً لأرجعية احد الحزبين على الآخو وانما جرت على خطة منتظمة لانه ليس ثمت الاحزبان وكل منهما يجترم المادات فيتغلى عن المنصب لخصمه حتى تحصل الاغلبية لذلك الخصم وهذان الحزبان عبارة عن حكومتين شرعيتين يتحيز المتخبون لاحداها من غير أن يكون لهم استطاعة الاستفناه عنهما جميعا ولذلك يستحيل حدوث تبديل فج ني ومع ذلك فان كل واحد من الحزبين لا يمكنه تجاوز حدود سلطته زمناً طو إلا لان ذلك التجاوز يكدر المتخبين و يحملهم على الصيرورة الى الحزب المخالف ولذلك يحسبون الرجعان بين الحزبين شرطاً اساسيًا للنظام البارلماني

عهد سنة ١٨١٤ ورجمة المذكية الى فرنسا ( Le charte ) : لما رسم البور بون الى فرنسا سنة ١٨١٤ وملكوا عليها وعدوا باحترام سترف الفورة والامبراطورية وانهم لا يسون المجتمع بشوره فيسشمر ديمتراطياً و يظل الغرنساو بون سوا في حكم القانون وفي لقلد كل الوظائف وتلبث الامتيازات القدية ملغاة وتبقى الاملاك الوطنية لملاكها الحديثين ولا يحون الادارة فنستمر على الرجوع بها الى المركز وتبقى كل المصالح العامة كالمالية والمدلية والادارة والبوليس والجيش حتى نقسيم الولايات على ما رتبت الثورة و يختفظون على مشاريع نابوليون مشل القانون ووسام الليحيون دونير والبنك والمدارس الكلية ، وكان الشحب قد تمرد على الامبراطورية صائحاً « فليسقط التجنيد والحقوق المشعدة » recrutement على الفسهم الغاء هاتين السنّين القبيحتين وابدالها بالاكتئاب المتحدة »

وهَكُذَاكَانَت فرنسا منذ سنة ١٨١٤ ممتمة بنظام اجتماعي واداري لم يخدث فيه تفيير منذ بومئذ وهذا النرتيب الاجتماعي صار اساساً متيناً في الحياة النونساو به الا انه لم يكن في فرنسا ادارة منظمة كما كان لحكومة انكاترا فاضطرت انتحدد القواعدالتي تتوزع السلطة تجسبها وان تمنع الامة دستوراً تعناد عليه فقضت في تدبير ذلك سئين سنة ( من ١٨١٤

الى ١٨٧٥ ) • اما الدسنور الاول فتار يخه سنة ١٨١٤ على ان عداة استبداد نابليون من الملوك الخفالفين والساسة الفرنساويين اعجبوا بالنظام البارلماني الانكليزي لانهسم حسبوه اكثر حربة من نظام كل الحكو. أن فنصحوا للويس الثامن عشر أن يدخله الى فرنسا حتى ان مجلس الشيوخ (السنا) كتب تقريرًا مبنيا على مبدل تسود الامة قال فيه «ات الشعب الفرنساوي بملء اختياره يدعو لتبوء العرش لويس ستانيسلاس كزافيلير شقية, الملك الاخيروان الشعب لاقراره على العمل بالدستور يفرض على الملك ان يقسم اليمين على العمل به وان بوقع عليه قبل ان ينادي به ملكاً » فأبى الملك الجديد المصادفة على هذا الدُّستور لانه رغب في باديء الامر ان يتبوأ الاريكة فلما نودي به ملكاً اذاع قرارًا جديدًا تجنب فيه الالماع الى ذكر الدسنور ولكنه استعمل بديلاً منه اسمًا مأخوذا عن العصور الوسطى الا وهو العهد الدستوري Charte constitutionnelle اما الملك فتلقب بلويس الثامن عشر بنعمة الله ملك فرنسا ثم ارخ المهد في السنة الحادية والعشرين مرـــــ ملكه واستخدم عيارة الماوك المألوفة تنازلنا ومنحنا وانما عدل الى هذه الحطة ليظهر للملأ انه لا يمنار أن حكومة من الحكومات التي سادت فرنسا منذ وفاة لويس السادس عشركانت شرعية وان الملك الشرعى الوحيد كان ابن شقيق لو يس السابع عشرو بمد وفاته أصبح هو صاحب الملك وان السلطة التي اتصلت اليه بالارث هي حق الهي تخنص به دون سواهُ وانها مطلقة وله ُ وحده ُ الحق بالتصرف فيها وتحديدها بصك منه يصده ُ من تلقاء ارادته يريد بذاك ان السلطة في فرنسا من خصائص الملك وليست من خصائص الامة فادي La charte صنة ١٨١٤ مشيدًا النظام الدستوري و به دخلت الى فرنسا المناهج السياسية الني كان يجري عليها المحافظون وذلك ان الحكومة كانت موزعة عسل ثلث سلطات الملك والمجاسين فكان للملك السلطة التنفيذية وحق تنصيب الوزراد وافالتهموفض مجلس النواب وكان الوزراء مسؤُّولين عما يعملون اما المجلس العالى فكان يؤلف من أمراء فرنسا الذين يمينهم الملك فينتقل المنصب فيهم بالارث الى اعقابهم شأن مجلس اللوردة في انكاثرا ومن خصائصه النصديق على القوانين فكان مجلس النواب موالمًا من اعضاء بنتخبون من الامة وله اشتراع القوانين والاقتراع على الميزانية ولم بكن الامراء والنواب يوَّجرون اما المطبوعات فصارت حرة كشأنها في انكمانرا والخلاصة ان النظام الفرنساوي كان نسخة ثانيـــة للنظام الانكليزي حتى في الجزئيات مثل خطاب العرش وجواب المجلس واللجان وغير ذلك ﴿ ولقد اغفل العهد القرار على قضيتين عمليتين كان من الواجب ان ببث الحكم فيهما بالقانون القضية الاولى كيفية انتخاب النواب والثانية كيفية تنظيم حرية المطبوعات ؟ على ان التوانين اللازمة لهاتين القضينين لم تذكر في العهد فظلت موضوعاً للجحث زمناً طويلاً على ال النظام الانكليزي كان في عهد انتخاذه الموذجاً السنن الفرنساوية غيرجازم في احدى القضايا الاوهي : ما هي حقوق الملك تجاه مجلس النواب ؟ هل بفرض عليه ان يتخذ وزراه من اغلية اعضاء المجلس ؟ واذ لم تكن هذه القضية قد قطع القول فيها بانكائراً للثت كذاك في فرنسا

ومكذا ظلت مباحث البارلمان دائرة من سنة ١٨١٤ الى سنة ١٨٣٥ على وضــع قانون الانتخاب وقانون المطبوعات وسلطة الملك واما بما يختصالانتخاب والمطبوعات وسائر الدستور فقد اتبع الساسة الفرنساويون النهج البريطاني

على انهم لم بتنازعوا في منح كل فرنساوي حق انتخاب النواب فان الثورة اظهرت على انهم لم بتنازعوا في منح كل فرنساوي حق انتخاب النواب فان الثورة اظهرت لا يجب ان يخول الا لبضعة مختارة من الرجال الا كفاء على ان تكون الثروة هي الاساس المتحقد في تخو بل الانسان حق الانتخاب كا في انكلترا فيمدلون الى دفاتر الجباية وبحسبها بقرون امياء ناتلي ذلك الحق وظاوا على اعتاد ثلك الدفاتر حتى سنة ١٨٤٨ على انهسم منذ سنة ١٨٤٨ جماوا مقدار الجباية عالية جداً بحيث يتمين على المنتخب ان بردي في كل سنة من الضرائب ثلثمئة فونك واما المنتخب ( بفتج الخاء ) فالفا فونك وطريقة الانتخاب في الم يحت ما المنتخبون في حاضرة الولاية او المقاطمة وظل نهيجهم هذا جاريا الى سنة من المضرائب ثلثمة لم يكن يومئذ يتجاوز مئة وعشرة الاف رجل مع ان حدد الاهلين كان من ٢٠ الى ٣٠ مليونا من النفوس وكانوا ينقسمون لذلك الحين الى قسمين احدها عامة الشعب الذين لا حق لهم بشيء من الحقوق السياسية وثانيهما المقيدة اسماؤهم في دفاتر الجباية وهم المفودون بحق تمثيل الامة جماء ( ومن جراء ذلك صاروا يلقبون هؤلاء الواقين عند الكان من كانوا ازاء القانون

<sup>(</sup>۱) ان الاختلاف الاساسي كان قائماً على طرق اجراء المبداه العام الا وهو ار للثروة وحدها حق التاهيل للانتخاب اما حتى الانتخاب عند الانكليز فقد كان حتى قبسل سنة ۱۸۳۲ اقل قيمة بما هو عند الفرنساو يين ومم ان عدد سكان انكلترا اقل من عدد

اما المطبوعات السياسية فقد ترتبت ايضا على نهج الاسكليز على ان كل عدد منها يضمون عليه تمفه بقيمة خمسة سنتيات وكانت اجرة البريد عن العدد الواحد عشرة سنتيات وكم يكن يسع الاعداد مفردة شائع الاستعال بل كان تصريفها محصورا بالاشتراك فيها فظلت الجرائد كطرفه غالبة الشمن لا يخمع بها الا الاوساط وكان عدد المنتركين فيهاسنة في المحلم مطبق لابدركون من السياسة شيئاً لان نالث بقيت من خصوصيات الاوساط وكان يعمين على من ينشيء جويدة ان بقدم كنالة مالية مهمة ولذلك لم يكثر عدد الجرائد بل يعمين على من ينشيء جويدة ان بقدم كنالة مالية مهمة ولذلك لم يكثر عدد الجرائد بل كان لكل حزب من الاحزاب ثلث او اربع منها ولكل منها نفوذ عظيم على قرائها وما زادها بسطة ان النبذ لم نكن يوقعها كتابها جرباً على الحلقة الانكليزية وحالة كون الصحف ظلت مكتنفة بكل هذه المتبطات أبيحت لها حربتها كا هو الحال في انكلترا الا انه حظر عليها ان ثل بشأن الملك او ان تنتقد الدستور

وهكذا نقل الى فرنسا النظام السياسي الانكليزي الا انهم لم ينقلوا مصه العادات الانكليزية فكانت نشاة الاحزاب في فرنسا على غير المألوف في انكاترا فالنواب الفرنساويون لكيانهم اصعب مراساً لم يرفضوا أن يتألبوا حزبين بل شرعوا يجتمعون شراذم شتى وكل واحدة منها تنتهج سبيلاً خاصاً في السياسة شان الاحزاب في انكاترا ولما كات كل شردمة منها نتتهج سياستها الخاصة وتري للحصول على السلطة كانت طريقة الرجحان الالكليزية فير معمول بها مالم تحصل الاغلية لشرذه واحدة منها ولذلك لم يكونوا يعرفون اين يجدون زعيم الاغلبية لينهدوا اليه بتاليف الوزارة ولا يمكن ثبوت وزارة اذا لم تجد من بوليدها من الشراذم المختلفة حتى انها مهما احكت الانتفاق لانستطيع أن ثبتى في المنصب طويلاً أذ يسل على رجال الشراذم الخارجة عن السامة أن يعتصوا فيحماون على الوزارة ويسقطونها بالانتراع ضدها فيدفع ذلك بالوزراء الى ارشاد المنتخبين أو أرهابهم لينسفي لهم الحصول على الاكثرية الفائد وفوق ذلك تري الحكومة الفرنسادية اقدر من الانكليزية على اتخاذ وسائل الضفط في الانتخاب ذلك لانه منذ أيام فالجون يتولى المناصب في الولايات عمال كثيرون كلهم يخضعون للوزراء

على أن النظام البارلماني بمتاج الى احزاب معندلة تحترم العادات التي بني الدستور

الغرنساويين فان المنتخبين هندهم بزيد عددهم عشرين ضعفًا عن منتخبي فرنسا فالحياة السياسية عندهم لم تكن محصورة بالاوساط

عليها وكان الظن في سنة ١٨١٤ ان العهد يكون مقبولاً لدى الجميع لانه متسع في الحربة بالنسبة لمنظام نابوليون وكان البور يون ( الامرة التي لاتمازع ) قد جاو أوا بالسلام والناس في أشد الحاجة اليه والرغبة فيه فلم يعزلوا أحداً من رجال الحكومة حتى ان لو يس الثامن عشر ابقى وزراء نابليون في منصاتهم وكذلك اربعة وتسامين عضواً من مجلس الاعيان ومجلس المواب بومنه فظهركان فرنسا الجديدة قد صالحت فراسا القديمة بواسطة نظامها البرااني

على ان غباوة البور بون وعودة نابليون صيرا المصالحة امرًا مستحيلاً فان البور بوت لم يمسوا النظام الجديد بسوء ولكنهم اباحوا لاسجابهم المهاجرين اتخاذ لهجة ارعبت بل جرحت قلوب جميع الرجال الذين يستفيدون من يقاء الشوَّون الحديثة كالذين ابتاعوا الاملاك الوطنية واشراف الامبراطورية والعال والقادة والفلاحين وقد اهتاج الجيش كثيرًا لان قادته احياوا على نصف الراتب ولائه اخذت الراية المبلئة من افواده وعوضوا منها بالراية البيضاء

ولذلك كان الجنود والفلاحون من انصار فابليون يوم عودته الى فرنسا فقض النظام البارلماني المنصوص بالمهد واستال فابليون الجهود بين بجمله حكومته دستورية تصادق عليها الامة بالافتراع العمومي على ان هذا النظام سقط بسقوطه بعد موقعة واتولو وارجع نظام المهد غيران النظام البونابرتي الذي عاش مئة يوم ترك آثارًا لا تحيى من ذلك ان اشياع الملكية امتاجوا واخذوا في اضطهاد مريدي نابليون الذين التفوا عليه وطنوا انهم بذلك يقوضون اعال الثورة ، أما مريدو النظام الجديد من اشياع نابليون والجهوريين فقد حملهم عداوه لا لانصار الملكية على الاتجاد معا تحت العمل المثلث الالوان حال كون الجهور بين كانوا يحسبون نابليون مفتصباً فصاروا يعدونه حامي الثورة من البور بون الذين الذين الموربون الذين

وهكذا قام في فرنسا حزبان متطرفان فالواحد منهما يعرف بغلاة الملكيين ومكذا قام في فرنسا حزبان متطرفان فالواحد منهما يعرف بغلاة الملكيين Ultra royaliste والكونة والحزب الدي الجمهوريون البونبارتيون (ويلقبون بالحزب الحر) وهم الواغبون في سقوط البوربون على ان كلا الحربين لم يكن واضياً بالمهد Charte أما الاحرار فكانوا من حزب الاحراز على ان مقاصدهم لم نكن تحاكي مطالب حزب الاحراز من الانكيز الذين كانوا يسعون في الاصلاحات الحرة وانما كان الاحرار الفرنساويون يعملون على قلب الملكية التي اوجدها الدستور وكان غلاة الملكيين من مريدي الرجعة لم يقتصروا سف

رغائبهم اقنصار حزب المتحافظين من الانكليز على رفض الاصلاح وانما ارادوا الرجوع الى النظام الذي سقط ولا يستطاع فيامه الا بالثورة

وقام من بين مذين الحزيين المتفقين على هداء الدستور حزبان دستوريان هاالملكية الممتدلة (حزب اليمين) وغايتهم البقاء على الحالة القديمة شان حزب التوري tory وحزب الملكيين الاحرار dcotrinaire وغايتهم التحزب على النهج الانكليزي

وفي سنة ١٨١٥ جرى الانتخاب والىاس في رعب شديد لا سيا وان الحلفاء كانوا يكشسحون البلاد فاكتسب حزب غلاة الملكيين الأكثرية في مجلس النواب الذي مموه المجلس غير الموجود فطلبوا ان تعاد الاملاك الاهلية الى الاكليرس وان توفض الديوث العموميــة ويعزل القضاة الاحرار فانهم تجزبوا لللك في مضادة المجلس ابتاء على اعمال الثورة فطلب المجلس من الملك ان يستوزر من الاكثرية فيه نخالفهم الملكيون الاحوار زاعمين ان الملك حرُّ في اختيار و زرائه وقال رويار كولار سنة ١٨١٦ « انه في اليوم الذي لإ تنالف فيه الوزارة الا من الاغلبية في المجلس او حين ينقرر ان المجلس قادر على عزل وزراه الملك يكون ذلك الوقت يوم سقوط الدستور والماكية المستقلة ومنذ يومثذر تصبع وحكومتنا جمهورية » ثم ان الجلس رغب في تخفيض فيئة الجباية التي بادائها يسلطيم الفرنساوي ان ينتخب لمجلس النواب وان يكون الحظ منها حثى تبلغ الخمسين فرنكاً فيزيد عدد المنتخبين و يناهزون المليونين اما الملكيون الاحرار فشمسكوا بالتكشمئة فرنك فيئة مقررة للمنتخبين يربدون بذلك ان اهل الطبقة العليا من الاوساط يدافعون عن الحرية اكثر بما يدافع عنها صفار الملاَّ كين نتخاص لو يس الثامن عشر ون غلاة الملكيين بفض المحلس النيابي بَغتة واصدر امرًا ان يعمل حسب فانون الانتخاب لسنة ٤٨١٤ فكان بذلك صيانة القوانين الا ان الامة ظلت بعيدة عن السياسة وبقى محلفظًا بادارة الحكومة ذلك ما حال دون قيام نظام دستوري

وظل الدستور بين سنة ١٨٦٦ و ١٨٢٩ جارياً في سيره القانوفي والاحرار بعماون على اثارة الخواطرفي البلاد و ينشئون الجمعيات السرية ومؤامرات حسكرية وشرعوا بكتبون الرسائل ويقيمون المظاهرات الا انهم لم يكن لهم في المجلس الا نفر قليل من النواب وكذلك لم يكن فيه من خلاة الملكية الاعصبة صغيرة على ان معظم النواب كانوا من حزبي الوسط الدستوريين اما الوزارة التي اختارها الملك فكانت تعزز بالاغلبية — فوزارة ديكاز عزز الاعرار الملكيون فاستمرت في منصتها من سنة ١٨١٦ الى ١٨٢٠ وقد قامت في

تضاعيف هذه المدة بالاصلاحات الحرة — ووزارة فيلال ساعدها حزب اليمين واستمرت من سنة ١٨٢٠ الى سنة ١٨٢٧ فتوقفت الاصلاحات خلال هذه الايام بل ان المجلس من سنة ١٨٢٧ الى سنة ١٨٢٧ فتوقفت الاصلاحات خلال هذه الايام بل ان المجلس وفي سنة ١٨٢٧ اتحد كل عداة وزارة فيلال نحازوا الاغلبية في المجلس ( ٣٦٠ صوتًا ضد ٣٠ صوتًا) على ان شارل العاشر لم يرض ان يقيم الوزارة من اليسار بل اختارها من حزب الوسط اليمين فاستوزر مارتينياك غيران هذا الوزير لم ينل من المجلس الا الاقلية الوسط اليمين فاستوزر مارتينياك غيران هذا الوزير لم ينل من المجلس الا الاقلية

يهد أن نظام الرجعة تلاشي خلال تنازع الحزبين المتطرفين ولم يكن شارل العاشر برغب في النظام الدســــتوري وقد قال « اني افضل ان انشر نشر الحشب عن ان أكون ملكاً في حالة ملك انكلترا فان الملك في فرنسا هوالذي يحكم الا انه يستشير المجلسين وينعم النظر في ارائهما وما يعرضان لكنه اذا لم يقنع بقولما فالامر يرجع الى ارادته » وفي سنة ١٨٢٩ استوزر الملك بوليناك من حزب غلاة الملكية فاجمت على عدوان الوزير سائر الاحزاب من النواب ورفعت هريضة ضده موقعة من ٢٢٢ فائبًا فاحتفظ الملك علم. وزرائه وفض المحلس . وكاد يكون المجلس الجديد المنتخب سنة ١٨٣٠ اشد عداء من القديم الا أن شارل العاشر أراد أن يعمل بما نجح فيه لويس الثامن عشر سنة ١٨١٦. ذلك ان البند الرابع عشر من العهد يقول « ان في وَسع الملك اصدار الاوامر اللازمة لانفاذ القانون ولتوطيد الَّامن في المملكة » وعملاً يحكم هذَّه السنة اصدر شَارل العاشر ثلاثة اوامر احدها يحتم بغض المجلس الجديد قبل اجتماعه والثاني بأمر بتبديل نظام الانتخاب والنالث يقضي بتعيين مراقب للجرائد ( تموز سنة ١٨٣٠) وكان الرأي العام ان الملك تجاوز حد سلطته وان الاوامر التي اصدرها ان هي الا قوانين وضعها من عند نفسه من غير أن بقررها اقتراع مجلس النواب فهي أذًا غير قانونية فنهض الصحافيون الباريز يون ووقعوا على لائحة اعتراضية وعقد النواب الذين كانوا يومئذ في بإر يؤالعزية على المقاومة القانونية غير ان الوسائل الشرعية لم تكن لتغلب حكومة تعززها القوة المسلحة

وكان قد قام في باريز حزب جهوري نشأ من بين الطلبة والعملة ومع انه قليل العدد (من ثمانية الى عشرة آلاف وجل) ولم يكن له نواب ولا جرائد فقد كان منظماً تنظيماً خسنًا ومسلمًا وهو الذي نهض بثورة سنة ١٨٣٠ يومئذ ثار رحاله الاشداء فتقلدوا السلاح واقاموا المناريس في الشوارع الفسيقة من شرقي باريس وافعين العلم المثلث الالوان ولم تكن المكرمة عنسبة لوقوع الهرج اذلك لم يكن لديها في باريز من الكتائب الا

واوا رجل (1) فغلب الثائرون على المدينة في ثلاثة ابام فبلع شارل العاشر ولم يجسر على عاولة استرجاع المدينة بل فرّ هار با من فرنسا وكان النواب خلال الواقعة قد اجنمعوا في باريز وفاوضوا شارل العاشر ثم اقروا على المهد بالملك الى اسرة جديدة ولذلك ارتضوا بالدوق دورليان ملكاً بعدان وعدهم باتخاذ العلم المثلث الالوان و بالدب عن النظام الدستوري لان العلم المثلث الالوان كان محباً للناس مرفوعاً فوق كل المدن فلا نودي باويس فيليب ملكاً اعترف به الماس من غير نمائعة

عهد سنة ١٨٣٠ والملكية التي تأسست في شهر تموز : قامت ثورة سنة ١٨٣٠ بامم ثمرد الأمة فقبل الملك الجديد بهذا المبداء وثلقب بلويس فيليب الاول ملك الفرنساو بين بنصة الله وارادة الامة واذ اقتضت الظروف اشتراع دستور جديد وضعوا عهد سسنة ١٨٣٠ على انه لم يعط للامة كنتحة من الملك وأنما وضعته الامة فضها وارتضاه الملك واتسم على احترامه والني البند الرابع عشر الذي كان شارل العاشر قد توكاً عليه وكذلك الفيت مراقبة المطبوعات الغام باتا ومنح مجلس النواب حتى انتخاب رئيسه ووعد العهد بسن قوانين للمتعلفين (جوري) وللحرس الوطني وللادارة ولحربة التعليم وتم ذلك سنة الدي يؤهد الفرية فانونين ذلك ان عضوية الشميوخ كانت ارثية فجعلوها مدى الحياة والسعر الذي يؤهد الم مثني فرنك فصار المدي يؤهدن يومئذ مئة وخمسين الفا (و بلغوا سنة ١٨٤٨ امثني الف)

واصبحت الامة وهي السائدة وليس الملك وصاريخال أن النظام البارلماني توطد في فونسا الا انه كان لم يزل في البلاد حزبان متطرفان في عدوانهم للدستور احدها حزب الهين وهم اشياع الملكية Légitimistes الذين لا يريدون الاعتراف بالملك لانهم يحسبونه مغتصباً والحزب الثاني نواب اليسار وهم الجمهوريون الذين كانوا يشكون من انخداعهم سنة ١٨٣٠ على إن الملك مع كل تظاهره بالانصياع لاحكام الاعلية لم يكن يسير في شيء مسير الملك الدستوري فكان يريد اختيار وزرائه والاشتغال معهم ليدير سياستهم على خاظره وعوضاً عن ان بلك طبق ارادة الاعلمية كان يبذل قصاراه لايخاذ اعلمية خاضعة للارادة الملكة

 <sup>(</sup>١) وكانوا قد عملوا المتاريس في سنة ١٨٢٧ وسبق لهم ان اقاموها من قبل في ژمن الفروند ولكنهم لم يستصملوها زمن الثورة ( الفروند Fronde هو حرب احزاب جرت في اواسط الفرن السابع عشر ) المترجم

ومن سنة ١٨٣٠ الى سنة ١٨٣٥ كان الحزبان اللذان سبق فاحدثا الثورة وها الملكيون من حزب الشمال والجمهوريون يتنازعان على السلطة اما لويس فيليب فتزلفاً للجمهوربين النافذين في المجلس البلدي بباريز قوب اليه زعيهم لافايت ولافيت الف وزارة مختلطة جِمل فيها خمسة وزراء من الجهور بين واربمة من الملكيين فوقع الخصام في الوزارة ننسها فكان الجمهوريون يريدون السياسة الديموقراطية والتداخل لاسعاف الشعوب الثائرة في اورو با وكان الملكيون يريدون الاحتفاظ بسلطة الاوساط والسلم معالدول الكبرى · امالملك فكان متشيعًا لحزب الملكيين لذلك اراد ان يترك رجال الاحرآر ينلاشون من انفسهم فابقاهم وحدهم في الوزارة يتمتعون بها وبالنفوذ في باريز ( وزارة لافيت ) نظن الناس ان الوزارة ستضرم نار الحرب في اورو با لذلك استولى الرعب على البلاد وسقط الرنت بالمئة ٣ المية ٥ فرنكاً و٣٠ سنتياً والرنت بالمئة ٥ المي ٨٢ فرنكاً و٠ ٥ سنتياً فتخل النواب عن لانيت واتخذ الملك وزارة ملكية زعيمها كازمير باريه ( سينة ١٨٣١ ) ففقد حزب الجمهورية كل اماله بان ينال منصة الوزارة بواسطة مجلس النواب لذلك صرف قصاراه بنحديد ثورة سنة ١٨٣٠ وذلك انه انشاء جمعيات للعملة وجربدة وشرع يحدث شغبًا وهرجًا في باربري فاقنصت الحكومة من الجرائد والجمعيات السبرية واعانها الحرس الوطني على قمع الغتن وفي الوقت ذاته سحقت قوة الملكيين في الغرب وفي سنة ١٨٣٥ استثب الامن عقيب المحاكمات الصارمة والعمل باحكام القوانين المسنونة في اياول ( سنتمبر) ضد المطبوعات

الصارمة والعمل بالحجام الموامين المستولة في ايون ( سبحبر) صد المعبوطات ومن سنة ١٨٣٥ الى سنة ١٨٤٠ انصل الخصام الى مجلس التواب بين الحزبير الدسنوري وها حزب الوسط الايسر ( تيرس ) وحزب البمين الاحوار الذي صار حزب الوسط الايمن ( كيزو ) على انه كان ينهما عصبة متوسطة في حزب العامة le tiers-parti الوسط الايمن اخريان متطرفتان وفوق ذلك فان الملك عن ان يعهد بالوزارة العزب صاحب الاغلبية و يبة يه فيها حتى يصير الى الاقلية كان يستوزر اصدقاء م من غير الاكثرية او يرف الوزاراء الذين لا يثبون سياسته ، فكانت الوزارة تسقط بسرعة لقاء معاكسة المقاومين او معارضة الملك لها ولذلك سقطت ثمان وزارات من سنة ١٨٣٨ الى سنة ١٨٣٨ المحسنة ١٨٣٨ المحسنة عبر الوزارة تشريوما تلي خلالها ١٨٣٨ خير النظام البار الذي لم يغض الى اقامة حكومة ثابئة

وعقد الملك سنة ١٨٤٠ حلفة وثيقة العرى مع حزب اليمين وعهد بالوزارة الى كيزو

وكانت سياسته ترمي الى استحصال عضد المجلس له فجعل ينتخب من النواب من لا رأي له بخيث ينصرفون دائما الى التصويت الوزارة فكان يستميل المنتخبين والنواب لا بجعاراتهم في مناحيهم السياسية وانما شرع يسترضيهم بما يدر عليهم من المنافع الذاتية وذلك باعطاء المنتخبين اداوات التبغ والوواتب المدرسية والوظائف و بجنح النواب المناصب اللائقة بهم وكانت هذه الوسائل فعالة لان النواب لم يكونوا يستوفون رواتب او اوجوداً عن نيابتهم فاصبح نصف المجلس من العال الموظفين وكان من سياسة كيزو تجنب كل عمل في اوروبا وكل اصلاح في فرنسا وظلت الاحوال على هذه الوتبرة ثماني سنين والاغلبية تزداد على كرور الايام حتى بلفت منتهى قواها في انتخاب سنة ١٩٨١ الاان سواد الامة كان يزداد استياء فينتقدون على الحكومة سياسة الجمود وتفشي الوشوة بين رجالها ولذلك بدأوا يطالبونها بالاصلاح في الشوون الاتية

اولاً : ان يخفض سعر المال المؤهل للاتخاب وان يمنح حق الانتخاب من كان من طلبة العلم الذين النوا قد احرزوا منذ سنة ١٨٢٧ حق الذكر في جدول الذين يختارون منهم حماعة المحلفين Jary

ثانياً : ان يحظر على النواب تقلد الوظائف

فكان فرنساكانت قد انقسمت الى فريقين الفريق الاول مؤلف من الملك والوزارة والمجلس النيابي والمنتخبين بحقى ما يؤدون من الضرائب وهذا الفريق اتجدت فروهه كلما والمجمت على رفض كما يطلب من الاصلاح وحسبك بهم قوة انهم ستجمعون في قبضة ايديهم كل سلطة قانونية في البلاد اما الفريق الثافي فهم المعارضون و يؤلفون من سائر طبقات الامة ولهم في السياسة رأى الا أنهم لم يكونوا يحرزون شيئًا من السلطة لانفاذه وكانت السيادة في ظاهر الامور النظام الباراني البحت اذ يوى الملك كانه منفذ لارادة اغلبية مجلس النواب المنفض الا ان حقيقة الحال هي ان حصر الانتخاب في الاغنياء وتفشي الرشوة فيه جمل المجلس عبارة عن قوم مجتمعين غدمة الملك لا للقيام بوظيفة النواب عن الامة ومثله اصبح النظام البارلماني الانكليزي في وزارة و زير كان استاذًا التاريخ انكائوا في حالة تجمل الحكومة في الملك

النظام البرلاني في البلجيك: ان دولة البلاد المنخفضة التي شمت اليها البلجيك سنة المدا سنت لحكومتها دستورًا ناقصًا اذ ابتى الملك لذائه حتى اختيار الوذراء على ان لا يكونوا مسؤولين لدى مجلس النواب • وادارة الامور السياسية وكان الملك هولاندي الاصل فاقام في هولاندا ومال لقومه واحسن اليهم فاستاء منه البلجيكيون كل الاستياء حتى تألبوا وثاروا فطردوا الجند الهولاندي سنة ١٨٣٠ ثم وضعتهم فرانسا تحت حمايتها وانفقت مع الدول الكبرى على فصل البلجيك عن البلاد الخفضة وان تتاً لف مملكة دستورية

فاجَمَّمت لجنة من نواب تلك البلاد وانتخبت ملكاً ووضعت دستوراً لم يتغير حتى اسنة ١٨٩٣ وكان المجتمع في البلجيك قد تأثركتاً ثر المجتمع الهولاندي من تسود البريساو بين عليهم مدى عشرين سنة بحيث اصبحت البلاد وقد سقط منهاكل امتياز ولم يبق فيها اثر لاختلاف الطبقات بين الاهلين حتى ولا للمقاطعات فوضع الدسئور مساويا للجميع ازاء الفانون ورتبت شؤون كل القاطعات على نسق واحد مطرد

وكان اهل البلجيك مقسومين الى حزبين ها حزب الاحرار العوام المبشيمين للمحكومة الدستورية العامية وحزب الكاثوليك اشياع السلطة الكنائسية الا ان في سنة ١٨٣٠ اتحد الحزبان ونهضا بالثورة تجحت لواه الحرية

ولذلك شرع دستورهم كل ضروب الحرية أي الحرية الشيخصية وحرية المسكن والكلام والمطبوعات والدين والتعليم والاجتماع والتألب

وكان البلجيكيون يتجبوت بالنظام البار لماني الانكليزي على خطة حرب الاحرار فاعلن المؤتمر ان الشسمب البلجيكي يتخذ خطة الملكية الدستورية النيابية يتولاها مالكها بالارث وجعلوا السلطة فيها مثلثة يراد بذلك ان يكون لكل من الملك ومجلس الشيوخ وعجلس النواب سلطة ، أما الملك فتنصل السلطة اليه بالارث ولا يكون مسئولاً الا لانه لا يكون ملكاً سائدًا وSouverain وائما المتسود من حقوق الامة يمثلها البارلمان وللملك ان يختار الوزراء وان يفض المجلس، أما الوزراء فحسؤولون للدى المجلس فاذا لم بهق لمم فيه الا الاقلية وجب عليهم الاعتزال ، على ان للجلس حق الافتراع على الميزانية

وأما مجلس الشيوخ فينتخبه منتخبو النواب مخالفين في ذلك النهيج المألوف وكذلك يستطاع فضه وكلا المحلسين بتجددان تدريجا يجيث ينتخب بمضهم حينا بعد آخر ، وأما حق الانتخاب فكان على الطرز الانكليزي مرتبطا بالضرائب بحيث بتيد في دفتر مخصوص لكل موضع امهاء القائمين بالضرائب وهذا الدفتر يتغير بتغير ظروف المكتبنين فيه على ان المتخب لا يجب ان يكون عمر يؤدي افل من ٤٢ فرنكاً في السنة

أما مسألة تنظيم الكنيسة فكانت اعسر المسائل حلاً فكان الاحرار يرغبون في ابقاء سيطرة الحكومة على الكنيسة على ماهو جار عنــد حميع الام الحديثة • أما الكاثوليك فكانوا يطلبون بأسم الحرية استقلال الكنيسة استقلالاً تاماً عن الحكومة · وبما قالهُ احد زعائهم في المؤتر: « يطلب منا ان نجعل الابتداء مجيدًا بأن نبذل قصارانا في نقد يس مبدأ من احل مبادى ً التمدن الحديث فقد وجد منذ احقاب طويلة سلطتان سائدتات وهما السلطة المدنية والسلطة الدينيـــة وانهما لتنازعان السيادة على المجتمع الانساني كأن تسؤد السلطة الواحدة مبعد للسلطة الاخرى فترون اور با برمتها خائضة غمار هذا العراك الذي دعوتمونا لانتهائه فامامنا عالمان وهما العالم المدني والعالم الديني فانهما وجدا معا مرس غيران يقع الالتباس بينهما اذ لا تتعارض مصالحهما في شيء ونحن انما تطلب ان تكون شرائمنا غير صالحة لمسيس المصالح الدينية على انه ليس تُمت من علاقة بين الحكومة والدين اكثر من علاقة الحكومة بالهندسة فهلموا بنا نثرك من اثار انقلاب حالنا مبذأ كبيرًا الاوهو انفصال السلطنين احداها عن الاخرى » فسلم الاحرار له وقر رالمؤتمر انفصال الكنيسة من كل سلطة للعامة Laigne فكان البابا يقيم المطارنة مباشرة وهم يعينون الكهنة من عند انفسهم وتستطيع الغرق الدبنية أن ثنيم في البلاد فتقتني الاملاك وثقبــــل الهبات والنذور وليس على رجالما خطرٌ في شيء ولا تأخذهم عبون الرقباءعلى ان الكنيسة تحتفظ بكل الامتيازاتُ التي نالتها من الدولة قبل الانفصال فرجال الاكليروس باخذون الرواتب من الدولة ويعفون من الخدمة العسكرية وبكون لهم الحق بالتخية العسكرية ويبقون على امثلاك المقابر وحق ادارة المدارس وصار من ذلك الحين في البلحيك سلطتان رسميتان ها الحكومة والكينةوكل منهما مائد ومستقل وأذلك لم بطل بهما العهد حتى اخلصمنا

ولم تكن الاحزاب من سنة ١٨٣١ حتى سنة ١٨٤٥ قد انتظم ترتبها لتصلح للخصام وقد شغلت بمصالح هوادا ( لم يبت ذاك تماماً الاسسنة ١٨٣٩) و بالخروج من الازمة الانتصادية التي نزلت بالبلاد عقيب الثورة وكانوا يعتقدون يومئذ كالانكايز في الترن الثامن عشر انه لا يجب اقتصار الحكومة على حزب واحد فاتبعوا منهاجها في ذلك يجيث شرعوا بوالنون اوزارة مزيجاً من الكاثوليك والاحرار يدون بذلك ملاشاة الاحزاب لا يجامهم منها خطراً وقد قال وزير العدلية سنة ١٨٤٠ « ان البلاد عرضة لانقسامات هائلة ستنشب عظالها ببننا ان لم نقف عند حدما قبل استفحالها فان حزبي الكاثوليك والاحوار لاممنى لوجودها اذاء مبادىء الحرية العظمي التي يقدسها دستورنا »

أما حزب الكاثوليك فانه كان منتظماً انتظاماً حسناً يفضل مساعي الكهنة ولذلك اغتنم النوصة السانحة بوجود هذا النظام للاقرارعلى قانون سنة ١٨٤٧ الذي اوجب التعليم الدبني في المدارس الابتدائية على ان بعهد به الى الكهنة · وبما قال نوثومب « ليس من تعليم ابتدائي من غير تربية ادبية ودينية وانا لنضرب بمبادئ القرن الثامن عشر الفلسفية عرض الحائط لانها حاوات ان تجمل التعليم عاميًّا ثمامًا وارادت اث تشيد المجتمع على اسس عقلية يحنة rationalistes »

فاضطرب الاحرار من قوة الكهنة فنظموا ترتيب حزبهم بان عقدوا في سنة . ١٨٤٦ مؤتمرًا مؤلفًا من ٣٢٠ مستمدًا حرَّا من كل بلاد البلجيك وكان اجتاعه في دار بلدية بوكسل وبعد البحث عقدوا اتجادًا ووضعوا منهاجًا لحزبهم واتجذوا لهم شعارًا مؤداه استقلال السلطة المدنية وجعلوا مطالبهم إقامة تعليم عمومي لكل الطبقات تنفرد في ادارته السلطة المدنية وان باح لهذا التعليم كل الوسائل الدستورية التي تو عله لاحتال مناظرة المدارس الخصوصية وان ترفض مداخلات رجال الدين المدعين بان لهم السلطة في التعليم الذي وضعته السلطة المدنية وهذا ما يسمونه اليوم بالتعليم العامي و وقد طلب الاحوار فق ذاك تخديض الرسم الذي يخوّل الانسان حتى انتخاب النواب والتحسيرات الذي وله داملة

وظل على النواب منذ سنة ١٨٤٦ منقسماً الى حزبين يتعاقبان على احراز الاكثرية الفالمة فنصة الوزارة و فانه من سنة ١٨٤٦ المل سنة ١٨٨٤ تولى كل منهما الوزارة وسقط عنها ثلاث مرات وكان الملك يستوزر دائماً من حزب الاغلبية و أما حزب الكاثوليك فمن اشياعه كل الارياف من الفلاماند البلجيكية والحزب الحر اكثر بهرجة ولذلك يتشيع له اهل البلجيك الفرنساوية أما المدن الكبرى مثل كاند وانفرس فأنها أثراوح بين الحزبين و بانفهامها الى احدما تحصل له الاغلبية فالانتصار بانتخابات هاتمالمدن يشير بحصول الاغلبية ويقع التزاحم في كل الانتخابات سواة كان النواب او الشيوخ او لمجالس الولايات والالوبة

و يظهر أن النظام البارلماني البلجيكي قائم برجحان أحد الحزبين كماهو الحال في انكاترا على أن الشقة بين الحزبين الملجيكيين أبعد ما هي بين الاحزاب الانكايزية أذ أن الشقة في الحزبين البلجيكيين بين هيئنين شبنامنفصلنين بعضهماعن بعض ولاجامع بين مبادئهما لانها على طرفي نقيض ولهذا يتعاظم عدوانهما على مر الايام · وليس من الموه كد انهما يحترمان الدستور دائماً

النظام البرا\_اني في المالك الاخرى : ان الحالك الثلاث الكبرى القائمة في شرقي

اوروبا واللاتي عقدن سنة ١٨١٠ المعالفة المقدسة الا وهن الروسية وبروسيا والنمسا ظلن حتى سنة ١٨٤٨ ذات حكومات مطلقة يختار ماوكها وثراء هم فيحكمون من غبر رقيب في الم لايمثلها مجلس انتخابي وما شأن مجالس الولايات في البلدان التي ابقوا عليها فيها الا مساعدة الحكومة في جباية الفرائب وان ملك بروسيا الذي وعد سنة ١٨١٠ الهل بملكته ان يسن لهم دستورًا مكتتبامات سنة ١٨١٠ ولم يعر بوعده واعلن خليفته في اجتماع اعضاء مجالس الولايات سنة ١٨٤٠ في برلين ان هذه المجالس ليس لها شيء من السلطة وانه لا يريد وضع دستور مكتتب

وما برحت هذه الحكومات الثلاث المطلقة تظهر أن من مصلحتها تأييد الملكية المطلقة في المالك الحاصمة للفريدة يكون لشعوبها مثالاً شديد الحلم الغربية يكون لشعوبها مثالاً شديد الحلم ولهذا كانت تبذل قصاراها في منع ملوك اورويا الوسطى في المانيا وابطالياعن إصارا الدستور

وقد تأتى النمسا منع الدستور عن ايطاليا حتى سنة ١٨٤٧ بحيث لم بكن من ملك فيها يرضى بوضع دستور او اتجاز مجلس نيابي فلا ثار الاهاون ارغموا ملوكهم على قبسول النظام الحركما حدث في تابولي سنة ١٨٣٠ وفي مالك الكنيسة والدوكيات سنة ١٨٣٠ وجاءت الجنود النمساوية فعززت بالقوة تلك السلطة المطلقة

اما في المانيا فقد ورد في قرار المؤتمر قوله انه سيكون في املاك الحلفة نواب هي الحكومات وورد في النص الاحلي قوله يجب ان يكون فيها نواب وجعل الاجل لاتمام ذلك سنة واحدة الا انهم غيروا بعد ذلك في النص وحرفوه فاصبح الكلام فيه شرحاً وما فيه شيء يدل على كيانه فانونا بل ليت كل امير سيدا في بلاده يضع لها من النظام ما يريد الله في الدنان المكان قر ( من قرب مراد مراد مراد الله في الدنان المكان قر ( من قرب مراد مراد المان المكان المكان المكان المكان المان المكان ا

الا انه في الولايات الجنوبية (ويرتمبرج وباد وبافيارياً) الـتي صيرها استيلاً الفرنساو بين عليها اكثر اتساعاً وانتظاماً وفي غواندوقية ويمار سن الامراء دستوراً امكنتها (من سنة ١٨١٦ الله ١٨١٩) بالرغم عن انذار الدول الكبرى فكان لكل المارة منها بارلمان يؤلف عادة من مجلسين احدها يننخب نوابه من المسحلة امهاؤهم في دفتر الجباية ولهذا السجلسحق ثقريو الشرائع والفرائب الا ان امراءها كانوا يختارون و وراءهم من غير اعتداد بالاغلبية ولم يكن يجد المنتجبون في تلك البلاد الفقيرة كثيرين من الرجال الصالحين للنيابة نظراً لقلة الاوساط فكانوا يمدلون لانتخاب الموظفين نواً با حتى السحزب الممارضين بتألف من العال المنتخبين ايفاً لانهم عرفوا انه كان الوزارة وسيلة تدكن

بها من سحق المعارضات ذلك ان ترفض اعطاء الموظف اجازة النغيب عن عمله ليأ ثي خلالها فيجلس بين رصفائه النواب •

واما في الامارات الشمالية من المانيا فكان الامراء بيلون الى ابقا الاجتماعات القديمة الار يسطوقرانية التي كانوا يعقدونها على قلة وفي فترات مجة وذلك متى مست الحاجة لسن قانون او وضع ضريبة جديدة

وامتنع بعض الامراء عن الانفراد بالحكم من غيز ان يرغبوا في اعطاء الدستور فاهتاج الاهلون سنة ١٨٣٠ وثاروا فاضطر الامراء الى منحه الا الن النمسا مدت يدها لتعزيز السلمة المطلقة

ولذلك لم يكن النظام البرلماني ليتمكن غرسه من المانيا في تلك المسدة الواقعة بين سنة ١٨١٥ وسنة ١٨٤٨ واصبح احرار الالمان وقد الفواكراهة حكومتين الخمساو بروسيا اللتين كانتا تظلمانهم وشرعوا كجبون بفرنسا ويميادن اليها و يعتبرونها بلاد المساواة والحرية (١

وفي الطرف الغربي من أوروبا وجعت ممكنا اسبانيا والبورتفال سنة ١٨١٤ الى الحكومة المطلقة واعادتا مجلس التنتيش مع ان التسود الفرنساوي على البلدين كان قد لاشاه مجارعلى اسبانيا واستبد فيها رجال حاشية الملك وانكاهن معرفه وجنف على البورتفال القائد الانكليزي ونواب الملك الذي كان متغيباً في البرازيل ومنعت الكتب الحديثة وحكم على اعضاء الجميات السرية كانهم مجرمون اما قادة الجيوش وضباطها فانهم الاتصالم بالعساكر الفرنساوية والانكليزية اصبحوا من الاحرار فاهاجوا خواطر حساكرهم وشرعوا يطلبون سنة المدت من الممكنتين ان تمنحاهم دستوراً فمنحهم ملك اسبانيا الرجوع الى دستور سنة ١٨٢٠ الذي كان مأخوذاً عن الدستور الفرنساوي الموضوع سنة ١٧٩١ وفي سنة ١٨٢٢ الماري كان في اسبانيا الحرب يريد الملكية المطلقة فتردوا وهاجوا ينادون فليمي الملك المطلق وليسقط الدستور حزب يريد الملكية المطلقة وليدت مظاهرة تؤيد مبدأ الملكين بان بعثت الى اسبانيا

أما الحكومة النرنساوية فابدت مظاهرة تؤيد مبدأ الملكيين بان بشت الى اسبانيا جيشاً وطد الحكومة المطلقة واخذ بناصر حزبها واستباحوا الاحوار بالقسل والتني ( سنة ١٨٣٣ )

<sup>(</sup>١) وانك لترى الاجهار بهـــذه العواطف باحسن بيان في كشاب اسمه المــانيـا للوَّاف هين

ولما صاروريث العرش البورتفالي امبراطورًا على البرازيل بعث ابنته الى البورتفال المثلث مكانه ومنح البلاد عهدًا (سنة ١٨٢٦) تجعلت المسكمة المساواة نجاء القسانون واباحت الحرية (الا الدينية لانه لا يسمح بوجود غير الكاثوليك) اما الحكومة فقد ترتبت شؤونها على المثال البرلماني اي ان تكون مؤلفة من الملك ومن مجلس الاعيان الذي تنال المصفوية فيه بالارث ومن مجلس التواب المنتخبين على درجتين وان يكون الو دراء مسؤولين وحتى الانتخاب الملاح كين الذين يبلغ ربع اما كركم ٢٠٠٠ فرنك واضافوا الى السلطات الثلاث المنفق هايها في سياسة المصر (التشريعية والتنفيذية والقضائيسة ) سلطة رابعة الفرنساوي ويراد بها حتى فض المجلس واختيار الوزراء ومنح العفو والساح وان تكون من خصائص الملك على انه قبل ان يجري مؤدى هذا العهد قام ميكل هم الملكة المتاة وقلب خصائص الملك على المسلطة المطلقة

وكان النظام البار لماني قد دخل اسبانيا والبور تفال في زمن واحد (حوالم عام ١٨٣٣) على اثر انقسام الاصرة المالكة وبسبب نفوذ الدولتين العستوريتين العظيمتين الفويبتين الاوها انكانرا وفرنسا وفي سنة ١٨٣٣ مات فردينان في اسبانيا مخلقا ايزابل ابنته وكارلوس الا مقيمة السالية التي اعتمدتها اسبانيا منذ وليتها اسرة البور بون كان حق يخول ايزابلا ليس تاجه ويجعل أمها كريستين نائبة عنها حتى تبلغ اشدها فلما مال حزب الحكومة المطلقة للدون كارلوس اعتمدت كريستين على حزب الاحرار وشرعت تستور ربغيم وكذلك في البورتفال لما ادركت الملكة الفتاة ماري سن الرشد أقيمت على هرشها على أثر ذلك بين رجال الحكومة المطلقة اشياع المدعين بالملك وبين الحرب الاهلية في البلدين على أثر ذلك بين رجال الحكومة المطلقة اشياع المدعين بالملك وبين الحرب الحملة في البلدين على أثر ذلك بين رجال الحكومة المطلقة اشياع المدعين بالملك وبين الحرب الحرف اشياع المركزين وكانت الدول الثلاث الاور وبية المطلقة من أنصار المطالبين بالعرشين بخلاف المكين وكانت الدول الثلاث الاور وبية المطلقة من أنصار المطالبين بالعرشين بخلاف المكتبن وأند بالرباعية (سنة ١٨٠٤)

فاعادت الحكومة البورتفالية عهــد سنة ١٨٣٦ وأذاعت الحكومة الاسبانية الميثاق الملكي سنة ١٨٣٤ وبه وعدت ثائبة الملك بمحـمل مجلس الكورتيس على تقرير الشرائغ موضع الضرائب والكورتيس هـذا انما هـو البارلمان الاسباني و يوّ لف من مجلسين هما مجلس|الاعيان (Proceres) ومجلس النواب (Procuradores) الذي ينتخب أعضاؤه لمسدة ثلث سنين على درجشسين على ان يكون المنتخبون من السجلة اماؤهم واسعار رسومهم ولم يكن للنواب راتب فتعين ان يبلنم دخل واحدهم على الاقل ٢٢٫٥٠٠ فرنك

فغلب حرب الحكومة المطلقة في البلادين على امره واحد مت الحرب العوان في اسبانيا خمس سنوات حتى غلب الكارلوسيون من اهل البيرنه وانقسم الاحرار المتدلون (اشياع السلطة الملكية ) وظلاب الارتفاء Progressistes (اشياع مجلس الكورنيس ) وكان في البورتفال حزب العهد وجاعة سبتمبرعلى ان تحت هذه الامهاء خفيت اطاع زعاء هذه الاحزاب وفي غضون السود هاتين المملكتين لم يكن فيهما من النظام الدستوري غير الوم اذ لم يكن الوزراء بمسئولين تجاه مجلس النواب وبقي للحكومة من النفوذ في المملكتين بحيث الا يختار المنتخبون من النواب الاهن ترشخهم الوزارة وفق هذا كان كبار القادة قد السعت سلطتهم عقيب الحرب الاهلية فصاروا يتداخلون في تنازع الاحزاب ويرضمون الملك على العهد اليهم بالوزارة فتولى منهم رئاسة الوزارة في اسبانيا في مدى الشتين وعشرين سنة اي من سنة ١٨٣٣ الى ٥٥٨ اسبعة واربعون قائداً وستة واسعون قائداً المتاف من الوزراء وكبار القادة بعد ان كانت المقريين والموفين ثم ان باهاء السلطة صاروا من الوزراء وكبار القادة بعد ان كانت المقريين والموفين ثم ان الحرار الغوا مجلس النفتيش واحذوا املاك الادبار لايفاء الديون الوطنية (وذلك في الموانين شدنال سيادة الكهنة المطلقة البورتفال سنة ١٨٩٤ الكهة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكهنة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكهنة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكهنة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكورت المناه الملكة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكهنة المطلقة المورتفال سنة ١٨٩٤ المها المؤلية المطلقة المؤلة المورتفال سنة ١٨٩٤ الكهنة المطلقة المؤلية المستوري والمورتفال سنة ١٨٩٤ الكهن المؤلية المطلقة المؤلية الم

## الفصل اكحادي عشر

الحكومة الفرنساوية من سنة ١٨٤٨ الى سنة ١٨٧٠

ثورة فبراير : وكان اعداء الحكومة في سنة ١٨٤٨ فريقين (كما في سنة ١٨٣٠ فريقين (كما في سنة ١٨٣٠) وهما حزب الشال الملكي الطالب اصلاح الانتخاب واقالة كيزو من الوزارة وبقاء الملكية الدستورية وحزب الجمهوريين الراغب في قلب الملكية

وكان على زعامة حزب الشالكل من تبيرس وبارو فائارة للرأي العام جعلا يولمان الولائم و يصرحان فيها بطلب الاصلاح ولكنهما لم ينسيا قط شرب الحمر على ذكر

الملك حسب العادة المألوفة · وكان الصحافيون والاوساط والحرس الوطني في باريز وبالاجال كل من فُرض عليه اداء الجزية من اشياع هــذا الحزب وكات حزب الجهوريين قد انتظم شأنه بعد سنة ١٨٤٠ ولم يكن يمشلهُ في المجلس غير نائب واحد ( هولادر رواین ) ولیس له الا جریدة واحدة هي لارفورم وكان مشـــتركوها اقل من الفين . أنما كان يمضدهُ قسم من العملة في باريزُ وهم تلامذة لويس بلان \_في طلب الاصلاح الاجباعي فالسوسياليست ( وبهمـذا الاسم كانوا يُعرفون ) كانوا يشكون من أن العملة يضطرون في سعيهم للحصول على ألعمل الى قبول شروط اربابه اصحاب المعامل لذلك يطلبون من الحكومة تنظيم الاعمال بانشاء معامل لذاتها بحيث تكون هي التي تستخدم العملة . ووقع النزاع على مُسْأَلَة اصلاح خطة الانتخاب غيران المجلس رفض ذلك الاصلاح (في ١١ فبراير سنة ١٨٤٨) ومن ثمّ منعت الحكومة إقامة وليمة اعدها حزب الشال فاكتفي هــذا الحزب بالاجتماع ولم يزد . أما المتاريس في احياً باريز الشرقية بينهاكان الحرس الوطني النازل في القسم الغربي من العاصمة قد انقلب على وزارة كيز و وكانوا يحسبون الحرس يومثنو ممثلًا ۚ للرأي العــام الباريزي ولم يكونوا يحسبون حسابًا لانهٔ شبق لهُ ان كان سنة ١٨٣٠ مر ٠ حزبُ اسرة اورليان فعضدها وأعاد اليها الاريكة واستأهل ان يقول الدستور فيه « وليبق العهد وكل الحقوق التي قرَّرها معهوداً بالمحافظة عليها لشجاعة الحرس الوطني وخبـــه لوطنهِ > فلما رأى لويس فيليب ان الحرس الوطني القلب عليه سلم بمطالبه واقال كهزو من الوزارة واستوزر من حزب الشمال و بهذا ظفر حزب الاصلاح ( في ٢٣ فبراير ) الا ان حزب الجمهورية لبث مستمرًا على الثورة · وينما كان يقوم بمظاهرات ليلية بُغت الجند فاطلقوا الرصاص على المتظاهرين وقتلوا منهم نفراً فحمل الجمهوريون اشلاء القتلي وطافوا بها شوارع باريز وفي صباح اليوم التالي شرع الشائرون بالهجوم فاستحوزوا على قصر التوياري وقصدوا قصر البوريون والزموا مجلس النواب على التصريح باسقاط الاسرة المالكة واقامة حكومة وقتية ( في ٢٤ فبرابر ) فكانب أتحاد حزب

الشمال والجمهوريين سبياً لفوز الجمهوريين — وكان اهل الولاية المجاورة برمتهم من مريدي الملكية ويوجسون من الجمهورية خوفاً وانما لاعتيادهم الرضو خ للحكومة بحيث كانت باريز تبعث اليهم بحكامهم فيرتضون لم يعارضوا عمل الثائرين واستسلموا للمال الذين اليهم الحكومة الموقتة

الانتخاب العام: فالحكومة الموقنة التي نادى بها مجلس النواب كانت مؤلفة من سبعة اعضاء منهم لا مارتين وفي الوقت نفسه تألفت في الاوتيل ده فيل حكومة الحرى قوامها من الجمهوريين السوسياليست وفيهم لويس بلان (١) فاضطرت الحكومة الموقنة ان تنتقل الى الاوتيل ده فيل وان تقبل باعضاء الحكومة السوسيالستية واطلقت عليهم لشب كتبة الاسرار

غير ان الخصام مالبث ان ظهر في مقام الحكومة ذاتها بين اعضائها لان السوسياليست ارادوا جعل الحكومة جمهورية عامية (ديموقراطية) سوسيالسئية (۱) وان تكون الحكومة قيمة على ترتيب الاعمال وتتخذ لها شماراً راية العملة الثائرين أي الراية الحراء ، أما الجمهوريون المعتدلون فرغبوا في انشاء جمهورية ديموقراطية لا تغير شيئاً من نظام الاملاك والمقتنى ويكون شمارها الراية المثلثة الالوان فلما تباحثوا ظفر الجمهوريون المعتدلون برأيهم في الراية فاقروا على ابقاء المثلثة الاانهم سلموا للسوسياليست بتجربة في القيام على الاعمال وتنسيقها وانشأ وا مادعوه مصانع وطنية تديرها لجنت تعينها الحكومة ويقوم بالعمل فيها عملة تودي الحكومة لم اجورهم وكانت الثورة قد اوقفت الاشغال فاصبحت ملأى بالعملة الطالبين عملاً فجعلت الحكومة ترجهم يف علها باجرة فرنك ونصف كل يوم ولكن لم يكن عندها على تشغلهم به فجعلتهم يتقاون

<sup>(</sup>۱) حدث مثل ذلك ايام ثورة سنة ۱۸۳۰ الا ان الحكومة التي النها المجلس النيابي يومشــذ استدرجت فيها حكومة الاوتيل ده ثيــل (۲) وكانوا يطلقون عليها اسهآ مقتضبًا ديموك سوك • أما اعداؤهم فكانوا يسمونهم Communistes وميًا لهم بسوء المبدلم الذي تعرف به الشيعة القائلة بالمشاركة في المفتنى

التراب ويجمعونة ركاماً في ساحة شان ده مارس فما عتم الن مل العملة من هـذا العمل الشاق الذي لا فائدة منه وماهم بالمعتادين عليـه وصادوا يقيمون في مصانعهم بطالين وكان عددهم في شهرمارس نحواً من اربعين الفاً فصادوا في ١٦ افريل ٦٦ الفاً فادَّت هذه التجربة التي جرت في تلك الاحوال الى نفور الناس عن السوسياليست ومبدئهم بتنظيم الاعمال

واختلف الفريقائ أيضاً في القضايا الالية وكانت الثورة قد احدثت نقصاً في واردات الخرينة فاقترح وزير المالية ان يسدد النقص بزيادة الضرائب غير المقررة فرفض بعضهم ذلك لان معظم الضرية يعود على العملة · أما الحكومة فارادت ان تضيف على جبايتها ٤٥ سنتماً في كل قرنك فكان من نتيجة هذه الاضافة ان كره الفلاحون الحكم الجهوري

على ان الحزبين لايستطيعان الاتفاق على بقاء الحكومة فاراد الزعماء القعود عن دعوة المنتخبين حتى ينتظم حال حزب الجمهوريين وقد قيل انه لا يستغرب على بلاد عنت للحكم الملكي العصور الطوال ان لا تتجاوز السنة الواحدة في الحكم الجمهوري وكان المعتدلون يريدون ان تضع الحكومة باسرع ما يكون مجلساً ممثلاً للامة

وشرع كل واحد من الحزبين يبدي من المظاهرات ما به ارعاب الحزب الاخر وكان العملة يتصرون السوسياليست اما الحرس الوطني والاوساط وطلبة العلم فكانوا انصار المعداين فغازوا برغبتهم وعينت الحكومة اليوم البالث والعشرين من الويل موعدًا لانتخاب مجلس التشريع وان يكول حق الانتخاب مباحًا لكل فرنساوي بلغ الحادية والعشرين من سنيه ذلك لانهم لم يقفوا في اصلاح الانتخاب عند الحد الذي طلبه الممترضون وائما توصلاً لصيرورة الجمهورية ديقراطية شيدوا حكومتها على اساس جديد الاوهو الانتخاب العام الذي كان حارياً في كل من جمهوريتي الولايات التحدة الاميركية وسويسرا الا انه لم يعمل به في ثينك الجمهوريتين الا تدريجي وكانت فرنسا فلد اختبرته في المتخاب الكونفانسيون عام ١٧٩٦ فصار من تقليدات النورة ومن المناهج الجمهورية وإنما اراده لاسوسياليست ليتمكن العملة به من التاس ما يرجع لمنفعتهم من الاصلاح القانوني ولكي يلجئوا الحكومة الى السني في اصلاح شؤونهم فكأن الانتخاب العام صار نتيعة لازمة

لقيام الجهورية ولذلك اتخذوه قاعدة لا جدال فيها و يظهر ان الجمهوريين من إهل الحل والعقد لم يحسبوا حسابًا لما يعمله الفلاحون متى نالوا هذه السلطة الجديدة

ويتألف مجاس التشر بع من تسعمة عضو ينتخبون بالاقتراع الجدولي Sorutin de liste في عمل الابالة ( على نسق الولايات التحدة الاميركية ) وحسب المشخب ان يفوذ بالاكثرية النسبية اما المنتخبون فيذهبون الى قصبة المقاطمة وهناك يعطون اصواتهم أما النواب فقد تمين لهم اجور هن كل يوم خمسة وعشرين فرنكاً

قالتاً ما لمجلس وكانت الاغلبية الغالبة فيه للمتدلين من الجمهور بين فجعل يناهض جماعة السوسياليست وامر يتعطيل المصانع الوطنية فاسئاء السوسياليست وضموا اليهم الهملة الذين صاروا عطلاً من العمل بصرفهم من المسانع ثم هاجموا قاعة المجلس في ١٥ مايو طالبين من الحكومة فضه فاشتبك القتال بين الحزبين في شوادع باريز ودامت الموقعة بينها ثلاثة أيام ( من ايام شهر يونيو) فاسستولى الجيش والحوس الوطني على أحياء الشرق التي كانت للمدردين وغلب السوسياليست على امرهم تماماً على ان العملة صاروا لا يكذرتون بالجمهورية بل يلقبونها بجمهورية الاوساط

دستور سنة ١٨٤٨ : - ولما أمن عجلِس التشريع شرعداته السوسياليست التفت الى

وضع الدستور

وكان المجلس راغبا في مناوأة الهزب البرلماني الاريستوقرائي من غيران يمس الشؤون الإجتاعية وقد استهل الدستور بوضعه بيانا للحقوق قال فيه « بحضرة الله تعالى و بامم الشعب الفرنساوي إمان المجلس الوطني ان فرنسا صارت دولة جهورية وان الجمهورية الفرنساوية ديموقراطية ( شعبية ) وانها المتعترف بالحقوق والواجبات السابقة للشرائع الوضعية والسامية عليها وأن شعارها الحربة والمساواة والاخاء وأساسها العائلة والعمل والتعلك والامنان الهام » فنهض أحد النواب من حزب الملكية وسأل المجلس عن معناه بكلمة الذيمقراتية قائلاً « اربد ان تكون هذه الكلمة حاوية للمعني الذي لا يكون علة لاطلاق الرساس » فاجابوا « ان مايفسر هذه الكلمة هو الانتخاب الحقيقي العام » واعترف المجلس بكلمة الشرض واعترف المجلس بكلمة المرض واعترف المجلس بكلمة المرض واعترف المجلس بكلمة المرض واعترف المجلس بكلمة الموض المجلس بكلمة الموسل حق حرية التألب وحرية العرض

واعترف الحجلس بكل الواع الحرية مشل حق حرية التألب وحرَّية العرض وحرية الطبع ثم الذي استرقاق الزنوج والمراقبة وفوق ذلك صرح بواجبات المجتمع في اعانة بنيه على التعلم واكنساب أود الحياة وعما قال « ان من واجب الجمهورية حماية الوطني في شخصه وفي عائلته ودينه واملاكة وعمله وان يكون التعليم ميسورًا لكل المسان وتفرض عليها الاعانة الاخورية لاعالة الوطنيين المحتاجين سوان كان بايحاد اعمال يقومون بها أو بالاحسان لمن لا يستطيعون عملاً على ان كل تلك الاعانة لا تكون الا بحسب استطاعة الحكومة » بيد ان المجلس أبى ان يصرح بشيء من حقوق العمل

وأعلن مجلس التشريع ان كل السلطات العامة تصدر عن الامةوائه لا يمكن ان ينالها احد بالارث فكان هذا هو تسود الشعب تحت الشكل الجمهوري

ولفه عول المجلس على رأي مونتسكيو في تنظيم شؤون الحكومة ( حسب قوله. في البند الناسع عشر ان افصال السلطات لهو الشهرط الاولي للحكومة الحرّة )

والخلاصة أن الشعب الذرنساوي فوض السلطة التشريعية لمجلس وأحسد والسلطة أ التنفيذية لوطني واحد هو رئيس الجمهورية فالسلطتان مستقلتان بعضهما عن يعض استقلالاً ناماً ويقوم المجلس وحده بوضع الميزانية وسن الشرائع ولايستطاع فضه وللرئيسوحده حق احتيار وزرائه وما هم بالمسؤولين كانهم ارادوا ان يتحدثوا الولايات المتحسدة فى مهجها على ان يكون المجلس واحداً تنتخب أعضاؤه بالاقتراع الحبدولي ولم يرغبوا في جمل الحجلس مجلسين لانهم يحسبون الحجلس الاخر غبارة عن ندوة اريستوقراطية اما وتميس الجمهوريين فينتخب مباشرة من الامة بالانتخاب العام ويستمر في المنصة أربع سنين على السلطة بيه المنتخبين الاغرار وكان لويس نابليون ابن شقيق نابليون الاول قد انتخب نَائِباً فَكَانُواْ يُوجِسُونَ جُوفاً مِن سَمِيهِ فِي احراز السَّلطة إلا أن لامارتين اسبَّال المجلس بخطاب بلينغ قال ولئن اتنخب الشعب من اخشى انتخابه لسوء ظني فيه فقد استقسمنــــا بالازلام والآمر للة ثم للشعب فعلينا أن نترك للمناية الالهية سبيلاً ولنضرع اليها ونسترحم مبها الارة ادهان الشعب ولنخضع لحكمه فاذا خدع الشعب او اذا أراد اطراخ اسباب أمنه ومقامه وخريته وتسليمها لايدي من يعيه ذكري الامبراطورية فليكن ان الشمب يكون قد جني على نفسه ولا نكون نحن الجابين بل هو الجاني الخالي من الثبات والشجاعة > فاكتفوا بان يضيفوا الى ذلك آنه لا يجوز اعادة انتخاب الرئيس

وتمين لانتخاب الرئيس اليوم العاشر من كانون الاول من سنة ١٨٤٨ فاستدغي المنتخبون وكان مرشح المعتدلين كافنياك ومرشح السوسياليست لادري رولين • واما الفلاحون الذين كانوا بمنزل عن السياسة فلم يكونوا يعرفون غير اسم نابليون لذلك اجموا كابم على انتخاب لويس نابليون بونارت فحصل على حمسة ملايين ونصف

فانشخب المجلس النشريعي يوم عدل الناس عن الاعتقاد بالجمهورية فتأ لف مرم خسمائة عضو ملكي ومائتين وخمسين عضوًا جهوريًا منهم سبمون فقط من الممتدلين واتجدت الاغلبية من حزب الملكية مع الرئيس فاستورز من جماعة الاورليانيين Orléaniates وشرعوا يناوئون حزب المونداين وسير الرئيس بعثًا من انجيش الى رومية لتأيد سلطة البابا مخالفًا بذلك رأي الجمهور بين وقرر قانون سنة ١٨٥٠ الذي اوجب ان يعلم التعليم المذهبي في المدارس الابتدائية وقانون المطبوعات و به طَلب لقديم الضمانات وقانون ٣١ مايوويه انتزع حق الانتخاب من نحو خمس المنتخبين يجيث فرض على المنتخب ان يكون قد فضي ثلاث سنوات ساكناً في البلدالذي انتخب فيه وان بكون في جملة الذين يوَّ دون الجبابات فلما ظفرت الاغلبية سنة ١٨٥١ بالحزب الجمهوري شرعت القاوم الرئيس الذي ملَّ من النظام البارلماني وجمل يسمى جهده لاحراز السلطة المطلقة ثم فصل وذراءه الذين من حزب الاورليانيست واستبدلم بنفر من اصحابه الاخصاء وكان قد استمال اليه الكثيرين من الفادة وجعل بنناضي في احتُمراض الجيش عن المناداة له « فليحي الامبراطور » وكان قد قال في مأدية حضرها ( في يونيو سنة ١٨٥٨) ان فرنسا لاتهاك بين يدي الا ائ مدة صلطنه كانت على وشك النهاية أي في سنة ١٨٥٢ فاراد تجديد انشخابه مرة اخرى وكان الدستور مانمًا فطلب من المجلس اعادة النظرفيه لاصلاحه وفاته ان القرار على ذلك لا يتم الا باثفاق اراء ثاثي المجلس ولم بكن احراز ذلك العدد ميسورًا لهُ فاوجس نواب الملكية خوفًا وطلب ضباط المجلس ان يمنح رئيس المجلس الحتى باستدعاء القوة لحماية النواب الا ان حزب المونثاين اتجمد مع اشياع نابليون ورفضوا هذا القانون فالسَلطنان اللتانب اوجدهما الدسنور اصبحتا في تنازع وخصام وليس فيه من سبيل لابقاف مثل ذلك الخصام عنسد حده أما الرئيس صاحب السلطة التنفيذية يمنى بذلك القوة فانه استخدمها لقلب الحكومة في ٢ كانون الاول من سنة ١٨٥١ واعلن نض المجلس وتجديد الانتخاب العام وطلب الى المنخبين ارف يفترحوا دستورا ليمنح الرئيس السلطة المطلفة لعشرسنين

وكان الدستور قد احتسب لوقوع مثل هذا الحادث فقرًا اله من النزعت السلطة النفيذية من الرئيس تعود الى المجلس وجعلت لمحاكمنه عمكة عليا لنا لف سريعاً غير ان نابوليون كان مالكاً امر الجيش وجماعة البوليس وكان قد قبض على زعاء الاحزاب واجتمع من نجا من النواب للنظر في تنفيذ مؤدى الدسنور فابعدهم الجدد ولم ببق للدافعة عن العسنور الا الجمهوريون من حزب الموتناين فاتخذ الرئيس هياجهم فوصة ليظهر فيها انه يدافع عن الامن من عيث الحُمر rouges فقيمت الاحكام العسكرية ( العرفية ) في اثنين وثلاثير مقاطعة وانشئت المحاكم الخصوصية وهي اللجان المختلطة نحكم على الجمهور ببن بالاشفال الشافة والنفي والابعاد والسجن واحصوا الحكوميين فكانوا عشرة الاف منهم ثلاثة الاف واربعائة رجل ابعدوا الى الجزائر

أَمَا النَّتَخْبُونُ الذينُ اسْتَشَارَهُمْ فِي شَأْنَ الدَّسَّتُورُ فَاجَابُوا بِالقَبُولُ · وَلَذَلَكُ ظُل نابليون سيد فرنسا المطلق

الأمبراطورية : تحدى دستور ١٨٥١ نهج دستور السنة الثامنة فمنح الرئيس كل السلطة مشل اعتباد خاطره في حق تعيين الوزراء والعال واشهار الحرب وعقد العهود ووضع البلاد تحت الاحكام العرفية وانه مسؤول ولكن للشعب فقط لانهم كانوا على تمام الثقة ان المنتخبين لا يجرأون على الافتراع ضد رئيس حكومتهم • واما الوزراء فليسوا بمشولين لدى المجلس على انهم لا يكونون من النواب

وقد عهدت السلطة النشر يمية في الظاهر لثلاثة يجالس هي بجلس الدولة الذي يمد الفوانين فنبحث فيها ونفررها هيئة تشريعية ومجلس الاعيان يؤلف من كل مشاهبر البلاد وم الحافظون الشروط الاساسية وللحرية العمومية · وسجلسان من هاته المجالس وها مجلس الدولة ومجلس الاعيان يمين الرئيس اعضاءها مباشرة · واما المجلس التشريبي فينتخب اعضاؤه بالانتراع العمومي من غير تسمية و يكون ذلك في قصبة الايالة · وهذا المجلس التشريبي لا يحق له ان يقترح وضع المنان لان حق الافتراح لرئيس الجمهورية ونخصر صلاحية المجلس في الافتراع على التوافين التي تعرض عليه على ان لجلس الاحيان كل السلطة للاناء الاحكام الاستبدادية او التي لا تكون موافقة المقانون

فكان هذا نظامًا ديمقراطيًّا أستبداديًّا الا ترى نابليون بقول ان خلاصة الديمقراطيَّة هي ان تكون متحدة في الفرد

وفي سنة ١٨٥٢ قرر مجلس الاعيان صيرووة فالجلون امبراطورًا وراثبًا. فنودي به ياسم فالجلون الثالث امبراطور الفراساو بين و بذلك تجددت الملكية في فرنسا ولكنها كانت ملكية ديمقراطية لان الانتخاب العام لم يعرض للبحث

وقوام الحكومة الامبراطورية هو ايداع السلطة المطلقة للامبراطور ووزرائه على ان

ثراعي هيئة النظام النيابي وكان قد تقرر مبدأ تسود الشعب فطلب منه التصريح بارادته بالانتخاب العام Plebiscites انما كانت الحكومة هي السائلة عرف رغبة الناس في الامبراطورية فلم يسع المنتخبون الا الجواب ايجاباً – وكان ثمت مجلس متتخب ولكنه لم يكن له حق بانتخاب وكيسه ولا ان يضع لنفسه قانوناً ولا ان يقترح تنقيحاً او تفييراً في مايعرض عليه للصادقة من القوانين ولا ان يقرو ميزانية بل كان الواجب عليسه ان يقبل الميزانية التي تعرضها عليه الوزارة بجملتها او ان يوقضها كلها ولم تكن مباحثه تشهرا الابصور وقائع رسمية اما جلساته فلا تستمر الا مدة ثلثة شهور

فكان المنتخبون م جميع الوطنيين الا ائ الحكومة احتفظت على حق ارشادم فكانت تعرض مرشحها الرسمي فيكل دائرة من دوائر الاننخاب فيلتزم الوالي ورئيس البلدية أن يسميا في انشخابه بحيث لا يبقى من وسيلة لفوز نظرائه المرشحين من الحزب المارض سها وانه حظر على الناس عقد الاجتماعات الانتخابية بحجة انها تسلب المنخبين حربتهم ولم يكن بالامكان توزيع النشرات جهـــارًا ومن سنة ١٨٥٨ صار من الواجب على كلُّ مترشح ان يقدم قبل الانتخاب كثابة ننضمن بمسين الامانة للامبراطور وجعلت دوائر الانتخاب تعين لخس سنوات بامرمن الحكومة وترتب على طرز يضمن حصول الاغلبية المرشحين الرسميين وثمت مديننان ظن بها من حزب المارضين فقسموا كلاً منها شطرين وكان الانتخاب يقام في حاضرة المقاطعة ويبقى بومين والحاكم هوالذي يعين المسكشب الذي يجري فيه الانلخاب وفي مساء اليوم بأخذ رئيس البلدية صنف وق الانتراع ممه وكانت الجرائد السياسية لم تزل موجودة الا ان الحكومة لم نثرك مجالاً لحرية الكلام جهرًا وكان يقتضي لانشاه جريدة جديدة رخصة من الحكومة على ان كل الجزائد كانت تخضع للحكام مباشرة فمتى نشرت مقالة اغاظت الحاكم بعث اليها بالاندار فان انذوت ثانية بستطاع ايقافها عن النشر فان اقيمت الدعوى على الجريدة لما كتبت تعطل وقد صدر في اربعة عشر شهرًا ( ١٨٥٧ و ١٨٥٣ ) نخو من واحد وتسعين الذارًا ويصدر الانذار عادة لاقل تمريض اوانتقاد من ذلك ان احدى الجرائد انذرت مرة لانها كتنت مقالة قالت فيها ان نابليون الاول كان رسول النورة فتبل« ان تلك المقاله شوهت الحقيقة ونددت بالبطل الشارع الذي تعارف فرنسا له بالجميل لان السلام فيها راجم اليه »

وحدث مثل ذلك مرة اخرى لجريدة انتقبت امرًا صارمًا اصدرته الحبكومة عن السكر وأنذرت جريدة لودياك ليمثها في السهاد الصناعي وقيل لها ان ذلك البحث يؤدي الى الحط من ثمنه والى الاخلال بالوسائط التي لتخذها الحكومة للتحقيق عنه وليس لدمن ثمرة غير ادخال الربية في افكار المشترين · وكذلك اوعز لجريدتين غيرها من جرائداللوار السغل لانها تجارزنا حد اللياقة

أما الحرية الشخصية فمباحة في الدستور الا ان جماعة البوليس كانوا يراقبون غير الراضين عن الحكومة و بلقون القبض عايهم لاقل شبهة من ذلك انهم وجوا في السجن غرامي الحمل الممزلي لانه قال يوما في احدى القهوات وقد ابطأوا عليه باحضار عذائه لا ترانا هنا كانا في سبامتبول لا يمكنا ان نتاول طعاماً » وفي سنة ١٨٥٨ عقيب جناية اورزيني الايطالي ارغمت الحكومة عبلس النواب على وضع قانون يخولها الحق ان تسجن من غير محاكمة كل انسان يظن به جهوريًا من الناشئين بين سنة ١٨٤٨ الى سنة ١٨٥١ مي وعين الجنوال اسبيناس وزيرًا للداخلية لانفاذ هذا القانون فصدر امره الى الولاة بالقبض على عدد من المشتبه بهم في ولاياتهم (من اربعة الى عشرين رجلاً) فاستولت الحكومة بهذه الوسائل على البلاد حتى انه لم يكن في مجلس الامة من سنة ١٨٥٧ الى سنة ١٨٦٣ الم النواب الخمة فكان الوزراء والولاة يمكون البلاد دون اقل سيظرة عليهم فكان انتخاب النواب على اهوائهم وصارت الصحف لا تنشر من الاخبار الا ما يخيزون لها نشره

غير ان الحروب التي قام بها نابليون الثالث بدلت شيئًا فشيئًا نهج سياسته الداخلية فانه كان حتى سنة ١٨٦٠ يستمد على الكهنة في حمل الفلاحين على انتخاب المرشحين الذين تر يدم الحكومة الا انه بايجاده دولة ايطالية معادية للبابا اغضب الحزب الكاثوليكي فشرع هذا يعمل على معارضته

فاعمّد الامبراطور على حرب الاحرار المعتدلين ليوازن به الحزب الكاثوليكي ولهذا صفح عن المحكوم عليهم بعفوسنة ١٨٥٩ وجمل من سنة ١٨٦٠ الى سنـــة ١٨٦٧ يمنج الامتيازات ليزيد قليلاً في سلطة النواب ومن ثم خفف وطأة المراقبة عن المطبوعات

فنشأ يومثذ الى جانب الحزب الجمهوري حزّب المعارضين الاحوار مُولفاً من الملكيين مريدي النظام البارلماني سمتي انه وجد في المجلس المنتخب ضنة ١٨٦٩ مئة وستة عشر نائبًا وقعوا على عريضة يلتمسون بها العمل بالنظام البارلمائي ولوتسنى لهم الانضام الى الاربمين نائباً جمهورياً لصارت لهم الاغلبية في المجلس

النظام الامبراطوري بالنظام البرياني وصار للنواب الحق في اختيار موظفيهم ووضع قوانينهم وتقر بر الميزانيــة قسماً فقسماً وان يكون الوز راء منهم على النهج الانكايزي بحيث يتراس الوزارة و ژير مسؤول تجاه مجلس النواب

ولم يعد مجلس الاعيان حافظ الدستور بل اصبع مجلسًا للنبلاء من خصائصــه النصديق فقط على الشرائع التي يسنها مجلس النواب واصبحت السلطة التشريعية بايدي المنتخبين مباشرة وقد عرض عليهم الدستور الجديد لينال مصادقة الراي العام ( في ٦ مايوسنة ١٨٧٠) فاجازه اجتاع سبعة ملابين وقصف من المصوتين

وعرف هــذا النظام الذي اعاد الدستور للنواب بنظام الامبراطورية الحرة وبداء فيه رجال حديثون وصاد رئيس الوزارة واحدًا من الخسة وهو اميل اوليفيه • الا اسحزب الجمهور بين الى قبول هذا النفيير فافترعوا في النصويت العبام ضده واظهر نوابهم عدم ارتضائهم عنه وشرعوا يتظاهرون باثارة الفتن في شوارع باريز

جهورية سنة ١٨٧٠ : كان الجند مصمد الامبراطورية ودهامتها فلما اشتبكت الحرب مع بروسيا زجته الامبراطورية في مصممانها فتقهقر وشقت شمله الاان قسماً منه لمبث محصورًا في متسى واسر القسم الباقي في سيدان مع نابليون الثالث (في ٢ سبتمبر سنة ١٨٧٠) فثار الحزب الجمهوري في باريز واقنجم عجلس النواب (في ٤ سبتمبر) ولم يدع له وقتًا لتقرير سقوط الامبراطوريل نادى بانشاء حكومة الدفاع الوطني موّلقة من نواب باريز شم بنا سيس الجمهورية فاعترف بها جميم البلاد من غير مقاومة

وظلت حكومة الدفاع الوطني يحصرها الآلمان في باريزو يناهضها فيها حزب من ثواد السوسياليست الذين كان شدمارهم العلم الاحمر وقد قاموا يفثنة شعواء في الااكتوبر واستولى معتمدو الحكومة في الولايات على السلطة فبدلوا هال الامبراطورية برجال من الجمهوريين وكاث غامبتا اعظم معتمدي الجمهورية واكثرهم نشاطا فشرع يديراهال الادارة والحوب

وبعد تسليم بار بزعقدت الهدنة مع الالمان لبتمكن خلالها الفرنساويون من انخاب جمعية وطنية فصارالانتخاب على الطريقة المشترعة سنة ١٨٤٨ اي بالا قنواع الجدولي وان يكون ذلك في المقاطعات الا ان الفلاحين استرابوا بالحزب الجمهوري الذي يسوده غامبتا داوجسوا خوقًا من استمراره على الحرب الهائلة الى النهاية ولذلك انتخبوا المجانحين السلم فتالفت المجمعية الوطنية من الملكيين والجمهور بين من المعتدلين ولكن كانت الاغلبية فيها الملكيين فائتخبت

المجمعية تبييرس رئيسًا للسلطة التنفيذية ( متجنبة استعال اسم الجمهورية )

الا أن حزب السوسياليست في باريز رفض الاعتراف بسلطة الجمعية نخلع الطاعة في الم مارس سنة ١٨١ مارس المام الله الله الله الكومون فكان نظام المبيع بكل نظام وضعه او تصوره حزب السوسياليست اغني انه نظام حكوبة ثورية معادية للاوساط وغايتها اصلاح حقوق التملك با يجر المنبعة للعملة الا ان الترتيب كان شخلفا لان السيوساليست كانواحتى ذلك العهد يطلبون انشاء سلطة مركزية في فاية المنعة بحيث يكنها اجراه الاصلاح الاجناعي بالمتوة في كل البلاد غير انها في سنة ١٨٧١ صرحت بان الامر فيها لحكومات الكومون واتما فعلت ذلك تاثرًا من الثوار الغرباء وحملاً باراه تلامدة بوود هون Proudhon فشرعت كل واحدة من تلك المحكومات ندير ذاتها لكنها تالبت لعقد حلفة سيف ما بينها ، فنتج من ذلك تسميتها بالحلماء وورد في قانون ١٩ افريل صنة ١٨٧١ « ان استقلال الكومون الاداري لاحد له الاحتوق في قانون ١٩ افريل صنة ١٨٧١ « ان استقلال الكومون الاخرى الداخلة في التحدلد المستهد يكون تالب الجمع ضامنا للوحدة الفرنساوية »

وعلى هذه المبادىء قامت حكومة الكومون في بار يزعلى الن يقوم بادارتها مجلس منتخب ثم اتجهت خواطرهم لتنظيم حكوماتهم في ليون ومرسيليا و بصف المدائن الكبرى على هذه النسق لكن الولايات لم ترض لاول وهلة عن الثورة الناشبة في باريز ١ اما الحكومة والمجمعية الوطنية اللتان لجأنا الى فوسايل فقد جهزنا جيشا ارصدوه لمحاصرة باريز ونيها الحرس الوطني بدافع الحيش عنها حتى غاب الحرس وانتصر الجبش ودخل العاصمة عنوة فجملت الحكومة نفكل بالصاف و ناذل بهم العقاب شديدا قنلاً بالرساص او ابعادًا عن الوطن بحيث اصبح حزب العلم الاحمر لا يقوى على النهوض بالثورة ثانية والغي الحرس الوطني الخاو

فاعتب ذلك احتدام الخلاف في الجمعية الوطنية بين الاغلبية من الملكيين والاثلبة من الملكيين والاثلبة من الجمهود بين ذلك لان الاغلبية ادعت ان الجمعية الوطنية لم ينتخب اعضاؤها الا بقضد ان يوثلوا دستورًا و بالرغم عن تقديم العرائض مكررة بطلب فض الجمعية لبثت قابضة على السلطة الى سنة ١٨٧٦

دستور سنة ١٨٧٠ : وكانت الاغلبية الملكية مزيجًا من ثلاثة احزاب مم الملكورب القانونيون Yeggitimiates اي اشياع الكونت دي شامبور الخقل اسم هنري الحامس على انه منيد شارل العاشر · والاورليانيون وهم اشياع الكونت دي باري حنيد لويس فيليب · والبونابرتيون وهم اشياع ابن نابليون الذات · ومثلهم كانت الافلية الجمهورية منقسمة الى ثلاث شراذم هي حزب الوسط الايسر والجمهوريون والواديكال

وكانت ادارة الحكومة لتوقف على الحيئة التي ثناً لف منها بجيث ظلت نحواً من سنتين في حال التردد لا تستقر على نهج سوي وكان حزب الوسط الاين اي الاورليانيون قد عوّل مع حزب الوسط الايسر ( الجهمور ببن ) على معاضدة حكومة تيبيس فكانت تلك سياسة اتحاد احزاب الوسط ومن ثم أوجس حزب اليه بن خوقاً من حزب الواديكال لان الحكومة لم تكن ثقاوه عبل ه جهدها ولا تأخذ بناصر الكهنة فاتحدت مع الاحزاب الملكية الاغرى واقترعوا ضد الوزارة على ان تيبرس لم يرض ان بهتى رئيساً للسلطة التنفيذية فاسلطة التنافيذية المساحق سنة ١٩٧٦) فانفقلت السلطة الى احزاب المهدوب المتحدة ، وظلت لما حق سنة ١٩٧٦)

وكان على الجمعية الوطنيسة ان تهتم في وضع الدستور فحاولت احزاب اليمين اعادة الملكية وكان الكونت دي باري قد احترف بالكونت شامبور ملكاً على فرنسا فادى هذا الاعتراف الى اتجاد الحزبين الملكيين ( وها الاورليانيون والملكيون القانونيون) على ان الكونت دي شانبور الذي احجمت الاغلبية على تمليكه جعل حل المسألة من المستحيلات اذ اشترط ارجاع العلم الابيض ( في ١٢٧ كتوبر سنة ١٨٧٣)

ولما لم يتالوا الملكية قررت الاغلبية ان يقام رئيس السلطة التنفيذية لمدة سمع سنين ومن ثم شرعت في وضع الدستور ولم تكن لترضى بالحكم الجمهوري الا اثه ُ حدث يعد جدال طويل ان انفصل عن حزب الوسط الايمن شرذمه ُ قليلة المدد والمنست الى الجمهوريين فنانوا بها اغلبية سوت واحدفي قراراتيتو، وفيه قولمم ﴿ رئيس الجمهورية › فائيت الدستور عرضاً ان الحكومة الفرنساوية انخذت الشكل الجمهوري

وجاء دستور سنه ١٨٧٥ مُقلدًا نهج المائك الدستوري ليختار وزراء والوزارة تتباحث الجمهور بة لسبع سنين بمنع خلالها بحتوق الملك الدستوري ليختار وزراء والوزارة تتباحث في جلسات تعقدها وتكون مسؤرلة بالنضامن تجاه المجلس بمعنى ان الوزراء متى صاروا الى الاقلية في المجلس يستقياون جميعهم من منصاتهم وثرئيس الجمهور بة حتى فض المجلس بالاتفاق مع الاعيان والسلطة متوطة بمجلسين ها مجلس النواب ومجلس الاعيان وواتب المصفو فيها خمسة وعشرون فرنكاً كل يوم وينقب اعضاء مجلس النواب بالانتخاب

العام بالانتراع في الولايات (وذلك من سنة ١٨٨٥ الى سنة ١٨٨٩ بالاقتراع المجدولي) ومن خصائصه وضع الشرائع والاقرار على الميزانية - واعضاء مجلس الاعيان ببلغور الثافية عمدًا وهم على قسمين قدم عدده مثنان وخمسة وعشرون عضواً ينتخبهم الولوالثأن يوم معتمدو مجالس البلدية والنواب والمجالس السمومية للابالات والمقاطعات على ان يكون اجتماعهم لذلك في قصبة الولاية والقسم الاولى بقيدد افتخاب ثلث اعضائه كل الجسمية الوطنية ومن ثم المؤتمر والقسم الاول بقيدد افتخاب ثلث اعضائه كل ثلاث سنين والقسم التاني ينتخب على مدى الحياة وخصائص مجلس الاعيان هي ذات خصائص مجلس الاعيان هي ذات شمائص مجلس الدواب من تقرير الشرائع والميزانية وانما الميزانية تمر اولا على النواب ومن ثم تصل اليه و ولكن الوزارة لا تستقبل اذا اقترع الاعيان ضدها فينتج من ذلك انهم خصصوا السلطة بالنواب وذلك لان الوزراء يخرجون منهم ولكل نائب وعضو من الاحيان الحق المراح ان يطلب تعديل قواد وان يعرض وضع قانون او الله يسأل الحكرمة عن اي امر اراده

واذا وقع الحصام بين رئيس الجمهورية والنواب يكون لمجاس الاعيان حق الفصل بينهما ذلك لأن من حقوقه فض مجلس النواب لدى طاب الرئيس

وكانوا قد افروا على اجتماع المجلسين واقامة الحكومة المركزية في فرسايل ممركة الشعب في باريز · الا أن الحزب الجمهوري اقرّ على أن يكون ذلك في باريز

ولا يستطاع التغيير في الدستور الا با نماق المحلمين بحيث يقتضي ان يقرر كل واحد منها على حدة « ان في الدستور مواضع يجب اهادة النظر فيها » فيتسنى ذلك باجتماع المؤتمر يعني به اجتماع الشيوخ ( السنا ) والنواب

وهكذا ترى أن الظام الموضوع في دستور سنة ١٨٧٥ أنما النبعوا فيـــه النظام الدستوري العمالك الحرة مع أن البلاد صارت ديموقراطية

ويما تبين في الدستور أنه جمل السلطات ثلاثاً كما هو الحال في كل نظام دسنوري فرئيس السلطة النفيذية بنوب مناب الملك على أن لا حق له الا أن يختار الوز راء ويفض المجلس • واما السلطة المديا فمن خصائص البارلمان المؤلف من المجلسين وهو الذي يتترح سن الشرائع و يقرر الميزانية ومجلس النواب المنتخب من الامة مباشرة يدبر السياسة الداخلية والوزارة مسؤولة لديه بالنضامن على انهم اضطروا الى اشتراع سنن جديدة ديمةراطية هي : اولاً : لا يمكن أن تكون رئاسة السلطة التنفيذية وراثية فان البارلمار هو الذي

ينتخب الرئيس لسبع لسنين

ثانياً : لم يرفَبُوا ان يمنحوا الرئيس وحده حتى نض مجلس النسواب فصار لا يتأثّى له^ ذلك الا بالانفاق مع مجلس الشيوخ

ثالثًا : ان مجلس النواب لا ينتخب من المنتخبين الممتاذ بن فقط بل من كل الوطنيين رابعًا : حبًا لتمهيد السبل لاي شاء من الناس في احراز منصة النيابة تعين لكل من اعضاء الباريان راثب مسمى

خامساً : لما لم يكن في الامكان تأليف مجلس السنا (الشيوخ) من الاعياف (الاريستوقراط) جعل تاليفه بالانتخاب كم لمس النواب على ان يكون النواب ممثلي الاهلين والشيوخ يمثلون البلاد وقد قال غامبنا « ان مجلس الشيوخ مجلس كبير الولايات في فرنسا » سادساً : ان مجلس الشيوخ يقوم بهام هي اعظم شأنًا من مهام مجلس الاعياف اذ ليس عليه فقط مراقبة النواب و نما الانفهام اليهم العمل مما وله من الحقوق اكثر عما لامثاله مجالس الاعيان عند الامم الاخرى كمن تقرير الميزانية وفض المجلس الديم الاخرى المينانية وفض المجلس الديمراطي

## الفصل الثاني عشر

#### انقلاب اوروبا منذ سنه ١٨٤٨

الجنسيات : \_ لقد نشأ من مبداء تسود الامة عدا هن المبدأ القديم الدصتوري مبدأ جديد هو الجنسيات وذلك انه لما تقرر الحتى للامة وحددها ان تحكم نفسها اصبح من حقها ايضًا ان لا يحكمها الاجانب عنها او ان تضم الى امة غريبة ولا ان نتجرًأ بين حكومات جمة بل يجد ان تكون كل امة مملكة مستقلة وان تنضم كل اجزائها فيتألف منها دولة واحدة هذا هو مبدأ الجنسيات

ولم يكونوا حتى القرن التاسع عشر يعيرون هذه الاراء التفاتاً او يحسبون لها حساباً على ان المالك التي نشآت في الماضي انما تالفت انفاقاً وتضامت اجزاؤها اما بحقوق الارث او الفتوح فيضمون تارةً شعو با مختلفة في اروماتها ولفاتها وعاداتهاو يجزئون احياناً شعباً وإحدًا الى حكومات شتى وهم لا يكترثون حتى انك لقيد ساسة اورو با المجتمعين سنة ١٨١٤ في مؤتمر فينا انتهجوا المنهج القديم معتمدين في احداث التغييرات التي عزموا عليها على اعتبار عدد النفوس في الافطار التي يريدون ضمها الى غيرها كانهم لم يراعوا الا ثروة البسلاد وعدد اهليها وحسبك ان في اوروبا بمالك جمة مؤلفة من امم شتى بل لايخاو ان يكوث بينها عدوان كما هو الحال في السلطنة العثانية وفي بملكتي يروسيا والنمسا وهناك شعوب بجزأة بين حكومات جمة ( شأن المائيا وايطاليا )

و بعد مرور زمن قليسل من الرجعة الملكية جمل الوطنيون بهتاجون على الحكومات الن الجماعات الذين انفصاوا عن مجموع امتهم وألحقوا بدولة كبيرة اجنبية عنها (كما هوالحال في السلطنتين العثانية والنمساوية) شرع الوطنيون منهم يبذلون قصاراهم في سبيل فصلهم عرب الدولة الكسيرة السائدة عليهم وحيثا كانت الامة الكبرى مجرأة الى حكومات شقى (شأن المانيا وايطاليا) جعل الوطنيون يسعون وراء تقو يض اركان المالك الصغرى التي تحكهم ليوافوا من لفيف امتهم دولة واحدة شديدة الحول بتألبهم فكانت حركة الافكار والمساعي حارية في وجهتين متماكستين منها صوب الانفصال ومنها وجهة الانفهام المكن تقصد التحرير وهذه تطلب الوحدة

فاصحت كل الاقطار من جراء ذلك في هياج عظيم وحسبك في اماني السرب واليونان ورومانيا والبلغار ان بتحرروا من السلطنة المثانية وفي آمال المجر و بوهميا ولومبارديا وكرواسيا ان يتخلصوا من النمسا ومثله ايرلاندا من انكترا والبلجيك من هولاندا و بولونيا من الروسية وعلى عكس ذلك كان القوم في المانيا وايطاليا يسعون حثيثاً للوحدة التي لم نكن معروفة الافي فرنسا واسبانيا ولذلك نجتا من الهرج

والمبدأ العام الذي اعتمدته الاحراب الوطنية هو إنه يجب ان يفهم من اسم كل حكومة الدلالة على امنها الا ان القوم في اوربا لم يتفقوا على تحديد معنى الامة بل نشأ لهم رأيات في مفهومها فذهب نويق الى الامة هي جماعة من الناس يرغبون في ان يكونوا جزءًا من الدولة وعلى هذا النحريف يكون الحق للاهايين في ان يختاروا لانفسهم الدولة التي يقومون على طاعتها و بذلك لا تكون الامة أمة الافي ارادة ابنائها ، والمذهب الثاني يعتبر الامة مجتمع المالة الاوردة الواحدة وما هي في شيء من ارادة ذويها ، على ان من الواجب جمع الواد امة ولو لم يرغبوا في التألب على ان الرأي بالوطنية الاختيارية فرنساوي النشأة فإن فرنسا عملت الاهاين على عملت به سنة ١٨٦١ قبل ان ضحت سافوا وكونتية نيس فانها حملت الاهاين على طلب الانضام اليها بالافتراع وانك تجيدن عبدأ الجنسيات والارومة متفشياً كشيراً

بين الالمان والروس والافيهماشياع وتباع فيعرف الراغبون في انفيام جميع الجنس الالماني الى عملكة واحدة باسم بانجر مانيست Pangermaniates و يعرف الراغبون بجميع الامة السلافية باسم بانسلاقيست Ponslavistes وقد جوث المانيا على هذا المبدأ حين الحاقها الالزاس بها بالرغ عن الاهلين وانما فعلت ذقك لانهم من ارومة جرمانية وقد شنقت الحكومة الروسية نقرًا من العسكر البولوفي غضون حرب البلغار سنة ١٨٧٧ لانها اعتبرتهم خونة يحاربون ابناه ارومتهم السلاقية وهم في خدمة احداثهم العثمانيين على انه يظهر ان شأف هذا المبدأ قد ضعف في الروسية لان نلك الدولة نفسها اعانت الشعوب السلافية الصغرى في البلغان على ان لتألف دولاً مستقلة

وفي كل مكان نقر بها كانت الاحزاب الوطنية تنضم الى الاحرار فيناوئون الحكومة مما وبذلك اتخذت حركة الخواطر شكلاً وطنيًا ودستوريًا واستمرت على ذلك نصف قون المخذت في خلاله مظاهر شق تارة يظهر اصحابها بمظهر العصاة (كما كان في بلاد اليونان ولومبارديا والبلجيك و بولونيا وايرلاندا والمجر ) وآونة يظهرون بمظهر المعارضة في مجلس النواب (كما كان في بوهيميا والمجر وكرواسيا وايرلاند) وحيثًا يلجأً ون الى دولة اقوى من دولتهم يستعينون بها على وحدتهم

وفي معظم الاحابين كان الحزب الوطني يفوز برغبته فاستقلت السرب واليوناف والمبلجيك بالثورة . وأما استقلال رومانيا و بلغاريا ولومبارديا فكان بجساعدة الدول الاجنبية وكان استقلال بعض البلاد النمساوية بانفاقها مع الدولة السائدة . أما في المانيا فقد نال الوطنيون اربهم يجمعهم حول راية بروسيا فنصرتهم وممنحتهم مطلبهم ومثل ذلك في إيطاليا فانهم تألبوا حول بملكة مردينيا ففاز وا . ولم ببق الا بولونيا وايرلاندا فانهما لم لنوزا بطائل وما برحنا تهرجان

تأليف الوحدة الايطالية : كانت ايطاليا قد انخطت سنة ١٨٨٥ الى الحالة التيكانت عليها قبل الخورة والتيكانت عليها قبل الشورة والتيكانت فرنسا قد انتشلتها منها وذلك انها قسمت الىسبع بمالك صغرى فكان في الشهال بملكة سردينيا وبملكة لومباردبا - فينسيا • وفي الوسط دوفيات بارم ومودان وتوسكانا وولايات البابا وفي الجنوب بملكة تأبولي والني اسم ايطاليا الذي اطلقه نابليون على المملكة الشهالية الكبرى • واذكانوا يوما يجدثون ماترفيخ ذكروا اسم ايطاليا فقال لم « ان ذلك اسم جغرافياً ليس الا »

وكانت المالك الايطالية الصغرى ذات حكومات مطلقة يستبد في حكمها وزراء

الماوك و يجنف على الهليها جاعات البوليس وكان البابا قد اعاد مجلس التفتيش ومنع كل الجميات وحظر على الناس مطالعة الكتب الاجنبية بل ابطل الاضواء في شوارع رومية ليلاً لانها من عمل الفرنساو بين وشدًد ملك سردينيا في مراقبة المطبوعات حتى حرَّم على الناس ان يكتبوا كله الدستور وشرع يعزل العال الذين تحرمهم الكنيسة و يفتش المدارس الجامعة والكليات وامر فاتلفت حديقة النبات في تورين لانها من منشآت الفرنساو بين وابطل ملك نابولي دستور سيسيليا القديم ووعد النمسا ان لايدخل اليها من السنن ما يعارض فوانين لومبارديا يمني بها السنن الحرة وقصارى القول ان ايطاليا عادت للحكم المعالمق فم يأتها ذلك بشيء من الراحة حتى ان حكومات الجنوب والبلاد الوسطى لم تكن قادرة على يأيم جاح الفسدين فيها وكانت بملكة نابولي رولايات البابا غنيمة باردة لعصابات اللصوص فكان في نابولي سنة ١٨١٧ ثلاثون الف لص وجعاوا في ولايات الكنيسة جرّزة لمن فكان في نابولي سنة ١٨١٧ ثلاثون الف لص وجعاوا في ولايات الكنيسة جرّزة لمن أي في مرأس من رزّوس سبعة وخمسين لصًا

وفي شهال ابطاليا بملكة لومبارديات فنيسيا مؤلفة من ميلانيا ومن املاك فينسيا القديمة وهي خاضعة للنمسا فكانت ترسل اليها الجنود والعبال النمساو بين وژد على ذلك ان الخما كانت تسود الدوقيات الثلاث لان اصحابها كانوا من الامراء النمساو بين على ان النمسا كانت تجمي البابا وملك نابولي من عصيان رعاياها وكادت تفوز مجمل الامراء الابطاليين على عقد حلفة تحت ادارتها وبها كانت ابطاليا تحت سلطة الفرياء

وظلت حالة ابطاليا على هذا المنوال حتى سنة ١٨٤٨ على انه ظهر فيها ثورتان تمثلاً بالام المجاورة . فان سنة ١٨٤٨ على انه طبور فيها ثورتان تمثلاً بالام المجاورة . فان سنة ١٨٤٨ على بدون اجبار ملكي اابولي وسردينيا على منح الدستور فقبل ملك نابولي ان يمنح دستوراً اشبيها بالاسباني . وفي سنة ١٨٣١ نهض الاحرار اقتدائه بالنرنساو بين فارغموا البابا وامراء الدوقيات الثلاث بارم ومودان وتوسكانا على اتخاذ النظام الحر الان هذه الحركة لم تحدث الا في قسم من إيطاليا ولذلك كان الجند المحكومة المطلقة

وكان قد النجأ الى فرنسا ثائر ايطائي بسمى ماتسيني Mazzini فانشأ فيها حجمية مرية الملكيات في اوربا وارث يقام لكل شعب جمهورية مستقلة تجتمع الى الحمهوريات الاخرى برابطة الاخاه وشعار هذه الجمعية « الحرية والمساواة والانسانيسة واله واحد والشريمة الالمية » وتسمى هذه المجمعية اوربا الفتاة فشرع كل شعب يقيم فوعًا من هذه المجمعية يسميها مثلاً الفتاة بولونيا الفتاة والمائيا الفتاة

الى غير ذلك · أما ايطاليا النتاة فنشأت سنة ١٨٣١ وكان معظم اشياعها في جنوا ورومية وقد اشتهرت بالمؤّاصرات والمتن في سنتي ١٨٤٤ و١٨٤٠ وغايتها ان تجِمع كل ايطاليا تحت حكم جمهورية واحدة

فعزم ثلاثة ملوك منهم على الدخول في الحركة الوطنية وقبول المساديء الحرة وهم ملك صردينيا والدوق دي توسكانا والبايا بيوسالتاسم المنتخب سنة ١٨٤٦ وفيسنة١٨٤٧ منح كل من البايا والدوق رعاياها تخفيف وطأة المراقبة وتأليف حرص وطني وانشاء مجالس للدولة من شانها اصلاح الشرائع · وهقد الملوك الثلاثية عهدة بينهم لتوحيد الجموك سيف بمالكهم فقابلتهم النمسا بعقد حلفة اخرى مع اميري بارم و-ودان

فاصبحت المالك الايطالية حزبين هما الحزب النمساوي والحزب الوطني ، اما امراه الحزب الوطني في الما امراه الحزب الوطني في المخزب الوطني في المخزب الوطني في المخزب الوطني في المنظم من غير ان تنصره دولة اخرى ، وحدث ذات مرة ان شارل البرت ملك مردينياكان يحدث دازجليو فسأله هذا كيف يتشني له انتذا الطاليا من سيادة الاجني فاجاب الملك « ان ايطاليا تفعل ذلك بنفسها»

وفي سنة ١٨٤٨ تبدلت الاحوال في كل المالك باتخاذ النظام الحر دفعة واحدة نفي شهر يناير ثار الاحرار سينح بالرم من مملكة نابولي وفازوا بالنظام الحر وحدث مثل

<sup>(</sup>۱) وأما المؤلفات السياسية التي وضمها رجال هذا الحزب فهي تسود الايطاليات الادبي والمادي لجيو برقي (۱۸٤٣) — وآمال الادبي والمادي لجيو برقي (۱۸٤۳) — وآمال ابطاليا لبالبو (۱۸٤٤) — وحوادث رومانيا الاخيرة لدازجليو (۱۸۱۹) — وايطاليا الوطنية لدوراندو • أما الجرائد في ايطاليا فنشأ منها سنة ۱۸٤٦ الاوب في فلورانسا والروزر يكسيون في تورين

ذلك لهملكة سردينيا في شهر فبراير وفي مارس منح البابا وامير توسكانا كل منهما بلادم ما ترغب فيه من الحرية من تلقاء نفسيهما ، وبهذا منح الدستور سيف الحكومات الاربع المذكرة واتحد اصحابها بداً واحدة للمود الاجانب وكانت الحكومة النمساوية يومثلر مضطربة اثر ثورة سنة ١٨٤٨ ومنهمكة لنهوض كل شعوبها ضدها

وقد كتب الكونت كافور في جريدة تورين ما يأتي : « يظهرانهم احسنوا اغتنام النرصة وفا كتب الكونت كافور في جريدة تورين ما يأتي : « يظهرانهم احسنوا اغتنام النرصة فان الساعة قد دقت لتنبيه بملكة سافوا فهي ساعة الفصل التي يتوقف عليها وجود الدولة فحن رجال العقل الزارث الدين اعتدنا الانصياع لاحكام العقل اكثر من الاذعان لاوامر الفلب نمان جهاراً للامة ولحكومة والمملك : أنا نريد الحرب الحرب حالاته فوقعت الحرب وكانت وظائم المديدة على النحسا ذلك أنه ثار عليها الايطاليان من اهل لومبارديا وفينيسيا واحتلت العساكر السردينية كل لومبارديا بعد أن اخلاها النحساو بوث وعمل الاهلون اقتراعا عاماً تقرر في بقوة ٥٠ الف صوت أن تضم لومبارديا الميملكة سردينيا أما العماة في فينيسيا فقد نادوا بالحم الجهوري ثم عقد اجتماع مؤلف من ٢٧ نائباً عن البلاد في المربع فقرووا الانفهام الى سردينيا ايفاً وكان الجيش النحساوي قد تجمع في قلب البلاد في المربع القائم بين الحصون الاربعة الاوهي مانتو ولجناكو وباشيرا وفيرون وموقع هذا المربع يفصل بين فينيسيا وسائر الطاليا

الا أن الجيش الايطالي لم يكن كافيا لمقاومة الجيوش النمساوية فضلاً عن أن من الايطاليان قوماً لم يكونوا يرخبون في الحمل بدا واحدة لانهم ولئن كانوا متفقين في الرأي على طود الاجانب من البلاد فانهم كانوا مختلفون في الحلط التي يجب الباعها في تنظيم شؤونهم بعد الظفر فكان الاحوار الملكيون يريدون انشاء حلفة بين الامراء اما الجمهوريون من بعد متسيني فكانوا يطلبون جمية وطنية بنتضبها كل الايطاليين فتوسس لهم جمهورية الطاليا على ان حزب الحلفة الملكي كان سائداً في الشمال حيث يعززه الجيش السرديني اما حزب الاتجاد الجمهورية فكان الفائز في وسط البلاد ، ثم ان مجلس التشريع المنتخب من رعايا البابا نادى بالجمهورية الرومانية (في فيراير سنة ١٨٤٩) وعهد بالسلطة الى ثلاثة معهم ما تسيني وغاريالدي ، واما دوكية ثوسكانا فنظمت على نسق جمهوري

وفي الجنوب استرجع اشياع السلطة المطلقة كلتهم النافذة اذ الغي ملك نابولي الدستور واستحوز على سيسيليا عنوة واقتدارًا واطلق المدافع على مسينيا فتلقب من جراً ذلك بملك القنبلة وشرع يرسل الاحرار الى المنفى وولجت الحيوش الغربية قلب البلاد وشماليها لمناوأة الاحزاب الحرة والوطنية واوجس البابا خوفاً من الثورة فانقلب وصار منء يدى الحكومة المطلقة تجاستنصر المالك الكاثوليكية الاوروبية على قمع الجمهور بين فسير ملوك نابولي وفرنسا والشمسا واسبانيا جيوشهم واحظ المجيش النرنساوي روماني واوجع النظام القديم الحيش النمساوي روماني واوجع النظام القديم الى ولايات البابا

وظل ملك مردينيا وحيدًا تتجاه النمسا فغلب على لومبارديا سنة ١٨٤٨ ولكنه شعى باسترجاعها سنة ١٨٤٨ ولكنه شعى باسترجاعها سنة ١٨٤٩ حسين انعماك النمسا بمحارية المجر فنشت شمل جيشه في نوفار واضطران يتنازل عن عوشه ولبثت فينيسا منفردة تدافع حن بيضتها حتى شهر اوغسطس سنة ١٨٤٩

فارجع النمساويون وأشياع السلطة المطلقة الفائزون ذات نظام سنة ١٨١٥ وقنط الاحرار من النجاح فكنب دازجليو هكل شيء في هذا الوقت قد انتهى الا ان الانسان اذا ففى حياته كلها موجها افكاره الى غرض واحد من غير امل بسنوح فوصة نيله ثم سخت الغرصة ودنت دنوًا لم يكن منتظراً قط شعر ان كل ذلك البناء قد تداعت اركانه المسقوط فاضمحل في يوم واحد و بعد هذا كله لا يبقى لذلك الانسان من الحياة الاخواطرها حوادي سبيلاً الممل شيء الآن ولا بأس علينا من الانحداد الى اسفل الهاوية الذي موفقنا منها ولنعرف ثمت بعضنا بعضاً وحينتك نجدد العمل ولكن لست انا الذي اجنى عادى ه

ومع ذلك فقد بقي من نتاج حوادث عام ١٨٤٨ مامنج ملك صردينيا شارل البوت الهل مملكته في فبراير من تلك السنة اريد به النظام البارياني شبيها بالنظام البلجيكي فجمل الوزارة مسؤولة والمنتخبون من كل الوزارة مسؤولة والمنتخبون من كل من سجل اسمه من الاهلين فنال حق الانتخاب و ومن خصائص المجلس تقرير الشرائع والميزانية على انه منح ايضا حرية المطبوعات أما النمسا فعرضت على ملك سردينيا المجديد فيكتور عانوبل ان يعقد ممه افضل مايمكن من شروط الصلح على ان يلغي النظام البرئاني فرفض مطالبها وظلت سردينيا الدولة الوحيدة الدستورية الحرة بين بمالك ايطاليا وكانت الفا المسالمة المرائد الأوان (اخضر وابيض واحمر) الذي كان علم الحزب الوطني سنة ١٨٤٨ وجعل رئيس وزرائه داجليو احد زعاء الدورة الوطنية وشرع بجمع اليه الوطنيين الاحرار الهاد بين من بلادهم فاصبح وفي إيطاليا

دولة حرة وطنية يجوم حولها و يجتمع تجت لوائها الوطنيون الاحرار

على ان فشل الا بطاليين عام ١٨٤٨ اكسبهم الاختبار فعلموا ان مساعيهم خابت لانهم لم يتفقوا نخاضوا غمرات الحرب منفردين ورأوا انه يموزهم الانفاق العسام والعمل المشترك ثم السبي في اكتساب مساعدة دولة اجنبية ، فنهض الكونت كافور وزير صردينيا عام ١٨٥٠ عا يمهد السبيل لئيل المطلوب ، وكان كافور هذا نبيلاً من بيمونت فهو بالكاد ايطالي ولم يكن بتكلم الا الفرنساو بة ولمة بياءوننه العامية ( Patois ) وخدم في صباء في الجيش فصار قائداً في فرقة المدفعية ثم استقال من الحدمة والزوى في امسلاكه يزيدها نحسينا حق استأهلت الانتساب اليه وبعد هذا طاف فرنسا و يحب بالملكية الحرة وساح في انكاتوا فاحبح من القائلين بحرية التجارة وسمنة ١٨٥٨ كان على مذهب المحافظين في انكاتوا فاحبح من القائلين بحرية التجارة وسمنة ١٨٥٨ كان على مذهب المحافظين وزارة دازجليو فقامت وزارة جديدة من حزب الوسط الايسر (كان زعيمها اولا الوزير وزارة دازجليو فقامت وزارة جديدة من حزب الوسط الايسر (كان زعيمها اولا الوزير ارااري) واجرت اصلاحات جمة اذ ابطلت المحالس الكنسية سنة ١٨٥٠ عاصاري (١٤١٧ عامة المدير سنة ١٨٥٠ عامة و وقد كان في هذه المدلكة الصفيرة ٤١ مطرائل و١٤١٧ كاها وو٠٠٠ و١٤ راهب ) وانشأت بنكا وعقدت معاهدات تجارية ونظمت الحيش على طرز الجدد الهروسياني

وشرع الوطنيون من الابطاليان بنضمون شيئًا نشيئًا الى دولة صردينيا وكان مائين رئيس جمهورية فينيسيا القديمة قد فرالى باريز واقام فيها فكتب سنة ١٨٥٤ لرجل من ساسة الالكليز جوابًا يشف عن رأيه في التسليم السلطة النحساوية التي اصبحت اقل عسفًا وجورًا قال مافين « ان الاستسلام للامة الاجنبية السائدة لمو الدناءة بعينها فنحن لاظلب من النمسا ان تجم فينا بالتودة والرفق واتما لطاب منها الجلاء عنا » ولما رأى اله يستعيل قيام الحكم الجنبوري لان ملك صرد بنيا لا برضى به وان لا سبيل لنيل المراء الا بالاتحاد تحت امرة الملك كتب قائلاً « ايها الامراء من آل سافوا اعماوا ايطاليا وانا ممكم ليكن شمارنا الاستقلال والاتحاد » فضعف بدلك حزب ماتسيني الجمهوري ونشأ مرب وطني يطلب اتحاد ايطاليا قت حكم ملك صردينيا وانشاً هذا الحزب جمعية الاتحاد الوطني فانتشرت في كل ايطاليا وكانب سرها يومئذ لافار بنيا من سيسيليا فكان يذهب الوطني فانتشرت في كل ايطاليا وكانب سرها يومئذ لافار بنيا من سيسيليا فكان يذهب الوطني فانتشرت في كل ايطاليا وكانب سرها يومئذ لافار بنيا من سيسيليا فكان يذهب الوطني قادام الناس كما انكر بطوس المخلص »

وكان يقتضي لاشهار الحرب على السما محالفة دولة قوية ومن الماثور هن كافور قوله «كان الناس يعجبون بمحالفات البيامونت و بهنو ننا بها ولكنها لم ننل من ذلك شيئاً لاعتزالها » وكان يعرف جيداً الغه الاعتزالها » وكان يعرف جيداً الغه الاعتزالها » نابليون الثالث وارضا مخاطره حمل دولة سردينيا على محاربة روسيا بالرغم هن ارادة تجار جنوا فسيرت سردينيا الى القرم خمسة عشر الف محارب حتى اذا عقد مؤتمر الصلح في باريز سنة ١٨٥٦ اتيح لسردينيا ان لبعث اليه معتمداً من قبلها يجلس فيه الى جانب معتمدي الدول الكبرى وثمت شرع يوفع الى المؤتمر باسم ايطاليا شكواها من السمسا وابقاء على موضاة نابليون جعل كافور بعد جريمة اورزيني ( ١٨٥٨) يعارض الجرائد المعادية لنابليون غير مكثوث بمعارضات الاحرار

وسنة ١٨٥٨ اوجس نابليون خوفامن مكيدة إورزيني لان الرجل اقدم عليها لإخلاف نابليون عهده وذلك ان الامبواطور كان في سنة ١٨٣١ قد صار عضوًا في جمعية مربة ايطالية فايتها تحرير ايطاليا • فاسنقدم فابليون كافور الى بلومبير وعافده على التحالف واعدًا دولة صردينيا بتحرير ايطاليا حتى الادرباتيك على ان ينال بدلاً منها لفونساسافوا وكونتية نيس ثم شرع القوم في توحيد ايطاليا لكنهم لم يوفقوا لاتمام الوحدة الا بعد موور احدى عشرة سنة اذ بدأ وا بذلك سنة ١٨٥٩ وما اتموه الاسنة ١٨٧٠

فنى سنة ١٨٥ اعلن نابليون الحرب على النمسا وطرد النمساويين من لومبارديا الا انه عوضاً عن ملاحقتهم الى الادرياتيك عملاً بالانفاق توقف ازاء مربع انقلاع لان جيشه قد اختل نظامه وحشي هجوم البروسيان عليه فاكتنى بتنازل النمسا عن ومبارديا واعطائها لدولة مردينيا وبتي النمسا فينسيا فيشي كافور واراد مداومة القتال غير ان ييامونت لا تستطيع الحرب لوحدها فجنحت السلم

وفي غفون الحرب كان اشياع الوحدة الذين كان يدير اهمالهم اهضاء الاتجاد الوطني قد اثاروا الهل ثلاث دوقيات وهي توسكانا و بارم ومودان فضلاً عن سكان روماني احدى ولايات الدايا فاقاموا في كل واحدة منها حكومة موقتة ثقوم بالامر باسم حكومة سردينيا وجملت حكومات روماني و بارم ومودان بلادها مجتمعة باسم اقاليم اميلي الملكية واتخذت الدستور السرديني وابطلت المجارك من على حدود مملكة سردينيا وسلمت مصالح البريد لموظنيها ثم اتجدت البلاد الاربع وطلبت الانضام اليها الا ان فابليون كان يفضل بقاء نوسكانا دوقية مستقلة وحبًا يقطع العدال في ذلك احال الامر فراي شعبها

فاجابوه بالايجاب اذ نال رأية في توسكانا ٣٦٠٠٠ صوت ضد ١٠٠٠ و و صوت وفي اميل ٢٥٠٠٠ صوت وفي اميل ٢٥٠٠٠ ضد ٢٥٦ صوت وفي اميلي ٢٥٠٠ ضد ٢٥٦ ضد ٢٥٦ فور على تسليمها اليه اذا رضي اهلوها عن ذلك فقبلت سافوا الانضام لفرنسا بمئة وثلاثين الله ضد الفين وارتفت نيس بخمسة وعشرين الف صوت ضد ٢٦ وفي سنة ١٨٦٠ استدعى المتنام مجلس نواب مملكة سردينيا التي اتسعت ولم يكونوا قد وجدوا اسماً لمجلسهم فسموه حينشة الباراني الوطني



غريبالدي

عريه الله وكان ملك نابولي والبابا اعداء الحركة الوطنية ولم يكن هندهما قوة لتأييد رأيهما الآ بعض كتائب سويسية مختلة النظام · وكانت حكومة سويسرا قد كرهت ان ترى مواطينها مستأجرة في خدمة الاجانب فائتزعت منهم عُلمها الوطني ومع ذلك لم تجسر حكومة مردينيا ان تهاجم البابا ونابولي فتركت الجمهور بين الايطالهين يشهدون الحرب مظهرة عدم رضاها عنهم فركب غريبالدي البحر الى سيسليا بشرذمة من المتطوعة هدتهم ١٠٦٧ رجلاً فصدر المراخكومة الى والي جنوا الا يرى غريبالدي ورجاله بركبون البحر وكشب كافود الى المبوال البوارج السردينية يقول « ابذل يا سيدي الكونت وسعك بالوقوف بين سفن غريبالدي والبوارج النابولية والحلي الله فهمت عبارتي » فاجابه الاميوال « يا سيدي الكونت اطاني فهمت معناك واذا مست الحاجمة اعتماني سجينا في صحن فنسترال » ففتح المتطوعة سيسيليا من غير محالفة ودخلوا منها الى مملكة نابولي ففر ملكها هارباً وكان شباط البحرية من اشياع حزب الوحدة فتناسوا عمداً ان يأخذوا معهم دفة سنينتهم و برح ايضاً عن بالهم ان يجلاوا خلاقينهم بالماء فصارت كل نابولي في قبضة غريبالدي ونودي به ولياً لاموها ( ديكناتور)

وكان يدافع عن ولايات البابا جيش كاثوليكي موّلف من عشرين الف منطوع جاءها من جيع الاقطار الا ان معظمهم كانوا من النونساويين. فزحف الجمهور بين من بياع غربيالدي من الجنوب يريدون الفتح لكن حكومة صردينيا سبقتهم فنكلت بالجيش الكاثوليكي وشئتت شمله واحتلت ولابني مارش واومبري ولم يبق البابا الاولاية رومة وبعد هذا سئلت جميع الاقطار التي غلب عليها غربيالدي وجيش سردينيا هما يريدون فاجعوا بالاقتراع على طلب الانضهام فكانت الاصوات الطالبة الانضهام في سيسيليا ١٠٠٠و ٣٠ موت ضد ٢٠٠٠ و وقي مارش واومبري ٢٠٠٠و ٢٠ صوت ضد ٢٠٠٠ وفي مارش واومبري ٢٠٠٠و الموت في مارش الباريان واومبري بنكتور عمانوئيل ملكا على إيطاليا بنصمة الله وادادة الشعب ومن شمرح الباريان انه يجب ان تكون رومة عاصمة ايطاليا الحقيقية

وظلت الدولة الجديدة معززة بجيش قوي ادى الى نقصان ميزانيتها ومع ذلك كان الايطاليان يلحون في طلب اتمام الوحدة الا انه اصبح لا يمكن الاعتاد على فرنسا في شيء من ذلك لان نابليون لم يكن راغباً ان ينتزع من البابا آخر ما بقي له من السلطة الزمنية وكان قد ارصد لحمايته جيشاً فرنساويًا ولم يرض ان يأمر برجوع الجيش الا اذا تعهدت له ايطاليا ان لا بهاجم البابا قمال كافور الى جهة الحكومة البدوسية التى عوضت هليه الاتفاق على مقاومة النمسا نحاول الفريقان الاتفاق مرتين سنة ١٨٦٧ او ١٨٦٥ عن غير جدوى واخيراً ثم لهما التجالف سنة ١٨٦٦ على ان يكون اجله ثلثة اشهر ليس الاً

كان هذا الوقت كاني لحمل النمسا على طلب الصلح لان الجيوش البروسية اكتسمت بلادها ومع ان النمسا انتصرت على الايطاليين قانها تخلت عن فينيسيا لنا لميون فاعظاهـــا لدولة ايطالــا

بقي الكلام في ارث القديس بطرس يعني املاك البابا فالفريبالدبون حاولوا الاستيلاء عليه فانكسر امامهم عسكرالبابا الا ان فرنسا ارسلت سنة ١٨٦٧ بعوثها فظردت الغريبالدبين وجعلت من عسكرها حامية في رومة فاصبحت الحكومة الايطالية لا تجسر على شيء

فكان النفل في اطلاق يد ايطاليا في العمل عائداً لبروسيا وذلك ان فونسا عقيب خسائرها الاولى في حوب سنة ١٩٧٠ سحبت عسكرها من رومية فاحتلها الايطاليون من غير مقاومة بعد ان ثفروا الحصون بطلب البابا اشارة لامتلاكهم البلد عنوة ثمّ اخذ رأي اهل رومة فانترعوا على الانضمام بقوة ٢٠٠٠ سوت ضد ٢٠٠٠ ووا صوت فصارت رومة عاصحة لمملكة ايطاليا وظل البابا في قصره بالفاتيكان مكتنفاً بكل ابهة الملوك من انخاذ الحرس واستقبال السفوا وعرض عليه راتب تبلع قيمته ثلاثمة ملابيرف فرفضها

فتت الوحدة الايطالية التي عجز الجمهوريون والمخالفون عن نيلها لان ممانصة النمسا قصرت فوتهم على انفسهم ولكنهم لم ينالوها الا بعد ان جاهدت بملكة سردينيا احدي عشرة سنة مستمينة في بادى، امرها يفرنسا ثم ببروسيا

ومنذ سنة ١٨٧٠ قام في ايطاليــا حزب يطلب ان يضم الى الهملكة كل بلاد يتكلم اهارها بالايطالية · من مثل التيرول وتر يسته وكلتاهما بيد النمسا ومثل كورسيكا ونيس اللتين لفرنساومالطة التي لاتكاترا ومقاطعة تاسين لسويسرا ورجالهذا الحزب يسمون هذه البلاد بايطاليا غير المسترجعة Italia irredenta فاشتق من ذلك اسمهم Irrendentistes

بيدرو بهيمان عور المساوية المساوية المساوية المساوية والمساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية الم ليس الا · على انها كانت بجزأة افساماً شتى تزيد كشميرًا عن تجزوء ايطاليا لان إاقسامها المنت منه وثلاثين فسماً وفي كل قسم منها حكومة قائمة بذائها وكلها مترابطة برباط الحلفة فقط بحيث لم يكن من سلطة عامة الالندوة (Diete) فرانكفور وهي عبارة عن مؤتمر دائم يجتمع فيه رجال السياسة اذ تعين كل مملكة فيسه معتمدًا لادارة الانسخال المعمومية فيضطوكل منهم للعمل المساوية فيضطوكل منهم للعمل بالاوامر التي تصدر اليه من حكومته فيجري في كل قضية المعمومية فيجري في كل قضية على ما يؤمر به ويصبحون ولا يستطيعون قطع المدال ببت شيء من القضايا الخطبرة التي تعرض لهم الا اذا انفقت اراؤهم جميعاً وانهم لكذلك حتى في المسائل التي ليست بدات شأن كبير فانهم ينتظرون رأي حكوماتهم جميعاً ليبرموا احكامهم بإجماعها فاذا رغبت احداها في عرقلة احدى القضايا استطاعت ذلك بان تسوف ابداء وأيها فتضطر الندوة الى انتظاره ولوظويلاً على مقوق سميادتها كانت تسمى جهدها لعرقلة اعمال الندوة فاصبح بطؤ اعمالها مضرباً للامثال وحسبك ان المحامين في المجلس القديم الامباطوري كانوا يطلبون روانهم المتأخرة منذ سنة ١٨١٦ فلم يحملوا على سنة ١٨٩٠ وسنة ١٨١٠ فلم يحملوا عليها الا في سنة ١٨١٠ وسنة ١٨١٠ اما ديون حروب الثلاثين سنة ١٨٩٠ وسنة ١٨١٠ السوفت فنا استوفاها اسمعالها الاسنة ١٨٩٠ اما ديون حروب الثلاثين سنة ١٨٩٠ والتظم فرق جيوش الحول الصغرى الا بين سنة ١٨٩٠ الى سنة ١٨٣٠ ومثل هذا تقرر سنة ١٨١٠ الشاد اللحول الصغرى الا بين سنة ١٨٩٠ الى سنة ١٨٣٠ ومثل هذا تقرر سنة ١٨١٠ الشاد اللحول الصغرى الا بين سنة ١٨٩٠ الى سنة ١٨٣٠ ومثل هذا تقرر سنة ١٨١٠ الشاد اللاعور حصون للمحالفة فلم تين الا في سنة ١٨٩٠

على ان هذا التحالف لم يكن من روح الامة الالمانية لانه لم يعقد بين الشعوب الألمانية بل بين الملوك والامراء حتى انه دخلها اميران غير المانيين احدها ملك الدانمارك لانه كان دوق شالسو يك وهولستين وثانيهما ملك هولاندا لانه كان دوق ليكسبورج ودخلها ايضا ملكان كانا يسودان اقطاراً غير المانية كملك بروسيا فان له ولاية برزان وكامبراط ور النمسا فانه صاحب الك المجروفاليسيا ودالماتيا ولومباوديا فينيسيا وجعلوا حلفتهم شاملة من غير ان تنفصل منها البلاد الاجنبية عنها لا يحكومة مختلفة عن حكومتها ولا بتخوم فاصلة غير ان تنفصل منها البلاد الاجنبية عنها لا يحكومة مختلفة عن حكومتها ولا بتخوم فاصلة

على ان الحروب التي نهض بها الإلمان ضد نابليون سببت قيام حزب الماني يريد جمع الشعوب التي تشكلم الالمانية الى امة واحدة لتدافع هن البلاد والمصالح الالمانية وترد عنها عسف المالك المجاورة سيا فرنسا وتألف معظم هذا الحزب من جماعة الطلبة والكتبة وتصوروا ارجاع الامبراطورية فجعداوا شعار علهم اصود واحمر وذهبي اللون ('' على ان كل الحكومات صارت تقاومهم كانهم من الثوار واذلك انضحوا الى الحزب الحرولمذا انصرف المتنبهون من الالمان الى الحصول على النظام الحراكثر من انصرافهم الى انشاء الوحدة الجنسية وظل الالمان الى سنة ١٨٤٠

ان الطلبة وضعوا العلم تمثلاً باللباس الرسمي لفرقة حملة البنادق الاحرارسنة ۱۸۱۳ وهي فرقة هوسار لوتزو

واخذ بعض الكتبة يذكرون الوسائل الآيلة لجمع الامة الالمانية قاتلين ان المحالفة ليست هي الاعبارة عن تحالف دولي بحيث يظل كل ملك فيها سائدًا في بلاده فيجب تجويلها المي حلفة وطنية فتصبح كل حكومات الامة خاضعة لسلطة مركزية سائدة فانتشر ما بين سنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤٨ (١) في عالم الكليات مبدأ الوحدة الالمانية وفي سسنة ١٨٤٦ عقد مؤتم اجتمع فيه عملاء الالمان فكان اول مؤتم وطني في حقيقة الحال

ثُمْ حدثتُ ثورة سنة ١٨٤٨ فالقث الخلل والمرَّج في الحكومات ووقعت الفتن في مارس بفينا و بولين فاوجس الملوك خوفًا ومنحوا الدستور الحسر وشرعوا يستدعون اعضاء المجالس التشر يعية لعقدها فاغتنم الاحرار في جنوبي المانيا الفرصة واجتمع ٥٠ وجبها من الحزب في هيدلبرج

واستدعوا الى فرانكفوركل نائب سبق له فجلس في مجالس غير واحدة من الحكومات الالمانية ليتألف منهم مجلس نواب اعدادي ، فكان معظمهم من المان الجنوب ، فقوروا ان يجمعوا مجلس نواب حقيقي من كل البلاد الالمانية ليكون مجلس تشريع وان ينتخب النواب بالاقتراع العام باعتبار واحد لكل خمسين النا من النفوس وان يكون لبر وسيا و بوهيميا نواب فيه فقبلت الندوة وشرعت الحكومات باجراء الانتخاب

أما بارلمان فرانكفور ( مايو سنة ١٨٤٨ ) الذي كان يديره بعض الكتبة والاساتذة فكان يريد جمل المائيب حكومة متحدة حرة وان يكون شمارهم علم الاحرار الملون بالاسود والاحر والذهبي الا أنه لم يكن لهم مجاه الحكومة القديمة المعرزة بالقوة من نفوذ غير النفوذ الادبي وليس عندهم ثمت من وسيلة لاجراء مقاصدهم فكأنهم مؤتمر من العلماء اجتمعوا للبحث أفضل دستور يمدح لالمانيا فجملوا الدولهم خملة هي ان يعهدوا بادارتها لموظف يسمونه مدير الامبراطورية وان يشخوا لها ارشيدوقاً تمساوياً ليؤلف وزارة الامبراطورية ومن ثم شرعوا بالافتراع على الدستور

على أن الاتفاق على المبادئ سهلُ ولذك نظموا حقوق الوطنيسين الاساسية على طرز النظام الحر وصرحوا بالمساواة نجاء الفائون وكل فروع الحرية وباستقلال القضاء وأن من حق الشعب أن يختار عنه نوابًا واتفقوا على قيام حكومة متحدة الاجزاء لكن

<sup>(</sup>۱) حدث حوالي سنة ۱۸٤٠ في الحين الذي كانت فيــه وزارة تييرس تبحث في عاربة فرنسا لاورو با ان الفت اغتيتات وطنيتان شهيرتان يعرف مطلع احداهما بالرين الالمائي ومطلع الاخرى الحرس على شفة الرين

بقي عليهم الانفاق على القضايا العملية ومن جملتها قضيتان استحال عليهم الانفاق فيهما القضية الاولى: ما هي الاقطار التي ينبغي ان تتألف منها الامبراطورية الالمانية ؟ على ان تحوم البلاد الالمانية لم تكن قط مقررة تقريراً باناً الا ترى انهم منذ سنة ١٨٥٥ كانوا يحسبون المانيا تشمل كل قطر يتكلم اهله بالالمانية (أوالحال ان في بلاد الدرلتين الكيرتين من الرعايا من لايتكلم اللفة الالمانية فان بوسئانيا احدى ولايات بروسيا (٢) هي بولوئية وثلاثة ارباع ولايات النمسا سلافية ومجرية او رومانيسة ٥ قما الفول بكل هذه البلاد الغربية ؟ فقرر البارلمان ان هذه الاقطار لا تحسب في عداد الامبراطورية وأنما تتحد بالولايات الالمانية الخاضمة لملكها اتحاداً ذائبا ليس الا ٥ فرفضت النمسا ذلك راغبة ان تنضم الى الاتحاد والامبراطوري الجديد بكل ولاياتها

القضية التانية: هي أي ملك من الملوك يمهد أليه أدارة هذه الامبراطورية ﴿ وكان يمكن للدولتين الكبرتين النمسا و بروسيا أن تستمر كل واحدة منهما على حالحا لو استمرت الحلفة ولكن الاتحاد يقضي بتسليم الادارة الى احداها فلمن منهما تسلم للتمسا أو لبروسيا ﴿ وهذه المصلة جزء من القضية الثانية ومرتبطة بها فأن أعضي عن النمسا انهت رئاسة الامبراطورية إلى ملك بروسيا

فالنسطر البارلمان حزيين حزب يطلب البقاء على الآتحاد مع ثمانية ملايين من المان النسسا وعقد اتحاد عظيم يسع دخول الامبراطورية النساوية وبهذه تكون السيادة النمسا ( ويظلقون على القائلين بهذا اسم حزب المانيا الكبرى ) والحزب الثاني برغب في التخلي عن الالمان النساويين فينشئون بتألب الدول الاخرى امبراطورية اسفر من تلك ولكنها المنع جاباً واكثر انتظاماً تقوم بادارة ملك يروسيا ( ويسمى حزب المانيا السفري )

اسم عباب والنما المصاما هوم بداره مهلك پروسيا رويستى طرب الماني المصري ) فاتصر الحزب البروسياني بقود ٢٦١ صوتاً ضد ٢٢٤ صوتاً ثم قرر البارلمان ان كون الامبراطورية ارتأ لاعقاب ساحبها وانتجبوا ملك بروسيا المبراطوراً • الا ان هذا الملك لم يكن لبرضى بالدستور الحر ورفض قبول تاج يقدم اليه من الشعب (فهو تاج من الوحل والخشب) وقد قال ه اذا كان ولا يد من منح تاج الامة الالمائية فحق منحه عصور بي وباسالي »

 <sup>(</sup>١) وهذا الرأي بؤخذ من الاغنية الوطنية الشهيرة ومطلعها ما هو الوطن الالماني

 <sup>(</sup>٢) وكانت هذه الولاية البروسية وراء حدود الامبراطورية القديمة الا أنها صبغت بالصبغة الجرمانية

فلما رفض اهتاج الجهوريون وأمر الامراء وعاياهم بالانسحاب من البارلمان ولم يبق فيه الامئة وخمسة من البارلمان ولم يبق فيه الامئة وخمسة من النواب الجهوريين فالتجأوا الى ستوتىكار واجتمعوا فيها فكانوا يقية الحماة عن الدستوره بين كان الجند البروسياني يزحف لسحق الجمهوريين في ساكس وباد وكل البلاد الالمانية وهكذا خابت المساعي في انشاء الوحدة الالمانية وذلك بقوة حكومة متجدة حرة وزادت الحسكومات المستقلة بان ابت الاعتراف بالدستور وشرعت تعامل كل من حاول العمل به من رعيبها معاملها للمصاة الناشذين

وشرع كل من امبراطور النمسا وملك بروسيا يسمل على حدة لدى الملوك الصفار على تجديد الحلفة التي الشمحلت سنة ١٨٤٨ وسعيا وواة استلام الادارة الكبرى فانشأملك بروسيا أنحادًا مع رئيس خسكري ومجلس من معتمدي الحكومات وبارلمان التخابي فدخل ذلك الاتحاد سبع عشرة دولة من الممالك الشهائية السفرى و فاجتمع البارلمان في ارفهووت (مارس سنة ١٨٥٠) وتر تبت الحكومة في برئين تحت ادارة ملك بروسيا على أن امبراطور النمسا لما انتهى من حرب المجر أتحد مع أمراء الممالك الصفري ( بافارها دوارتم بروسيا أن وساكس وها وفر) الذين لرفضهم الأتحاد مع ملك بروسياني لم يستطع ملك بروسيا ان عن خطته بل اتفقوا مع النمسا على مجديد الحلفة كما كالمت قبل سنة ١٨٤٨

أما ملك بروسيا فلاخراده خاف حاقبة الحرب لفلك سلم بما كان ودخل الحلفة ( ١٨٥٠) غير ان الناس كانوا يعلمون اله لا يمكن لالمانيا ان تكون امة واحدة طالما هي تحت امرة زعيمين فان المنافسة القائمة بين بروسيا والنمسا تبقيها على تجزؤها وليس في وسها البقاء طويلاً وهي على حالة ادتي الى المعداء منها الى الموالاة فبات القوم يتوقعون ظفر الواحدة بالاخرى ليتسف لفظافرة ثرتيب احكام المانيا على هواها وكانوا يظنون ان النمسا ستكون الظافرة على بروسيا في حومة هذا النزال لان بلادها اوسع مساحة وسكانها يزيدون ضفاً على عدد اهل بروسيا (لاتهم ٣٦ مليو نا أزام ١٨ مليوناً في بروسيا) فضلاً عن ان النمسا مكانة في هيون أمراء الالمان يحسبونها المديرة الطبيعية المحالفة في العبراطور الدمسا هو الوويت لاميراطوري الحرمان القدماء

وكانت أوروبا تجسب بروسيا اضعف بأسًا من النمسا وأقل منها منعة واقتدارًا ومع ذلك للملك بروسيا مزيتان بفضل بهما مناظرهُ اولهما انه ُ أكثر نفوذًا من النمسا في الاشغال الالمانية لان كلولابات مملكته المانية ماخلا ولايةواحدة وثانيهما انه يستمد من رعيته مالاً ورجالاً اكثرما تستغيد النمسا من بلادها لان بروسيا نسقت تنسيقا يجملها متاهبة لخوض غار الحروب و ينتهي هذا الترتيب الى زمن تسود نابليون ايام اصبحت البلاد لائمد الا اربع ولايات عدد نفوسها خمسة ملايين ليس الا • فاستوزر الملك بومئذ جهاعة من الوطنيين الا لمان (شتين من ناشو وهارد نبرج وشارخهورس من هانوفر) ورأى الملك ان ينصرف بكلية حكومته لاصلاح مابقي من المملكة ماصلاحاً يتكفل بيقائها محافظة على مقامها بين الدول الكبرى فطلبت الحكومة من رهاياها ان يمدوها بالمال والرحال وسهلت عليهم هناء هذه الاعباء الجديدة باصلاحها القوانين (1) وانشاء ادارة اكثر رجوعاً الى المركز من سابقاتها و بالغاه كما يحول دون تقدم الزراعة والحجارة واوجدوا مصادر جديدة للاموال المبرية وتجدوا مثال فرنسا في وضع الفرائب (كرسم التدمع الشخصي ومال الاعناق) فضلاً عن رسوم ضربوها على الطرق واسباب الترف وانشئت الضابطة برأي هارد نبرج ومن ثم وضعوا نظامًا عمريًا بمساعي شارنهووست

فكان المبدأ الذي جروا عليه هو ان كل من اقام في المملكة يحسب مولود اللدفاع عنها واحيا شار نهورست عادة المصروالوسطي وكلتها القديمة لاندوار Landwehr (الدفاع عن البلاد) بخيث تكون الحدمة المسكرية واجبة على كل بروسيا في ولكن لما كان نابليون قد حظر على ملك بروسيا ان يخشد اكثر من ثلاثة واربعين الفسحندي خفض مدة المجيد الى ثلاث سنين وشرعوا كما انقضت المدة يطلقون صراح الجند المنتمي على ان يليي النداء اذا استمنز العرب اما القادة فكانوا بلازمون مراكزهم و بذلك لم يرق الجيش عبارة عن قوم يحترفون الجندية الما القبان عن صواد الامة والها صار الجيش عبارة عن مدرسة عسكرية يدخلها كل الشبان فاذا حمي وطيس الحرب انقلب الجيش فصار مجتمعاً لسواد الامة تدخله وتزيده عدداً وبا سا وعلى هذا النسق انقسم الجيش فصار مجتمعاً لسواد الامة تدخله وتزيده عدداً الشاء اللاندوار من الرجال الاشداء الذين لم يخدموا في الجيش ولكنه لم يتسن له تنظيمه

وجعل لباسه الرسمى غاية في البساطة حو Litevka (ضرب من اللباس الازرق

(۱) انما تم الاصلاح في فرنسا ( ۱۷۸۹ ) بتحسين حالة الشعبالذي اعترفت الحكومة له بانه صاحبالسيادة والامر اذ سبق ذلك اعلان حقوق الانسان ۱ ما يروسيا فعلي حكس ذلك ظل النسود للملك وهو يقوم بالاصلاح باصدار اوامره الملكية يريد بذلك ان يزيد في شان الدولة وقوتها ولذلك لم يذكر في تلك الاوامر شيئًا غير واجبات الوعايا أثمون ) وخوذة على رأسه • على انهذه الفرقة التي انشئت للحرب فقط ما عتم ان ابتوها في زمن السلم ايضاً وهكذا لم يكن لبروسيا منالعسكر العامل المستمر تحت السلاح الا١١٥١ الفاً • الا أنه فضل خدمة الثلاث السنوات حين يصبح العامل احتياطيًّـا وبفضل فرقة اللاندوار أصبحت وهي قادرة على تثليث هذا العدد زمن الحرب • ورفض ملك بروسا قبول البعل عن الثبان الاغنياء وانما سمح للذين اكموا دروسهمان يخدموا سنة واحدة في الجندية وان يناموا خلالها في يبوتهم ومع ذلك فقد احتفظوا على المبداء القائل بانه يفرض على كل بروسيائي أن يتوم بالخدمة الجندية • ثم تنظم اللاندوار على طوز لايمد كثيراً عن تنظم الجيش وكان يدرب على الحركات المسكرية تدويباً يمكنه من الاسراع في دخول ساحة الوغي فصارت بروسيا اكثر دول اوروبا عسكراً بالنسبه لعدد اهلها ورأت الحاجة ماسة لترتيب ماليتها لان الحرب سامتها ما لايطاق حتى اشرفت سنة ١٨١٥ عَلَى الخراب سيا وقد محلت المواسم فجرَّت الحجاعة والبوُّس وكانت البضائع الانكليزية قد ثراكمت في البلاد غضون الحصار البحري فصارت نباع في المانيا بابخس الاثمان يجيث اعجزت الصناع من البروسيان عن مجاراتها وكان نظام الكمارك يومثذ في يروسيا في غابة النشويش كنظامها في سائر المالك لان ثمت ٦٧ تعريفة تختلف الواحدة عن الاخرى باختلاف الولايات فضلاً عن ان البلاد البروسية كانت دأخلة باملاك بعض الدول المجاورة بحيث بتعذر على الادارة ان تطوقها ببزك من عمالها تطويقاً منتظماً

فعزمت حكومة بروسيا ان تضع تمريقة واحدة منخفضة الرسوم و بسيطة التركيب بحيث تكون بالمنة عشرة على المنسوجات و بالمنة ٢٠ على نتاج المستعمرات وان تستوفى كلها بالوزن فكانت تلك احسن النظامات التجارية المعول عليها في اوروبا يومثف على انها ماعتم ان وفعت شان البضائع البروسية وجعلتها معدة التفوق على تجارة المانيا باسرها فنهضت الامارات الصغرى التي تلاصق بر وسيا لمارضة خطتها الجركية فعرضت عليهم الحكومة البروسية ان تقلسم واياهم دخل الحمارك على تسبة عدد الاهلين وابقت لنفسها الادارة ونشر النعريفات وعقد المعاهدات التجارية و تعيين عمال الجمارك وعقدت اول معاهدة من هـ أن النوع عند المما المعادن المهادة من هـ أن النوع منذ ١٨٢٧ وجعلتها المهادة المماكمة هـ مد دوستادت وهي اكثر خطارة في شأنها من تلك الامارات وليست بلادها مكننفة ببروسيا ان تعاقدها على مثل ثلك المهود فنال منها عدا على المارات وليست بلادها مكننفة ببروسيا ان تعاقدها على مثل ثلك المهود فنال منها عدا عن اقتسام الدخل بنسبة عدد سكانها حق تسمية عال الجمارك التي على تضومها الاان

بروسيا احتفظت على حق تنظيم التمر بفة على البضائع وصارت.هذه المعاهدة.مثالاً للماهدات الاخرى التي عقدت مع الدول التي تكتنفها بروسيا وهكذا بدأ الاتجاد الجمركي الالماني ( Zollverein ) وتدرج متمهلاً

وعمد اتحادان آخران احدها بين المالك الجنوبية وثانيها بين المالك الوسطى فاشتبك المحصام بين المحالمات الثلاث واذكان الاتحاد البروسيانى اقوى وامنع من غسيره جذب المه الآخرين

وفي سنة ١٨٣٦ انخرطت في الاتحساد البروسياني كل المالك الالمانية الا هانوفر وبجارريها والا النمسا. وفي سنة ١٨٣٦ تجدد الاتحاد الجدركي الى اثني عشرة سنة وفي ابان تجديده سنة ١٨٥٣ معت معظم الدول الالمانية لادخال النمسا في سلكه غير ان بروسيا لم تمكن ترغب في ادخال النمسا لانها تجر معها بلادها السلافية والمجرية بل مالت نحو مانوفر وجوارها وهي الاقطار الباقية خارجة عن الاتحاد لحسيانها نئة الرسوم باهظة واستالتها فانضمت الى الاتجاد وهدلت سائر المالك عن الاتفاق مع النمسا لسبب او رائها المالية ودخلت في الاتحاد الجمركي الذي تجدد الى سنة ١٨٦٥ وهم كل المانيا ما خلا النمسا فنبضت بروسيا يبدها على التجارة الالمانية

وكانت السياسة في المانيا من سنة ١٨٥٠ الى سنة ١٨٦٠ في منتهى الضعف لايجاس الحكومات خوفًا من حركة سنة ١٨٤٨ فمنعت المظاهرات الجنسية الحرة وفي سنة ١٨٦٠ اصبح الراي العام بعد انخزال النمسا يقول ان الحلفة غير كافية

وكان الامراء ورعاياهم يخافون من نابليون الثالث ان يسمي لانتزاع ضفة الرين البسرى من المانيا فانفقوا على طلب اتجاد متسين يقوى على مقاومة الاجانب الا انهم اختلفوا في الاصلاح المطلوب عمله

فعرضت النمسا انشاء مجلسين احدها للاتحاد والآخر المشورة وهذا يؤلف من نواب الحكومات وان تمنح الادارة العامة المالك الكبرى مناوية . فحيث الامراء في ذلك في ندوة فرانكةورت فادى البحث بهم (١٨٦٣) الى انشاء عجلس مؤلف من ٢١ معقدًا واقامة حكومة ديركتوار من ستة اعضاء يماونها بارلمان مؤلف من ٣٠٣ نواب على امن هذا الاتفاق نال مصادقة اربعة وعشر بن اميرًا وانتهى الملك في بروسيا سنة ١٨٦١ الى غلوم فهد يا لحكومة الى بسيارك وهو رجل نبيل من بيت قديم وكان ينفر من الدستور الحرومن وجود بولمان و يرغب اشد الرغبة في ان تكون الحكومة للملك على انه يعجب كثيرًا بالسان

البروسيانية ولفد كان ينوب عن حكومة بروسيا في الدوة Diele بفرانك. فورت فقضي ثمت بضع سنين على انه خرج من نيابته يصعر خده للندوة والتحالف وللنحسا على السواء وقام في ذهنه ان مصلحة بروسيا ملاشاة الحجالف والا استمرت النمسا حائلة دون نجاح بروسيا وتقدمها فظلت بقية المائك تحسدها • ولمذا راى ان يبدل هذا التحالف باتحاد وثيق العرى و بياريان منتخب وان يكون ملك بروسيا قابضاً على ادارته التجارية والعسكرية على اس نخرج النمسا منه يتاتاً

قنصح منذ سنة ١٨٦٢ لحكومة النمسا ان تترك المانيا وشأنها وان تجمع قوادها في بودابست فتخذها قاعدة اهمالها الا انه راى ان النمسا لاتخرج من الحلفة مختارة ومن غير حرب تصلاها فتأهب لاضرام الرالحرب واعمل الفكرة فرأى الضرورة ماسة لامرين خطيرين اولها تعزيز الجيش البروسياني فكان ذلك محور سياسته الداخلية وثانيهما الوثوق من محالمة الدول الاوروبية او على الافل حيادها وكان ذلك محور سياسته الخارجية

وكان الجيش البروسياني حتى سنة ١٨٦١ على شأنه سنة ١٨٦٠ الا ان عدد الاهلين كان قد ازداد الم تبقى الحدمة المسكرية شاملة كل الرعية لان عدد المكامين التجند بلغ ثلثة وستين الفا سنويًا ولكن المأخوذ منهم لم يتجاوز الاربعين الفا

وصاروا منذ سنة ١٨٤٠ لا يقيمون تحت السلاح الا سنتين فقط اما الملاندوار فكان على طرزسنة ١٨٥٠ اي يستمر المجند فيه خمسة عشر عامايد خله في الخامسة والعشر ين حتى الاربعين من عمره فلا يكون الجند الاحتياطي الا من الذين خدموا سنتين واحدث الملك غليرم ثلاثة الصلاحات فيه وذلك انه اعاد المجنيد الدام وارجع المدة الى ثلاث سنين واطال مدة الخدمة الاحتياطية الى عمر ٢ ٢ منة على انه قصر خدمة اللاندوار الى ان يبلغ صاحبها الثانية والثلاثين ومكذا صار عنده في زمن الحرب ٢٠٠٠و ٤٠ رجل من المسكر العامل والاحتياطي عوضا عن ٢٠٠٠و٠٠ رجل وانشأ فرقا جديدة التسع هذه العساكر المامل والاحتياطي عوضا وتغيرت الميزانية ولقد كان في بووسيا منذ ثورة سنة ١٨٤٨ عبلس انتخابي يقال له لاندتاك يكن مثل الدارنان في البلاد الدمتورية اذ لم تكن الوزاة مسؤولة لديه ولا يحتى له الا يمر القوانين والميزانية حال كون الحكومة اعتادت ان لا ترخم اليه الميزانية الا بعد ان تكون قد انفقت المال اللازم لها يحيث اصبح مسيطراً عليها بالوخم قصارت لا تعباً الم يبق له تكون قد انفقت المال اللازم لها يحيث اصبح مسيطراً عليها بالوخم قصارت لا تعباً الم يبق له من السلطة الا رفض القوانين الجديدة وزيادة الضرائب ولكن الحكومة صارت لا تعباً به من السلطة الا رفض القوانين الجديدة وزيادة الضرائب ولكن الحكومة صارت لا تعباً به من السلطة الا رفض القوانين الجديدة وزيادة الضرائب ولكن الحكومة صارت لا تعباً به من السلطة الا رفض القوانين الجديدة وزيادة الفرائب ولكن الحكومة صارت لا تعباً به من السلطة الا رفض القوانين المهديدة وزيادة الفرائب ولكن الحكومة صارت لا تعباً به الميناء المناه على المناه المناه المناه المن المناه الم

ولاتحسب لوجوده حسابًا وقلما كانوا يعتبرون النواب فكان مقام الواحد منهم في الحفلات الرسمية وراء الضابط في الجندية من رواساء المئة ( اليوز باشي )

على ان اصلاح الجندية اتاح للنواب لاول من من وجودهم ان يعسارضوا حكومتهم معارضة شديدة مع انهم ظلوا من سنة ١٨٥٨ الى سنة ١٨٦١ لا يجسرون أن يراضوا المصادقة على انشاء الكتائب والفرق التي رتبها الملك نقرروا العمل بذلك موقتاً وفي سنة ١٨٦٢ صارت الاغلبية لحزب جديد هو حزب القدم وكانت سياسة هذا الحزب اجتناب الحرب والاخذ بالاقتصاد واذ وجدعدد الجيش عظماً اراد ارجاع الخدمة العسكرية الى منتين فرفض التصديق على الزيادة فاعلن الملك ان من خصائصه الدفاع عن البــلاد فهو وحده الحكم بَا يحتاجه الجيش وائ المبالغ المدونة في الميزانيــة ضرورية له ولا يحق للحلس رفض ما يراه الملك لازماً لاجراء أعمال الدولة فاجابه المجلس انه أذاكان يتوجب عليه النصديق على كل مبلغ يحكم الملك بلزومه تصبح مفاوضات النواب اشبه شيء بتمثيل رواية ولا يبقى لهم مزية مجالس النيابة بل مجالس مشورة ليس الا وأنما حدث هذا الاختلاف في المجلس لانه اخذ سنة ١٨٤٨ عن البلاد الاجنبية رالبلاد التي اخذ عنها تمثرف بسيادة الامة فلا يصيع ادخاله في بلاد مملكة عسكرية قائمة على تسود الملك فيترتب على ذلك احد امرين اما أن يرغم المحلس الملك على الننازل عن حتوقه يمني ان يمترف بسلطة الشعب الذي يثله المجلس او ان يرغم الملك المجلس والشعب على الاعتراف بتسود الملك ، فلبث هذا الخلاف محتدماً من سنة ١٨٦١ الى سنة ٨٦٦ اوفي ا غضونها فض المجلس مرتين وأحيد الانفخاب وكلما التأم مرة رفض التصديق بناتا الا ان الملك أصرعلي عدم التنازل عن حقه وفي سنة ١٨٦٢ عهد الى بسمارك بالوزارة الاولى فكان نصيرًا للملك وصرَّح انه لا يستطاع تأليف الوحدة الالمانية الا ( بالحديد والدم ) وقال للحلس « انا نحب ان نحمل سلاحاً كبيرًا على جسمنا النحيف فيحب ان ننتفع منه فاقدم بجزم على مناضلة المجلس » وقد قال « يوماً ان الحياة الدستورية هي عبارة عن سلسلة انفاقات فاذا لم يبق من الاتفاق فائدة كأن ثر بد احدى السلطات أبيد ارائها وتسعى الى ذلك بضرب من الاستبداد القانوني تصبح سلسلة الاتفاقات وقد انقطعت وينوب الخصام مناب الاتفاق وبما ان حياة الدولة لا يمكن ايقافها يصبح التحكم بالخصام منوطاً بالقوَّة وَالَّذِي بيده القوة يسير الى الامام على ما يرغب فيه » وكانت القوة بجانب الملك وبسمارك فاحتفظا على الكنائب واستمرا على جباية الضرائب كأن المحلس صادف عليها

وفي غضون دلك كان بسمارك يعمل على جعل انجما منفردة فاستمال قيصر الرمسية باسعاد. على اخضاع بولونيا التي أدرت سنة ١٨٦٣ واستمل نا بليون الشاف بان جعله بمثقد بساعدة بروسيا له على البلجيك اوضفاف الرين وجذب اليه ايطاليا بان وعدها بالحاق فينيسيا بها المكاترا فعرف انها لا تستطيع شيئًا ثم ثبتت قضية الوحدة كما تنبأ بسمارك عنها بالحديد واللهم وذلك عقيب ثلاث حروب فني سنة ١٨٦٤ اشهرت بروسيا والنمسا مما الحرب على ملك الدانارك لغابة ان ينتزعا منه دوقيتي هو لسنين وشالويك ولكن عوضًا عن ان ترجعاها للوارت الالماني اقتسمتاها موقعًا فكانت هولسنين الشمال

وفي سنة ١٨٦٦ احتات بروسيا هوسائين بدلة ان انجسا تجاب ثوار نالك الولاية وفي سنة ١٨٦٦ احتات بروسيا هوسائين بدلة ان انجسا تملي، ثوار نالك الولاية فاستنصرت النما الندوة تحكمت لها بسجة طلبها فصرحت الحكومة البروسية بأنها تدنير الحلفة منقضة واعلنت الحرب وقد قال بسيارك سنة ١٨٦٥ لوزير بافارياه ليست هذه الحرب الامبارزة تنبهي مريما أذا استمرت المانيا مخايدة أذ أيس النسما جيش ولا وسائط خندها التسليح فيكنيها معركة واحدة ٥ وكان قد فاز بجحالفة ايطاليا الاصرام حرب في سنة ١٨٦٦ لا نقط وجعل الالمان يتلكا ون بميلهم الى احد الخصمين أما المارك فكانوا يؤثرون النمسا لانها لا نقصد انتزاع السيادة من ايديهم أما الوطنيون بكانوا بعلقون أمالهم بنيسل الوحدة على مساعدة بروسيا فسير في السبيل القويم ، فما لبث أن بلغت عدم اعضائها عشرين الفا الا انهم لما رأوا الحكومة البروسية بيد بسيارك وهي مشتبكة في عدم اعضائها عشرين الفا الا انهم لما رأوا الحكومة البروسية بيد بسيارك وهي مشتبكة في عدم اعضائها عشرين الفا الا انهم لما رأوا الحكومة البروسية بيد بسيارك وهي مشتبكة في اعدادوا اليها خطة المانيا الكبرى فاصجت النمسا مطرح انظار الناس حق اذا جاء الامبراطور المل فرانكفورت سنة ١٨٦٦ المي فيها ترحاً حماسياً وحتى انه لما كانت سنة ١٨٦٦ المجازة عن كل المالك الالمانية للنمسا ضد بروسيا ، فانجلت حوب سنة ١٨٦٦ ابعد معركة واحدة عن ثلات نتائج:

اولها : ان النمسا تخلت عن الحلفة تاركة ابروسيا السيادة على المانيا وتجنلت لها ايضًا عن دوقيتي شلسويك وهولتسين

تُنيها : ضمت بروسيا اليها هانين الدوقيتين والمالك الالمانية الشمالية التي كانت قد احتلتها زمن الحرب ( وهي هانوفر وهس وناسو وفرانكة نورت ) فلم ينق بهذا الانضام تداخل في ارضها واحتجت على ضم هذه البلاد اليها بقولها « ان هذه الحكومات وفضت ما عرضت عليهن بروسيا من البقاء على الحيادة او محافتها فاعتصبن النمسا واشتركن في الحرب ضد بروسيا من البقاء على الخيادة او محافتها فاعتصبن النمسا واشتركن في الحرب سماح الله تعالى و بالا وفضت الضورة السياسية ان لا نرجع اليهن السلطة التي نزعتها من ايديهن جنودنا الطافرة اثناء زحفها على انهن لو بقين على استقلالهن لا فتدرن بب مركزهن الجنوافي ان يحدثن السياسة البروسية من الصعاب واشكلات ما بربو على مبلغ قوتهوت الفوة البحتة لان المجلس النيابي البروسياني اشار ياتخاذ ذريعة اخرى لذلك الضم غير الفوق البحتة لان القوة صارت لهذا المهد غير كافية لاقامة الحقوق ولناسيس الدول فاجاب بسيارك ان ذلك الحق وجود في ضمن ما للامة الالمائية الساس الضرو ري لوجودها والشها: ان بروسيا عقدت مع البلاد الالمائية الشمائية الاخرى التي ظلت مستقلة حلفة وبروسية مكا ورتبت موتمراً من معتمدي المائك وبارالان ينتخب نوابه انخاباً بالاقتراع المائية وبروسية مكا ورتبت موتمراً من معتمدي المائك وبارالان ينتخب نوابه انخاباً بالاقتراع المائية وبروسية مكا ورتبت موتمراً من معتمدي المائك وبارالان ينتخب نوابه انخاباً بالاقتراع المائية وبروسية مكا ورتبت موتمراً من معتمدي المائك وبارالان ينتخب نوابه انخاباً بالاقتراع

المام مجمل الرئم والبارلمان يننظران في وضع الدستور بالانفاق مع الحكومة البروسية واحتفظت كل واحدة من ممالك الحلفة الالمانية الشالية بحكومتها الخاصة ولكنها جعلت من فوقها حكومة الحلفة الممامة على ان تكون السلطة الننفيذية فيها لملك بروميا ولخلفائه من إعده لانه رئيس الحلفة ولوزير واحد يكون مسئولاً بذانه وهو مستشار الحلفة يستوزره ملك بروسيا من الوزراء البروسيانيين وتناط السلطة التشريعية بمجلسين اولها مجلس الحلفة يوثف من معشمدي الحكومات الذين يعطون اصواتهم حبها نامرهم حكوماتهم وثانيها الرشستاغ بؤلف من نواب ينتخبهم جميع الاهلين فعضد بسيارك الاقتراع العام على انه وفض ان تعطى الدوات الواتب وان توالم فاردة المديراطورية

وقدانقسمت السلطة بين حكومة الحلفة والحكومات المحلية على ان يبتى لكل مملكة حق الادارة والقضاء والبوليس والمالية والممارف والاديان وخصت حكومة الحلفة بما ياقي :

ا المجيش والمجربة : على ان يكرن ملك بروسيا رئيس كل الجيوش وعلى كل دولة ان نتيم النظام الجندي البروسياني ( الحدمة الاجبارية الثلاث سنين ) والندريب البروسياني

العلائق الدولية : يعقد ملك بروسيا الصلح وبشهر الحرب ويبرم المعاهدات
 و يمين كل رجال المناصب

 ومن خصائصه الامور التجارية ورسائل الاتصال والجارك وضرب السكة والبنك والاوزان والمكاييل والبريد والتلغراف والسكك الحديدية



غليوم الاول امبراطور المانيا

أوله النشريم في الذانون التجاري والجزائي وأصول المحاكات وفي السحة الممومية وانشأ وا ميزانية للانفاق على حاجات حكومة الحلفة يقوم بها دخل المجارك ومال بنرض على كل واحدة من الدول المتحالفة ونفرر هذه الميزانية مرة ليعمل بها على مدى سنين جمة وفي ذلك بقول بسمارك « اذا كان تنظيم جيش التحالف بعرض للاقتراع السنوي بكون

لي ذات التاثيرات في مالوكنت امام لجنة السدود (١٠ حيثما بقررون في كل سنة بالاقتراع الغردي و بين المقترعين من لا بكون له املاك بعد اذ باتي عليهم سؤال مؤداه من الواجب اذا وقع الطغيان المنظيم ان تفام السدود اولا »

على ان انتصار بروسيا قضى على معارضات المجلس النيابي فيها وفقد حزب التقسدم الاغلبية فيه ونام مكانه حزب آلى على نفسه عضد سياسة بسمارك من غبران بتخلي عن مبادىء الحربة والوحدة وتسمى بالحزب الوطني الحر



المارك

اما المالك الغربية الاوبم ( بافاريا ووارستمبرج وباد وهس دارمستاد ) فلم تدخل في الحلفة وانا عقدت مع بروسيا عهود ولاه وانفاق وظلت معها في الاتحاد الجمركي على ان الحرب مع فرنسا اتمت الوحدة الالمائية ولما اجتمع الامراه الالمان في فرساليا خلال حصار بار يزنادوا بملك بروسيا امبراطوراً على المائيا ( يتاير سنة ١٨٧١ ) واضيف المى التحالف المالك الاردم الجنوبية واتحذت اسم الامبراطورية ولم يكن ما حدث الا تبديلاً

 ان الانحاء المختفة من المانيا الشهالية معرضة لطفيان الانهر الكبيرة والبحر فيأتزم الاهاون ان بعقدوا الاجتماعات البحث في الأمة السدود على النقة العمومية بالاسم فقط اذ ظل التنسيق الاخير على حاله من غير ان يضعوا دسنورًا للا براطورية وانما انتخذوا علماً جديدًا ملونًا بالاسود والابيض والاحمر و بلا عرضت فرنسا الصلح طلبت بروسيا منها النخيلي عن الالزاس وعن قسم من اللورين وعوضاً عن ان تضميها لبروسيا جعلنهما جزًا من الامبراطورية الالمانية كانعاً من ملحقات المانيا وجملنهما تخت حكومة مستشار الدرلة ولم يؤخذ راي الاهلين في ما الحقت بروسيا اليها من البلاد سنة ٦٦٦ اوسنة الامار عن حالت المحكومة تكسفي بها نالت من حق الدوح

وهكدا تمت ( بالحديد والدم) لوحدة الالمانية لمنفعة بروسيا · وليست الامبراطورية الجديدة الامملكة بروسيا متسعة حتى حدود البلاد التحدة حركيا

وما اسست الامبراطورية المجديدة على وحدة الارومة او المجنسيسة الاختيارية اذ تركت خارجاً عنها ثمانية ملابين من الالمان في النمسا وادخلت فيها مليونين من البولونيين السلاف بصفة كونهم رعية ملك بروسيا فمزجوا بالفوة شموكا ما برحت تختج على الحافهم بها وهم البولونيون واهل هانوفو والدائمرك والالزاس

## تبديل في الحكومة

تقدم النظام البارلمائي في اورو با : \_ في سنة ١٨٤٨ لم يكن النظام البارلمائي جاريًا

على تمامه الا في الكاترا وفرنسا والبلجيك واما في المماقك الثانو ية الالمانية وفي هولاندا فلم يكن منه الا إمضى الشيء مجلاف البورتفال واسبانيا فانه لم يؤخذ فيهما الا بظواهره على انه لم يتطرق من وسط اورو با وشرقيها الا الى بعض الدول في جنوبي المانيا على انه ثورة سنة ١٩٤٨ زعزعت اركات الحكومات المطلقة الاور وبية ما خلا الروسية فما اوجست تلك الحكومات خوقا من الفائن وعدت باقامة الدستور وعقدت مجالس التشريع فنشأ مجلس في بروسيا وآخر في النمسا وغيرها في المجر وتألف مجلس نواب في المانيا ووضع الدستور في كل المالك الايطالية الا ان الحكومات لم تلبث حتى سكن روحها لمحتشت بوعودها واسترجعت منحة الدستور عام ١٨٤٨ وفي مملكة سردينيا وكذلك الحركة الا النظام البارلماني في هولاندا المسنون سنة ١٨٤٨ وفي مملكة سردينيا وكذلك دستور بروسيا الممنوح سنة ١٨٥٠ مأخوذًا عن دستور سنة ١٨٤٨ المشابه للدستور المباطحة لمورت المساواة تجاه القانوت وابيحت الحرية الشخصية واقيم بارابان المباعدين وعيان وعجلس اقتضابي على ان به ما يحفظ لملك سلطته المطلقة ، بيد ان الموقف من مجلس اعيان وعجلس اقتضابي على ان به ما يحفظ لملك سلطته المطلقة ، بيد ان

النكوص عما احدثت حركة الخواطر سنة ١٨٤٨ استمر جارياً حتى سنة ١٨٦٠ ومنذ حينئذ سرا الميل للنظام الدستوري يشتد في الناس لازدياد عدد الاوساط ونمو ثروتهم واستنارة اذهانهم حوكانت لهم اقطار غربي اوروبا قدوة ومثالاً على انها سابقة لهم في مفهار الحضارة والعمران وشرع ينصرهم ارباب الحركة الوطنية ثم سنحت لمم فرصة ضعف النمسا التي اهتمت بارجاع الملكية المطلقة فاغتنموها وشيدوا النظام البراناني في ايطاليا سنة ١٨٦٦ وفي الحجر سنة ١٨٦٦ وفي الحجر سنة ١٨٦٦

فني كل بلاد تأسس فيها النظام الدستوري ضيفت سلطة الملك ومجلس الاعيات وزادت سلطة الجلس الانتخابي و بدأت سلطة الامراء تنضاءل تجاه تسود الامة وحيثا جملت السلطة من خصائص المجالس كان الدستور مفصحاً عن - قوق الوطنيين وحرية المطبوعات ولم يبق ثمت من حزب للحكومة المطلقة وكل رجال السياسة حتى الامراء انفسهم رضحوا للبادى الدستورية واهتمدوها وصاد اشباع الاحزاب يسمون احرارًا ومحافظين ووجه الخلاف قدّم على ما يبقى من الشأن والنا أبير قلَّ او جلَّ للاسر القديمة من الاعيان بالارث او بالنروة (اولئك الدين بطلق عليهم اسم الطبقات المديرة)

وان البلاد الوحيدة التي ظلت قائمة بمبدأ الملكية المطلقة كما كان الحال في القرن السابع عشر هي الدولة الروسية فيتولى حكومتها وزراء القيصر من غير مجلس النخبي (حتى ان مجالس الولايات المشورة اصبحت لا تنعقد جلساتها وكانت الجرائد خاضمة للمواقبة ولادارة البوليس حتى الابعاد الى سيبيريا (ادارياً ) من غير محاكمة الرجال الذين تحسب افكارهم ثوروية

اما الامبراطورية الالمائية فانها صارت منذ سنة ١٨٦٦ بين بين اذكان لها بجلس عام يسمى رشستاغ ولكل امارة فيها مجلس خاص يسمى لاند ثاج ينتخب الاهاون اعضاء وهم الذين يقررون الضرائب الا إن السلطة لم تكن البار لمان بل للامبراطور لان من تقاليد امرة بروسيا ان المملك حق السيادة وله تناهى السلطة العليا حتى على ادارة الرشسناغ

حَرْبِ الراديكال: \_ لم يكن الحَرْب الدَّسْلُوري راغبًا في ان يضرب صفحًا عن الثَّمَاليد المنتبعة فو الثَّمَاليد المنتبعة فورموا على ان يتولوا الاحكام على الطرز القديم بحيث لا تنفرد الامة في ادارة اعمالها ولذلك لم يكونوا يطلبون الا الاصلاح اللازم الذي به تشكن الامة عند مسيس الحاجة من عرض ارادتها على الحكومة

وقام حوالي سنة ١٨٣٠ حزب غيرراض عن الاصلاح الحزئي وطلب تبديلاً تامًا في

طريقة الحكومة فسمي حزب الراديكال وكان قد نشأ اولاً مثلهُ في انكاترا سنة ١٨١٥ وفي سويسرا ومن ثم في البلاد الغربية من اوروبا وشرع يسمى في كل بلاد<sub>م</sub> لاستمالة المنتخبين لنحصل له الاغلبية في المبارلمان فيرتب احكام الدولة طبق مبادئه

على ان حزب الراديكال لا يعند بالتقليد ومبدأهُ انهُ لا يجب على الشعب ان يترك الحكومة نجكم بالمسنن التديمة بل ان تنخذ شرائع جديدة تلاثم الزمن الحاضر فيعض اشباع هذا الحزب يسندون مطالبهم الى حقوق الانسانية والمعدل ( وهذا على الاخص منهاج الراديكال النرنساوبين ) وبعضهم يسندون اراءهم الىالملوم ( وهذه طريقة الرديكال الانكليز ) ولهذا يختلف الرايكال النكليز ) ولهذا يختلف الرايكال رأيا في الخلط التي يريدون الحكم بهاكما تختلف اداؤهم الى أيين متافضين

فيحسب فربق « ان اقصى غايات الحكومة هي تأمين الافراد على حريتهم وان عليها ان تتركهم وشأنهم ليتقدموا في سبل الحياة فيكونون العم عيشاً واكثر نشاطاً ويسيرون شوطاً بعيداً في النقدم وان المجتمع الانساني يرقب ذائه ترتيباً احسن من الترتيب الذي يوجب القانون والذلك يتمين على الحكومة ان نقتصر على اتخساذ الوسائل التي تضمن لكل شخص حربته وما عليها ان تمكره الواحد اكراه عيز بدعن اللازم لفحان حربة الآخر لانها لم تكن الالتبادل الدفاع عن المصلحة وليس عليها السعي وواه الاعال النافعة العموم لان ذلك من خصائص الافراد الذين ينتفعون من تلك الاعال فن الضرورة اذا ان تكون الحكومة ضعيفة الحول كي لا تطمح الى خرق حرمة الحربة الشخصية » هذه هي نظر بات الوديكال الاجراد

واما مبدأ الفريق الذني من الراديكال فناتج من القول بان « من مصلحة الحكومة ان تسمى وراء سعادة الناس ونشر العدل ومن حقها ان تدبر كل شيء عملاً بمصلحة الجانب الاكبر من الامة لان سلطتها مستدة من الامة صاحبة السيادة وليس على الحكومة ان ثراعي حرية الافواد اذا كانت تلك الحرية تعيقها عن اتمام وظيفتها اذ ليس للفرد حتى تجاه الحكومة التي يجب ان تكون قوبة لخضد مقاومة الافواد » تلك نظريات الواديكال الاكوين

وهذان الرأيان يرجعان الى عاطنتين متناقضتين الواحدة منهما حب البقدم والثانية حب النقدم والثانية حب النقدم والثانية حب النظام و فلاحرار يريدون نقدماً لاحد له والآخرون يطلبون هيئة اجتماعية كاملة ولا يرتضون بالنقدم حتى تحصل الهيئة على النظام الكامل ــ و بين هذين الرأين المتطرفين اراء اخرى متوسطة بينهما ذلك ان فريقاً من الواديكال الاحرار يرون ان على الحكومة توطيد

السلام وجرَّ جبع المنافع للحتمع الانساني بما لايرى الافراد لهم منفعة خاصة بالاحتام بها وعليه من واجبات الحكومة ان تنشئ الجسور والمين وتمهد الطرق وتحفظ الاحراج والفابات وان تبذل جهدها في الانفاق على دور العام والتعليم (١١) الا انهم لم يتفقوا رأيا في ما اذا كان من الواجب النفائها للذاهب وانما ثرى الوأي الشائع هو فصل الكنيسة عن الحكومة والسواد الاعظم من حزب الواديكال في اور و با من اشياع الغربق الثاني

الاقتراع العام: — أن مبدأ النظام البارلماني هو أن تخص السلطة بالبارلمان المنتخب الا أنه للمن الضروري أن يكون حق الانتخاب لجميع الوطنيين ولا أن يكون المنتخبون جميعهم سواء في الاقتراع فأن الملاكين وكبار الفلاحين في انكلترا لمم وحدهم حق الاقتراع وأن للنبخب البلدي الارجمية على منتخب المقاطعة

على ان البلاد التي تحدث النظام البارلماني الانكليزي جملت حتى الاقتراع الماهلين وقررت حدًا معلومًا للمال الذي يوِّدونه ضريبة فيخولهم حتى الانتخاب بجسب القانون بحيث لا ينتخب من لا يدرك القدر المعين وكذلك لاينتخب و يشترك باعمال الحكومة الا من ادرك النئة المقررة له • ومن هاتين الهيئتين المنتخبة والمنتخبة توَّلف البلاد الفانونية اما سائر الاهلين فلا يستشارون في شيء — هذا هو الاقتراع المنيد او المجزئي

وقد عارض أشياع الديمةراطية هذه الطريقة · وانتخذوا الافتراع العام مناظرًا لها وبه بكون كل الناس منتخبين ولم يكن يعمل في بادي الامر بالافتراع العمام الافي بعض المجال من سويسرا وذلك منسذ العصور الوسطى وكذلك في الولايات التحدة الاميركية حيث دخلها بين سنة ١١٧٣ الى سنة ١١٨٠ تدريجًا وقد انتخذه الجمهوريون الفرنساويون سنة ١٢٩٦ لكن لم يطل بهم الامر حتى عدلوا عنه في فونسا اما الراديكال في جميع البلاد فانهم يؤيدونه عملاً بجمةً كساوي الناس ازاء القانون

الا أن الثورة التي حدثت في فرنسا سنة ١٨٤٨ نشرت هذا المبدأ دنمة واحدة امائي المائية أبي المبدأ دنمة واحدة امائي المائيا فيمد انتصار بروسيا سنة ١٨٦٦ بواسطة المستشار الاسبواظوري بسيارك اذ اراد اتخاذه ذريعة لنا ليف الوحدة الالمائية — كن القوم في المبلاد الاخرى لم يعدلوا عن الانقراع المقيد المائين شيئا فشيئا فشيئا فشيئا فلم المائين شيئا فشيئا فلم المائين شيئا فشيئا فلم المائين المائين عاسنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٠٠ و سنة ١٨٠٠ و سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٠٠ و سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٠٠ و سنة ١٨٠ و سنة ١٨٠٠ و سنة ١٨٠ و

 <sup>(</sup>١) انظر مؤلف تان : في الثورة الفرنساوية الجزء الثالث ص ١٣٢

وبهما نال حق الاقتراع كل مستأجر بيتًا ولم ببق خارجًا عن حق الاقتراع الا الفعلة في الولايات وابناء العيال ( قد حسيوا نحوً ا من ٢٠٠٠ ، ١ عدد الذين لا يحق لهم الانتراع من الانكليز )

وخفض دستور بملكة مردينيا من ايطاليا سنة ١٨٨٢ المبلغ المقور ضريبة على من يحق له الانتخاب فارتفع عدد المنتخبين من نصف مليون الى المليونسين ونصف واتخذت اسبانيا الافتراع العام بعد ثورة سنة١٨٦٨ ثم الفته بعد الرجعة سنة ١٨٧٤ وعادت فقررته سنة ١٨٩٠ وقعارى القول ان مبلغ المال لم يوقى كبيرًا في مملكة من الممالك

حكم المجلس النيابي مباشرة : — ان مبدأ تسود الامة انشأ في البلاد المجمهورية نوعين من الحكم سخاني النظام البارلاني فان الامة في الولايات المتحدة الاميركية تنتخب (بالافتراع على درجتين ) رئيس الجمهورية ليتولى الحكم مدى اربع سنين وليس الوزواء الأعال الرئيس يختارهم لماونته وما هم بسؤولين في شي والدى مجلس النواب ودار ندوتهم المسبحي Congress يسن الشرائع ويقر ر الفرائب والرئيس يصين الممال ويقوم بالسلطة التنفيذية والدينة المناسلة والسيادة والاستقلال واذا افترعت المندوة ضد الرئيس لا يسقط عن منصته وليس الرئيس حق فض الندوة — على ان هذا النظام يجمل الحكمة اكثر استقلالاً عن المجلس مجاهو الحال في النظام البارلماني بيد ان في الولايات المتحدة تجد كل ولاية منها تدبر شؤونها بذاتها بحيث لا بقي الحكومة المركزية الا النذر التقليل من السلطة

و بمقدار ثفادم المهد على النظام البارلمائي وازدياد قوة المجالسي النيابية مال هذا النظام الانقلاب والتغيير وجعلوا يقت ربون من نظام يخول نلك المجالس حق تعيسين الوزراء واثالتهم واحدار أوامره اليهم وجهذا لا بهتي ثمت من وزارة واثما يكون الوزراء منفشذين لارادة المجلس هذا مايسمي حكم المجلس مباشرة وقد جرث عليه فرنسا ايام الكونفانسيون وهو يختلف كثيرًا عن النظام البارلماني

فان مبدأ النظام البارلماني هو ان زعيم الاغلبية يختار الوزراء من زملائه فيديرون الاعجال تبما لحظة تعرف بها (سياسة الوزارة) على ان المجلس يستطيع قلب الوزارة بالاعتماع ضدها اذا لم يستحسن سياستها الا انه لايستعليع ان يأمرها مباشرة او ان يخط لها طويقة سياستها وما رئيس الوزارة الاعامل عهد اليه المجلس بالحسكم على خطة · فلا يستنب الحرية الإطلاء في المجلس مجيث تكون يستنب الحرية في المجلس مجيث تكون

نلك الاغلبية متأَّ هبة لتأ بيدها بالافتراع لما

وطالما لا يقوم في المجلس الاحزبان فالاغلبية تتراوح بينهما ، وهكذا كان الحال في المكترا مدى قرن ونصف غيرانه يتعذر احراز الاكثربة في كل بلاد كثرت الاحزاب في مجانسها لانه حيث لا يكرن للوزارة حزب ببلغ عدد افراده اكثر من مجموع كل الاحزاب لاتقوى تلك الوزارة على الثبات لان المضادين يتفقون في تترعون ضدها و يسقطونها ولا يتتدون سبيلا الى تأليف و زارة جديدة اذ تكون الاغلبية في جانب فئة دون اخرى دلك ما حدث في اكترا يوم قام فيها الى جانب الحزبين القديمين حزبان جديدان هما الايرلىدي والراد بكال فاصبح العمل بما يقتضيه النظام البارااني عديرًا ولذلك عوض عنه يحكومة المجلس مباشرة (1)

# الفصل الثالث عشر

### السلطنة العثانة

السلطة العنانية في القرن التاسع عشر : \_ قامت الدولة العنانية في اواخرالعصور الوسطى وعزز ملكها بالبسطة والسؤده من تماقب على شسم اريكتها من سلاطين آل عثمان فاستولت في اوروبا على رومانيا ( الفلاخ والبغدان ) شهالي نهر الدانوب ( الطونة ) وشبه جزيرة مابين النهريين حتى بلاد فارس وسوريا وبلاد العرب وفي افريقيا على مصروطوابلس الغرب وغيرها

وحكمها من النوع الملكي المطلق ولسلطانها الحكم النافذ بالاوادة المقدسة يسنوزو من شاء من رجال الدولة لادارة مهامها والنظر في شؤونها و يختار العال من مريديه واتباعه وقد كان جيشها موثلاً من النوارس المعرفين بالسباهية يقطمهم السلطان الارضين فيعيشون من و يعها ومن المشاة الذين يجتمعون في ١٩٩ فرقة كلهم يقيمون في الاسئانة ثم عدلوا عن استخدام السباهية واصبحوا لا يكشبون الانكشارية من الاسرى ولا يجظرون عليهم

<sup>(</sup>۱) ولقد جرب اهل سو يسرا ضرباً جديدًا من الحسكم وهو حكومة النسعب مباشرة وذلك بان يكون للامة حتى رفع ظلاماتها Referendum وحتى ابدا ورأيها L' initiative وكل ذلك لم يكن الا بذور ترتيب سياسي جديد

الزواج فتوالدوا وكثروا وصارت الخدمة المسكرية ارثاً في اعقابهم يقومون باعبائها و بالمعايش الاخرى التي ينتحاونها على انهم ما لبث ان تغيرت احوالهم وضعفت فيهم النصرة الحربية فحسروا اننظامهم زمن الحرب وصار وا و بالاعلى الماس ايام السلم وجماوا السلمان حبيسا في عاصمته وكانت الدولة نبعث الولاة من الاستانة الى الاقطار وتخولهم كل السلطة وننعم عليهم بلقب بأشاعلى ان هؤلاء كانوا من خدم السلطان القائمين على تنفيذ اوامره من خدم السلطان القائمين على تنفيذ اوامره من خدم السلطان القائمين على تنفيذ اوامره المنافقة ولنعم عليهم المسلمان القائمين على تنفيذ اوامره المنافقة ولنعم عليهم المنافقة ولنعم المنافقة ولنعم عليهم المنافقة ولنعم ولنعم المنافقة ولنعم المنافقة ولنعم المنافقة ولنعم المنافقة ولنعم ولنعم ولنعم المنافقة ولنعم ولنعم

واما المالية فلم نكن منظمة ولم تضبط بحساب ولاقبود حتى ان اوراق حَسَاباتها كانت تجمع في الاكياس بلا ضابط. وكان لولاة الامر مطلق النصرف في بيت المال يأخذون منه ما شاؤوا من غير حساب و فلم يكن ثمت من نظام مطرد لجباية الاموال فكانوا يعطون مال الجزية على المصارى واليهود ورسوم الجارك والاعشار وغيرها من الضرائب بالالنزام لقوم يستنزفون بهذه الواسطة ما اقتدروا دليه من مال الاهلين

و يتخذ منها خطة لاعماله الدينية والشرعية والمدنية والسياسية فيحكم الشريعة الاسلامية الغراء و يتخذ منها خطة لاعماله الدينية والشرعية والمدنية والسياسية فيحكم السلطنة حكماً دينيًا- على انه مع اعتبار الاملام دين الدولة الرسمي ومعاقبة من يرتد عنه بالموت كان متساهلاً مع النصارى واليهود الساكنين في بلاده وحسبك من تساهله انه ارتفى ببقائهم في بلاده وتحت حكومته الاانهم لم يكونوا يخولون حقوق الوطنية فيها وانما يقيمون في حال المسكنة والمهفار من غير ان يمتعوا بشي من الحقوق المدنية ولا يحسبون الارعية السلطان يودون الجزبة والخراج وسائر الاموال ولكنهم لا بنالون منصبًا ولا بقومون بالخدمة العسكر بة

الاً إنها لم تكن لنمتد بالمزية القومية بمينى انها لم تكن ترى الميزة لقومها الفاتحين على سواهم بل تساوي من اسلم من سكان السلطنة بغيره من السلمين فمندها المسلم من اي بلاد كان سواء في الحق والواجب فعي من هذه الوجهة ديمة راهية المبدأ في السلين ارسيتوقو اطيته مع غيره و ولهذا كانت الامة المثانية صنفين المسلين وغير المسلين والصنف الاول يمناز بثقة الحكومة به وتقلد المناصب الادارية والجندية والصنف الثاني تركته الدولة لشأنه فاحتفظ على معتقده ولغته وادابه وسائر شؤونه الاجتاعية ولذلك بقي نصاوى القرن الخامس عشر

واماً في اسيا فمعظم رعاياها من المسلمين ولم يكن عندها هنالك الا نفر قليلً من اليونان والارمن واليهود وهم معتمرون في الايالات يسالمون مواطنيهم ويخضعون للاَّ حكام كل الحضوع على ان الحال في تركيا اورو با على عكس ذلك فان المسلمين كانوا قليلين بالنسبة لمواطنيهم النصارى الذين لم يرضخوا لطاعة السلاطين العظام الا بعد ان عملوا على اخضاعهم قرنًا من الزمن

فكان اهل الفلاخ والبغدان يودون الجزية فقط ويمكيم منذ الغرق السابع عشر رجال من يونان الفنار (حي من احياء الاستانة ) يعينهم السلطان ولم يكن في بلادهم احد من السين وكان اهل السرب فلاحين بقيمون على حرث ارض اسيادهم السلمين الفاتحين وكان في جوارهم اهل مكدونيا والوولي والبلغار وهم من الفلاحين ايضاً الا انهم كانوا كأنهم منفردون في البلاد ، واما اهل الجبال فكانوا خليطاً لاختيلاف عاداتهم وادمل بوسنة من السلاف اسلم نجونصفهم في القرق الخامس عشر فصار هؤلاء اصحاب الارض وكاة الحرب

واما الالبانيون فقسم منهم اعتنق الاسلام وطل الباقون من الاهلين على النصرانية الا ان جماعهم بقوا على عوائدهم بين فلاحيين ولصوص يتناً لفون شواذم متسلحة تكاد تكون مسئقلة في جيالها والحسكرمة لاتكلفهم شيئاً الا ان يلبوا دعوتها لقتال اعدائها عند مسيس الحاجة و واهل الارخبيل اليوناني امة صغيرة جعل المشيرون منها يمدون انفسهم سلالة الهيلانيين القدماء على ان كل هذه الشعوب قد خضعت المقوة والعوة وحدها تستطيخ ابتاءهم على المطاعة

فالدولة العثمانية لكونها اسلامية لم تدخل في مصاف الدول الاوربية المسجية وكانت هذه الثبه باسرة واحدة ظل السلطان غربيًا عنها ولم يكن له حليف بينها الا ملك فونسا وكانت تعد دخوله أو ربا تعديًا بالفتحوثر يد اخراجه منها بالفوة وتعدير المقاطعات الاوربية التي دخلت في حوزته كانها خالية ومن سبق الى احتلالها ملكها وفي سنة ١٧٨٧ اتجدت روسيا والنمسا لا كتساح تركيا اوربا وافتسامها

فكانت الدولة المثانية تهددها اخطار كثيرة اهمها تمرد الانكشارية في الاسئانة وعصيان الولاة في الولايات وتذمر رعاياها المسيحيين ومهاجمة روسيا والنمسا ، فلما انتشبت الحروب باوربا على فرنسا قل الحطر عليها من جهة اور با لان النمسا كالت مشتخلة من جهة الغرب فاغفلت توسيع سيادتها في جهة الشرق ونسيث سيادتها على الطونة واصبح همها المحافظة على كيانها ، وكانت انكارا الى ذلك الحين قليلة الاهتمام بالشرق لكنها اضطرت لتجريد على مصر بالاتحاد مع السلطان لاخراج الفرنساو بين منها ، لكنها مالبثت الناسئةرت سيادتها على الهند حتى اصبح همها الاستقلال بالنشرق دون سواها فاصبح للدولة العثانية سيادتها على الهند حتى اصبح همها الاستقلال بالنشرق دون سواها فاصبح للدولة العثانية

ثلاث من دول اور با ( فرنسا والنمسا وانكلترا ) يهمهن بقاؤها ولم نيتی لها عدو غيز روسيا فخاولت هذه ان تسلبها رومانيا ( ١٨٠٦ — ١٨١٢ ) ولكن فرسا اضطرت القيصر ان يعدل عن مشروعه

المسألة الشرقية في القرن الناسع عشر: — لما استتب الصلح في اورو با سنة ١٨١٤ اضحت الدولة العثانية موضوعاً لننازع الدول الاوروبية وخصامها وكانت النمسا قدطلبت في مؤتمر فينا أن يضمن للسلطان سلامة املاكه وأن تدخل حكومته في الوفاق الاوربي Concert Européen فابت الروسية عليها ذلك واشت الحكومة العثانيسة خارجة عن التمتم بحقوق الام معرضة لتجزء والاقتسام الا الله لما كان لكل دولة من الدول الاوروبية عن غاية خصوصية في الملاك هذه السلطنة الفسيحة سعى كل منها في المداخلة بالشؤون على حادثة الشرقية وطلب أن يستشار في امورها واصبح السياسيون في المرصاد يرقبون كل حادثة يجسبونها لفضي الى التغيير والابدال وغابتهم ايقاف كل دولة اوروبية عن الطموح الي شيء من املاك السلطنة والمداخلة في شؤونها ومنذ سنة ١٨١٥ اضحت المسألة الشرقية شيء الشائل الساطنة والمداخلة في شؤونها ومنذ سنة ١٨١٠ اضحت المسألة الشرقية الشفية الشاهلة الاوروبيين

والمسألة الشرقية هي هل تبقى السلطنة العثمانية او تنجزأ ؟

وانه ينجم من تُجزيئها قضيتان : الاولى لما هي الدولة التي تستولي على الاملاك المتجزئة ؟ والثانية ماذا يكون حال الام المسيحية الصغرى الخاضعة السلطان ؟ على ان للسألة الاولى المكانة العليا من احتام السياسيين الذين اعتادوا الا يكترثوا باحوال الام وانما يصرفون جل احتامهم البحث في احوال الملوك والامما • وعوضاً عن ان يهتموا بحل هذه المصلة شرعوا يبذلون قصاراهم المسويف فضها النهائي يتسكين ما يبدو لهمن الشؤون ولذلك يحسب تداخل اوروبا آيلاً لاستمراد الامور على مجراها ومع ذلك فان الاحوال ادت بالمسألة المشرفية الى ان تخذفي كل اونة شكلاً جديداً

قمظهر المسألة الشرقية الاولكان من سنة ١٨٢٥ الى سنة ١٨٢٩ وذلك ان اليونان الرونان واستمدوا من الدول المسيحية صلح بلادهم عن الدولة العثمانية فسمى مترنيخ لدى الدول بوفض طلبهم حفظاً كيان العثمانية وحسبان اليونان عصاة متمردين على سلطانهم الشرعي فنال موافقة روسيا عبر ان مذبحة ساقس مشنق البطريرك الارثوذكمي بالاستانة مع تلثة مطارنة وثلثة كهنة ولئن لم تؤثر في مترنيخ فقد اثارت خواطر الشعوب الاوروبية فتالبوا جماعات لاسعاف الامة المتسلسلة عن الهيلانيين القدماء وبعثوا لليونان بالاموال الطائلة

وجاءها جاعات من الالمان والانكليز والفرنساويين وتطوعوا بجنديتها · ومن ثم آل الحال ان دفع الاهلون بحكوماتهم الى الاشتراك في اسعاف اليونان · واعتصب لهم قيصر الروس الجديد نقولا وانفق مع انكاترا على نصرتهم · فطلب من الباب العالى ان يمنحهم الاستقلال واستمرت المختابوات في ذلك ثلاث سنين ولم تات بنتيجة · وسير السلطان لقنال اليونان عارة مصر وجيشها فدمر بلاد المورة واكتسمها ، ووفقت انكاترا و روسيا لفم فرنسا اليهما فارسلن اساطيلين سنة ١٨٢٧ الى مياه اليونان لا ابتفاء حرب المثمانيين بل اجبارًا لمصر على الرجوع باسطولها وهسكرها فنتج عن ذلك سنة ١٨٢٨ معركة نافر بين وبعثت الروسية بعساكرها لقتال الدولة المثمانية مصرحة انها لانبتني بذلك فتحا ولا احداث ثورة وكانت الدولة العثمانية قد فتكت بالانكشارية ولم يجسر محالفوها انكاترا وفرنسا والنمسا ان يمدوا لها يد الاسعاف لاسيا وان فرنساكانت قد بعثت بكتيبة من جندها لنصرة اليونان في المورة في المورة استطاع الروس اجتياز الدانوب ( الطوئة ) والزحف على الاستانة واضطر السلطان ان يطلب الصلح معترة لليونان بالاستقلال ومساعاً بحرّية الملاحة في الدانوب والدردنيل ان يطلب الصلح معترة لليونان بالاستقلال ومساعاً بحرّية الملاحة في الدانوب والدردنيل قيضة , وسهأ

اما الظهر الثاني تحدث لاسباب لا محل لذكرها اهمها زحف ابراهيم باشا بن محمد على باشا والى مصر بعسكره على سوريا فافتتحها وانتصر على المسكر المثاني في الافاضول فسعى عداة محمد على باشا لدى السلطان وحماوه على الاستنصار بقيصر الروس فلى القيصر الطلب وارسل شردمه من جيشه خيمت على مقربة من الاستانة وخافت فرنسا وانكاترا ان تصير لروسيا اليد الطولى في الدولة المثانية فتسود فيها احكام الروس لذلك اشارتا على السلطان ان يجنع لمسالمة محمد على وقبول شروطه باعطائه سوريا يتولى امرها مدى حياته الا ان القيصر اختنم فرصة ولائه السلطان وعقد معه عهدة دفاع متبادل تعهد فيها القيصر بنجدة السلطان على ان السلطان لا يكلف ارصاد جنده لمعونة روسيا فكان في ذلك وضع تركيا تخت حماية الروس

والمظهر الثالث حدث من سنة ١٨٣٩ الى سنة ١٨٤٠ حيناكانت جيوش الدولة العثمانية تحت امرة خسرو باشا راجعة من حرب الاكراد في جبالم القريبة من نهر دجلة ستى بلغت سوريا وهي في قبضة محمد على باشا فاغارت عليها لكنها لقيت من جنوده اندحارًا افضى بالظافر الى طلب المزيد فقصد اكتساح برالاناضول بيد ان محمد على باشا

كان يجهر بانه لا يجارب السلطان لانه سيده ومولاه وانما يحارب رجاله وعماله الذين لا يجسنون الخدمة فاذا ظفر بهم تولى منصب الصدارة العظمى واحسن القيام بالواجب عليه فاستاء الانكايز والروس من عمل مجمد على وطموحه الى مناصبة المدولة وذلك لان انكاترا كانت تجشى منه اشتداد ساعده فتصير طريقها الى الهند عرضة لانفاذ رغائبه فيها ولان روسياكانت توجس منه محوف اصلاح تركيا وتقويتها فنصبح امنع من ان تنالها اذا قصلتها بسوء فسفت المدولتان انكاترا وروسيا وضمتا اليهما النمسا و بروسيا نجهن بالدفاع عن السلطان وطلبن الى محمد على باشا ان ينسيمب من صوريا الى مصر ما اما فوانسا فكانت من معاضديه لنلنها فيه خيرًا على انها لم تكن ترغب في الحرب فاوعزت الى اسطولها بالانسحاب من مياه النشرق بنخلاف انكلترا فانها ارسلت عمارتها سنة ١٨٤٠ افاضطر محمد على ان يقبل بمطالب الدول التي تجالفه وارتد واجعًا عن سوريا

ورأت انكاترا ان تحول دون نسود الروسية على تركيا فعقدت سنة ١٨٤١ عهدة نسمى وفاق البواغيز اتفقت بها الدول على الامتناع عن ادخال بوارجها الحربية الى الدردنيل والبوسفور وتعهدن لجلالة السلطان بسلامة ممالكه فنال بذلك حقوق الدول الاوروبية المثقق عليها فيا بينها

وجمل السلطان محمود بعد ذلك يبذل جهده في اصلاح شؤون السلطنة بعد الفاء وجاق الانكشارية فرتب جنوده على الطرق الاوروبي واستمان في ثنظيمهم بالقائد البروسياني مولتك الشهير

وكان رشيد باشا صدرًا اعظم فبذل قصارى الجهد في اصلاح البلاد فانشأ المنارات والمحاجر السحية في الاستانة ووضع تمويفة لرسوم الجمادك مهد بها سبيل تجارة أوروبا ومن ثم جمل لموظفي الدولة رواتب مقررة يستوفونها على الهكان راغبًا في ادخال الحقوق المدنية الى البلاد . ففي ٢ نوف بر سنة ١٨٣٩ صدر خط كلخانه الشسهير وفيه الشيء الكثير من الاصلاح ولا جرم ان رشيد باشا من الرجال المظام الذين يضي الزمان بشلهم

وجمارا الحدمة المسكرية الفعلية ( النظام ) لمدة خمس سنوات والرديف لمسدة سبع وجمارا الحدمة المسكرية الفعلية ( النظام ) لمدة خمس سنوات والرديف لمسدة سبع المسطاني ومع كل ذلك لم تمت المسألة الشرقية وانما خمدت نارها تجمت الرماد الى ان كانت سنة ١٨٥٧ لان الروسية لم تمكن تقعد عن السبي للاستيلاء على البلاد المثانية التي كانت تنعتها بالرجل المريض فقد قال القيصر تقولا في رحلته لانكلترا سنة ١٨٤٤ « انه يوجد

بين وزرائي رأيان عن المثانية رأي يقول انها في حالة الاحتضار وآخر انها قد ماتت · وعلى كل الاحوال لاشيء يحول دون بماتها العاجل » وفي سنة ١٨٥٢ قال القيصر لسفير انكائرا « لقد حان الوقت للاتفاق على دفن الميت » وانه جزم على احتلال الاستانة لا على سببل الامتلاك وانها على سببل الرضي

قارب على ذلك المظهر الرابع من مظاهر المسألة الشرقية اذ امست السلطنة المثانيسة مهددة بهجوم الروس الا ان الحكومة الانكليزية سعت لتخليصها بالفوة وقامت الى الدول تخطب محالفتهم فلم يجرأ ملك بروضيا على الاشتراك واقتصر اسبراطور النمسا على الاشتخاج وكان الملك في فرنسا قد انتجى لنابليون الثالث فاصبح امبراطورًا عليها فاراد أن يعيد له أنها العظيم في اور و با ولهدا رضي بمحالفة انكلترا وجرً اليه دولة مردينيا التي كان مصلحتها ارضاه فرنسا والعمل على مسرتها فتألبت هذه الدول الثلاث وسيون جيوشهن واساطيلهن لمشاركة الدولة المثانية التي كانت قد اجتاحت بمحاربة روسيا ولايات الدانوب فصارت الروسية تاراجم الى الوراء من غيران تشتبك معهن بموكة دامية

غيران الدول الجمالفة ارادت منع القيصر عن مصاودة الحرب بتدمير قواء في البحر الاسود فحصرت معقله في القرم اي صباستبول واخذته بعد ان اقامت على حصاره تشمئة وخمسين يوماً ثم دكته دكاً

وعقد بعد ذلك اي سنة ١٨٥٦ مؤثمر في بار يزمو لف من معتمدي الدول الكبرى المنظيم الشؤون الشرقية فقرروا عزلة المجر الاسود بحيث لايباح البوارج الحربية ان تمخر فيه وكذلك قرروا عزلة نهوالدانوب وعينوا لجنة ادرو بية لننظيم شؤون ألملاحة فيه واتفقوا حميماً على بقاء الاملاك المثانية سليمة و ويمثل هذه العهود واشباهها عضدت الدول الاوروبية الديانية واخذت بناصرها في معاكمة الروسية على انها أشرطت عليه اجراء الاصلاح المودد لاسيا نشر المساواة بين رعاياه من المسلمين وغيره و فني ١٨ فراير من سنة ١٨٥٦ المود الخط الهمايوني آمرًا بالحربة والمساواة امام القانون واعفاء النصارى من اداء الجزبة وان يؤخذ منهم عسكر وان يكون لهم وكلاء في الادارات وغيراً تالدول هذا الاصلاح وان يؤخذ منهم عسكر وان يكون لهم وكلاء في الادارات وغيراً عالمائق السلطان مع رعاياه ولا في ادارات السلطنة الداخلية الاان الدول التي اعظمت وعود الدولة الدثانية مع رعاياه ولا في ادارات السلطنة الداخلية الاان الدول التي اعظمت وعود الدولة الدثانية لما أخذ باسباب الحيطة لانفاذ تلك الوعود — على ان اجراءها كان متعذرًا على المثانيين لاسيا في ذلك الزمن من ان يساووه

في شيء وابان كان النصاري انفسهم يرجعون في كشير من شؤّونهم لاراه روَّساء الدين واحكامهم

وكان يتداول مستد الصدارة العظمى رجلان من اعاظم ساسة العثمانيين وهم على باشا وفوًاد باشا فاحدثا مجالس ادارة ومحاكم وجعلا الاعضاء من المسلين والنصارى غير انهما لم يراويا تسبة الاعضاء من ابناء المذهبين الى عدد الاهلين

والكي من ذلك ان آراء الدول ونصائحها كانت تختلف باختلاف غاياتها فبينها كانت فونسا تشهر على تركيا بنشر المساواة من غير ميزة بين رعاياها لتوقف منهم أمة واحدة كانت روسيا تشير بابقاء الهل كل دين منفصلين عن الاخر بن

ولم يكن للدولة المثانية من يدود عنها الا اتفاق فرنسا وانكائرا

فلما انكسرت فرنسا عام ١٨٧٠ أنبح الروسية حرية العمل فاطنت انها اصبحت غير مقيدة بعهدة باريز وما عتمان سيرت اسطولها في البحر الاسود واخذت تثير خواطر السلاف من النصارى الخاضعين لسلطان العثمانيين والساكنين بلاد الهرسك

فتهددت المسألة الشرقية للمرة الخامسة سنة ١٨٧٥ اثر حوادث النصارى من السلاف في الموسك والسرب والجبل الاسود · على ان الفلاحين من اهل البلغار طلبوا الاستقلال فبمثت عليهم الدولة الباش بوزق ففتكوا في الاهلين فتكا ذريماً بلغت عدة قتلاهم من ٢٠٥٠٠ المن ١٨٧٦ المن ١٤٥٠ المن ١٤٠٠ خواطر الاورو بيين فلم يبق للأول المشمدنة من سبيل للنظاهر بالدفاع عن الدولة المثانية خواطر الاورو بيين فلم يبق للذول المشمدنة من سبيل للنظاهر بالدفاع عن الدولة المثانية

وحدث في غضون ذلك ان منح القانون الدستوري وتأ لف عجلس نواب على طرز المجالس الاوروبية الا ان الدول لم تحفل بالدستور بل طلبت البلاد التي حدثت فيهـا المذابح الاستقلال الاداري فرفضت الدولة المثانية تلك المطالب بناءً على قوار المجلس فسحبت الدول الاوروبية سفراءها من الاستانة

فانفردث الدولة العثمانية بنفسها وقاتلت الثائرين وفازت على السرب وارجعت جنودها القهقرى فنهض القيصر بجيوشه واجتاز الفلاخ والبفدان سنة ۱۸۷۸ و بعــد حرب دامية ووقائع هائلة بلغ ادرنه وهنائك عقد العـلـع على ماشاعت روسيا واعترفت الدولة العثمانية بالاستقلال التام لحليفات الروسية الثلاث وهن رومانيا والسرب والجبل الاسود. وتنازلت لهن عن بمض الاقطار وانشثت امارة البلغار وحكومة الروملي. قرأت دول أوروبا ان هذا التجزؤ عائد لمصلحة الروسية وكثير في جنب منفعتها فالزمت القيصر على القبول بعقد مؤتمر عام للنظر في شؤون الدولة العثمانية

فعقد المؤتمر في برلين وصادق على استقلال رومانيا والسرب والجيل الاسود واتما خفض من سعة الارضين للمطاة للجبل الاسود ومن الافطار الاسيوية المطاة للروسية وجمل باطوم مدينة حرة وابقى حيادة الدانوب والبواغيز ولم يقبل بما كان في المهدة من تنسيق البلقار وانما حباها البلاد الواقعة الى شهالي البلقان على ان يتألف مها وحدها امارة البلقار فتكون مستقلة في داخليها وكذب تبق طائمة المسلطان اما بلاد البلغار الواقعة الى جنوبي جبال البلقان فاتها يشكل مها ولاية الروملي الشرقية فيحكم فها والواقعة الى جنوبي جبال البلقان فاتها يشكل مها ولاية الروملي الشرقية فيحكم فها والواقعة الحكومة الهائمة المثانية

غلى ان هذا المؤتمر حال دون توسع روسيا وحلفائها ولكنه عمل على تفسيم الاملاك الشائية وفصلها عن جسم الدولة اذ منح قيونان قسهاً من تساليسا بالحاح دولتي قرنسا وايطالها ومنحت دولة النمسا حق الاحتلال في بلاد البشناق والهرسك وسبق لاتكلنزا الها احتلت جزيرة قبرس

وبهذا لم يبق للمولة المثمانية من املاكها في أوروبا الا بلاد البانيا وضواحي الاستانة عاسمتها وولاية سالونيك وبلاد مكدونيا

لشأة اليونان : سكانت الامة اليونانية قد ضفت في المصور الوسعلى لم خضفت للدولة النهائية على إنها عادت البها بمض قوتها فاستطاعت أن تصبغ السلاف والالمانيين السكنين بلادها بصبغتها اليونانية وجملتهم يتكلمون لنها ولسكناهم ذات الارضين التي أمّ بها الهيلايون القدما اي بلاد تسالما وجزائر الارخيل وشواطيء أسيا الصفرى اصبحوا كانهم من سلالتهم وكان اليونان خلال الحروب الاوروبية التي استمرت من سنة المهمد المن سنة يالجار رافعة العم المهاني فتمكنوا لحيادتهم ان يستقلوا بتجارة اليحرالمتوسط فكانت سفتهم تروح الى روسيا فتبتاع الحجوب من اودسا وتميء بها فتيسما في الين الاوروبية

فكثرت عدة سفائهم حتى بلغت سنة ١٨١٦ سبائة سفينة مسلحة بستة الأف مدفع

وفيها سبعة عشر انف بحار ومعظمهم يسكنون ثلاث جَزائر صخرية قاحلة كانها ثلاث جمهوريات تركن لهن الدولة الشانية ادارة شؤونهن الحاسة وكان اهلوها كاة حرب تمرنوا على القتال لمناوأ ثهم مراكب القرصان على ان انهاء الحروب الاوروبية افضى بهم الى المسكنة والفقر الفقر المسكنة والفقر المسكنة والمسكنة والفقر المسكنة والمسكنة والفقر المسكنة والفقر المسكنة والمسكنة والمسكنة والمسكنة والمسكنة والمسكنة والفقر المسكنة والمسكنة و

وكان يُسكن جبال مان ( لاكونيا القديمة ) وأواسط البلاد غصابات من اللصوص اعتادوا حمل السلاح والحلاق الرصاض مستقرين وواء الصخور وكانوا لا يرضخون الا لرؤسائهم الذين كان لكل واحد منهم برج حصين في الجبل

وغلى هذه الخطة كان لليونان حيش واسطول متأهبان للقتال وكان الاغنياء من عجارهم بيمثون بولدانهم الى اوروبا يتلقون فيها الطم والادب حتى اذار جموا الى مواطنهم جعلوا ينشئون المدارس ويقيمون الجمعيات فبفلت ناشئهم وسعها في تصليح لفتهم وتهذبها ثم صرفوا عنايتهم لاسلاح الامة حتى ان واحداً منهم وضع اغنية وطنية في سنة ١٧٩٧ يمارض فيها الممارسيلياز مطاحها « هيا بنا مفشر الهلانيين ان يوم المجد خاه »

وبدأت الثورة في وقت واحد في المووا وابيروس ورومانيـــا كنن العثمانية غلبت الاقطار الشهالية فلبت اهل المورا على عصيائهم يحاويهم الاثراك ولا يجدون لكبحهم سبيلاً مع انهم اصلوهم حرباً دامية مدى ثماني سنين ( من سنة ١٨٢١ الى سنة ١٨٢٩ )

وكان الساة قد نظموا للحكم فيهم ثهرت حكومات قما لبثت ان وقع الشقاق بين رؤسائها وافضى بهم الامر القتال فاغتم الدثم نفرسة وامتلكوا معظم البلاد وكادت الدائرة تدور على البوان لولا مداخلة الدول الاوروبية فأنها عرضت في بادىء الام على الدولة الشانية ان تقسم بلاد البوفان الى ثلث أمارات تستقل في داخليها ولكنها تكون على طاعة الدولة فرفش الباب العالمي الطلب حتى أذا كانت سنة ١٨٣٩ ثال قيصر روسيا من الدولة الشائية التصديق على الاستقلال التام غلى ان تكون البونائية مملكة بذاتها يتولاها ملك أوروبي

بيد أن انساسة الاوروبيين لم يرضوا أن تكون اليونانية دولة قوية لذلك لم يلحقوا بهاكريت وتساليا وهي أنما نشأت في بلاد فقيرة لا تقوى على القيام بشأنها أما أهلوها فلم يرضهم ماكان بل طمحت عيونهم ألى ضم كل بلاد تجاورهم وفيها سكان من جنسهم اليواني كتساليا وابيروس وكريت ولذلك لم تسكن تأرثهم بل كانوا يعنشون كل فرصة للمطالبة بحقهم المزعوم • ولكن اوروبا لم تكن لقرضي بزيادة قوتهم ولا باضعاف تركيسا وظلوا كذلك حتى طلبت فرنسا لهم سنة ۱۸۷۸ الحاق تساليا بهم فنالت ما ارادت لهم واكنها ظلمت مدى ثلاث سنين حتى ملكتهم ما ثالوء بالوعد

وكانت الامة اليونانية قاد انتظمت سنة الممهه دولة فات حكومة مطلقه وتولاها الملك اونتون من امراء بافاريا • وفي سنة ١٨٤٧ اضطرم الاهلون ان مجعل حكومتهم دستورية • وفيسنة ١٨٦٣خلموه عن الملك واصبحت الدولة اليونانية جاربة على الخملة الشوروية

تشأة السرب ورومانيا والبلغار: — 'الت السرب استقسلالها تدريجاً وكان معظم الهيها في بدء القرن التاسع عشر من الفلاحين يقومون على حرث الارش وزرع الدرة والبمض على رعي السائمة وأخصها الخنازير في احراج السنديان ولم يكن فيها من الوجهاء الا تجازير والذين دخلوا في خدمة الجندية النمساوية

فائهزت السرب فرصة الهماك عمال الدولة العنمانية بمقاتلة الانكشارية ونهضت من سنة ١٨٠٤ الى سنة ١٨١٣ تطلب استفلالها تحت امرة تاجرخناز يركان من قبل قائدًا صفيراً في الجيش النمساوي يقال له خورقر الاسود (قاراجورج) فاصبحت مستقلة الا الحكومة الروسية لم تأخذ بناصرها ففر المشاغبون الى بلاد النمسا يحتمون فيها

وكان في السرب تأجر خنازير آخريقال له ميلوخ أوبرنوفتش اعتسب للدولة المثانية وراج يقاتل الثائرين فانعمت عليه الدولة بلقب أمير السرب في بلفرادسنة ١٨٧٠ ومن ثم في سنة ١٨٧٠ جعلت المارث علمة على كل بلاد السرب ووراثية في اعقابه وذلك لصدق الحلاصه وولائه للدولة وأمرت جنودها ان تخرج من بلاد السرب الا من بلغراد فاصبح السربون شعباً مستقلاً

واستيد مبلوخ في حكمهم وحصر نجارة الملح والحنازير وارغم الاهلين على حصاد الملاكة فلماراً أنه الروسية قد ازداد آوة ومنمة ظلبت الى السلطان ان يقام في السرب مجلس يؤلف من اعيان البلاد • وإذ تم لها ما طلبت اعتزل ميلوخ منصبه سنة ١٨٣٩ لائه لم يطق احتمال المراقبة فنعاقب على الامارة اولاده من بغده حتى سنة ١٨٤٧ حين ثار المصاة على ابنه التاني فخلموه وولوا عليهم احد ابناه قرأ جورج • وفي سنة ١٨٥٧ رجعت الامارة لاسرة او برنوفتيش وظلت السرب خاضمة المهولة العثمانية بالامم حتى سنة ١٨٧٨ حين صارت يقرأ ومؤتمر بزلين مستقلة ولفب أميرها ملكاً سنة ١٨٨٧

أما رومانيا فقد كانت منقسمة الى امارتين وها الفلاخ والبغدان وجميع سكانها نصارى وهم قسيان ملاكون وحواث وكان يتولى امورهم منهذ الزمن الطويل احراء وطنيور (هو سبودار) Hosbodart الا انه منذ القرن السابع عشر جعل السلطان يرسل الامراء من بونان الاستانة ويقيلهم مثى اراد وفي سنة ١٧٧٤ اعلنت الروسية انها اتتخذت رومانيا بحت حمايتها وطلبت الى السلطان سنة ١٧٨٤ ان ينتخب الامراء من الملاكدين الوطنيين وحادث فعللبت ونالت ان يكون للامير حتى ثميين المال الذي يؤديه للدولة وطلبت سنة ١٨٠٨ ان تكون مدة حكمه سبع سنوات و ومن سينة ١٨٠٨ احتبل الروس كل بلاد رومانيا ولم يخرجوا منها الا سنة ١٨١٨ غير انهم ابقوا لانفسهم قسماً منها يقال له إبساريا عمومانيا المي سنة ١٨٠٥ وفي خلال ذلك عدموا منها كل القلاع التي كانت للمثانيين و وسنة ١٨٥٠ وتر مؤتمر باديز ان تكون رومانيا على ضفاف الدانوب ولكنه لم يرض بجمع حكومة الولايتين الى حكومة واحدة ولئن بذل على ضفاف الدانوب ولكنه لم يرض بجمع حكومة الولايتين الى حكومة واحدة ولئن بذل على ضفاف الدانوب ولكنه لم يرض بجمع حكومة الولايتين الى حكومة واحدة ولئن بذل

ولقرر أن يكون لكل أمارة ديوان وطني وأمير منشخب فانضم الفلاخ الى أخوانهم البغدان وانتخبوا عليهم أميرًا رومانيًا أسمه كوسا فاختار هو ذاته اميرًا عليهم أيضًا ، ومن ثم النفح المجلسان الى وأحد والتأم في بخارست سنة ١٨٦٦ وفي سنة ١٨٦٦ تناؤل كوسا عن أمارته فتوحدت الامارتان واتجذتا النظام الدستوري وانتخبتا أميرًا غربهًا هو شارل دي هوهانزولون ، وفي سنة ١٨٧٨ اعلنت الامارة استقلالها ، وفي سنة ١٨٨٨ اتجذت الهم علكة

وكان معظم البلغاربين من فلاحي السلاف النصارى على ان كهنتهم و روَّساءاساقفتهم كانوا من اليونانفساروا يعملون على ابادة اللغة البلغارية بتعليم اليونانية فكادت تضيع الميزة بين اليونان والبلغار الا ان الروس لما اكتسحوا البلاد سنة ١٨٢٨ دهشوا لما وجدوا فيها من بقايا العارفين باللغة البلغارية فما عتم ان بشوا في القوم روحاً جديدة لاحياء جنسيتهم السلافية فنار الشعب وطلب من الدولة العثمانية استقلال كنيستهم عن الكنيسة اليونانية في الاستانة ونالوا ذلك سنة ١٨٧٠

وافضت حرب سنة ۱۸۷۷ الى تجرير البلغار بومثان طلب القيصر ان تكون حكومة مستقلة فلم يرض مؤتمر برلين بهذا الطلب بل قسم البلاد الى ثلاثة اقسام فحمل القسم الشهالي منها امارة مستقلة يتولاها امير اوروبي وعجلس دستوري يسمى سو برانيه وجعل القسم الجنوبي منها اي الروملي الشرقية مستقلاً في احكامه الداخلية تجت امرة حاكم تعينه الدولة المثمانية وقرر ان ببقى التسم الثالث وهو مكدونيا للدولة على حاله الاول

الا ان البلغار لم يرتضوا بقوار الموتمر وشرع سكان الروبلي منهم يتمرنون على حمل السلاح حتى سنة ١٨٨٠ فانضموا الى امارة البلغار رغاً عن استجاج الباب العالمي والدول الاوربية

مصر: — سبق فقلنا ان فتوحات الدولة العثمانية امتدت كثيرًا حتى بلفت افريقيا وجملت مصرمن املاكها فيها وكان ولاتها قديمًا من الماليك الذين حاربهم بونبارث سنة ١٧٩٨ وانتصرطيهم وافنتح البلاد ومن ثم جاءت انكلترا وانتزعيمًا منه وارجعتها الى الدولة المثانية

فاتصلت الولاية على مصر بجعمد علي باشسا قاباد الماليك وجلمس مصر من جورهم واعتسافهم ثم اعلن انه يملك ارض مصر وان اصحابها الفلاحين ليسو الا مزارعين لا ملك للم فيها وما لبث ان اعتنى بتحسين الزراعة وادخال النباتات الناقمة كالقطن والنيلة وغرس شيئًا من اشجار التوت لتربية دود القز والنفت الى البلاد فاصلح شؤرنها ونظم امورها ورتب جيشها وجعل قادتهم من الاتراك واتجذر ورَّساء القادة من الاوربيين لا سيا من النرنساو بين

وحمل بجيشه واسطوله من سنة ١٨٢٥ الى سنة ١٨٣٨ على اليونان ودرّخها واحمل بالمها السيف كي يعود بهم الى هاعة الدولة فعرفت الدولة لهذاك وجعلت حكومة مصر ارثية في امرته فاصيحت مستقلة ولكن تحت ظاعة السلطان امير المسلين من اهل السنة • وكانت انكاثوا على قول قد عرضت على محمد على باشا ان تعترف به مستقلاً بملك مصر استقلالاً نامًا فابى عليها ذلك ولم يوض به وقال لمتمدها اني اذا الجدمت على الخروج من ظاعة السلطان بتعد المسلون عني ويكون اولم ابني على انه في الحو بين اللتين اقامهما على الدولة كان يجعرانه المعبد المطيع السلطان ولكنه العدو اللدود لرجاله

وظل خلفاء محمد على باشا على حالهم مع الباب العالى يلقبون بالباشاوات و يؤدونت خراج بلادهم للدولة الا ان اسماعيل باشا نال من السلطان ان تكون الامارة البكر من بنيه وان يلقب بالخديوي وان يبعث بالوكلاء السياسيين لدى الحكومات الاور و بية فاصبحت مصر دولة

واذ انتهى فتح ترعة السويش سنة ١٨٦٩ ذهب الخديوي بنفسهالى اوروبامع وزيره

نوبار باشا يدعو ماوك أو روبا لحضور حفلة افتناحها فاستاءت الحكومة الدنجانية من ذلك وارادت ان تذكره بسيادتها عليه فامرته الت يسلم اليها ٢٠٠٠و ٢٠٠٠ بندقية وان يخفض جيش مصر الى ثلاثين الف رجل وان يرفع في كل سنة بونامج دخل الحكومة ونفقائها المل الاستانة وان يجتمع عن حقد الفروض الا بادن من جلالة السلطان واوهزت اليسه ان يقرأ جهاداً الفرمان السلطاني الآمر بما ذكر وعضدت إنكانرا هدذا الطلب فامتثل الحديدي الامر وتلى الفرمان باللغة التركيسة بحيث لم ينقه احد من الاهلين معناه ومني ثم سعى الاسترضاء السلطان فال منه التصديق على الامثيازات الممنوحة من قبل ومن جملتها الحق باصلاح ادارئه

وَأَهْمَدُ الحَديوي في الاصلاح على الدولتين اللَّذين هما أكثر الدول الجَّارًا مع مصر وهما انكلَّرا وفرنسا وفي سنة ١٨٧٥ أصلحوا الحقائية بانشائهم مجالس اعضاؤها مرز الاوروبيين وعينوا لجنة أوروبية لوضم التوانين الجديدة

وفي سنة ١٨٧٦ انشاوا ادارة فرنساو يه وانكليزية ضمانة لدفع الديون المصرية ومنذ ذلك الحبن أصبعت هازن الدولتان أكثر نفوذًا وقوة في مصر من الدولة العثمانية ومن ثم انسحبت فرنسا فامست انكلترا تدير الشؤون المصرية على مانشاء

## الفصل الرابع عشر

## العالم الجديد

الولايات التحدة : - تنظمت حكومة الولايات التخدة سنة ١٧١٧ وكان دستورها عبارة عن انفاق بين حزيبر سياسيين احدهما حزب المحاففة Prederalistes ومن رأيه ان نكون الحكومة الحليفة ذات قوة كافية التسلط على الولايات والحزب الاخر الجمهوري ومن مبادئه ان يكون لكل ولاية سلطة السائد في قومه وكذلك كان الدسئوريقرب بين الولايات الشالية الماهولة بالبيض الذين يقومون بانفسهم على حرث الارض و بين الولايات الجنوبية ذات الارضين التي يمكما بعض الاغنياء فيقوم على زراعتها كثيرون من الزنوج المستعبدين ولما وضعوا الدستور تنازل كل من اصحاب الاحزاب المذكورة عن شيء من حقه تقرباً من سائره ومنحوا الحكومة المحافقة السلطة باشهار الحرب وعقد العلم

والماهدات وضرب السكة وتنسيق المعاملة والاهثام بالتجارة وبتي لحكومات الولايات ما عدا ذلك من السلطة واحنفظت الولايات الجنوبية على شؤونها الخصوصية ومن جملتها اجازة الاسترقاق

وقد تم النظام حكومة التجالف في غضون رئاسة واشنطون ( من ســـنة ١٧٨٩ الى سنة ١٧٨٩ الى سنة ١٧٨٩ الى سنة ١٧٨٩ الى سنة ١٧٩٦ الى سنة ١٤٩٦ والولايات زمن الحرب وبذلك كانت نشأة ديون الولايات المتحدة • ولكي نقوم بايفاء فوائط تلك الديون وضعت الفرائب والرسوم الجركية وانشأت بنكاً لدولتها

وكانت املاك الولايات المتحدة وإقعة بين الاوتيانوس وحبال الاليكاني وعدة ولاياتها ثلاث عشرة ليس الا على أن بعض الولايات كانت تمتلك ارضاً بوراً وقفاراً فسيحة تمتد حتى ثهر المسيسي فعدت الحكومة هذه البلاد صالحة لاستعمار الوطنيين المتحالفين حتى اذا تمصرت تألفت منها ولايات جديدة فاستملكت ثلك البقعة الواقعة بن الولايات والمسيسي ورتبتها باص صدر سنة ١٧٨٧ فصار قانوناً يرجع اليه في تالف الولايات الجديدة

وقسمت البقعة خطوطاً مستقيمة تضارع خطوط الطول والمرض وجملت اقساماً شق وشرعت الحكومة ترسل لكل قسم حاكماً يتولاها في باديء الامر منفرداً الا انه مق بلغ عدد الاهلين في ذلك القسم خسة الاف نفس كانت تتولى تدبير شؤوئها فقيم لها مجلساً منتخباً ومجلساً قضائياً وتجملها تخنار عها معتمداً لدى الندوة الكبرى يكون له صوت مشورة وذلك أنها اتخلت لنفسها مبداة قويماً الا وهو أن تمتح سكان البلاد منذ اول عهدهم بالتائف حق حكم انفسهم بانفسهم ومق بلغ عددهم الحسين الفا يصبح ذلك القسم ولاية قائمة بذاتها فيحق لها طلب الدخول في الاتحاد وعند تذلس دستورها باناتها من غير أن تنقيد بشرط آخر غير الموافقة على العقود الاساسية اي أن يكون لظامها مبلهاً على اسس الحرية والمساولة

وهكذا لم تكن الولايات المشحدة محصووة شمن حدود صيقة ولكن يمكنها أن تتسع الى مالا نهاية له

وتمصرت البلاد الواقمة ما يين المسيسي وجبال الاليكاني وحفلت بالسكان من سنة ۱۷۸۷ الى سنة ۱۸۲۰

وكان وراء المسيسي قفر وسُبِع تابعُ لولاية لويزيانا وكانت فرنسا قد تخلت عن

تلك الولاية الى اسبانيا سنة ١٧٦٣ واسترجمها منها نابليون الاول لفاية أن ينشيء هناك مستمهرة ونساوية كبرى على أن الحزب الجمهوري الذي أقتب اليه السلطة سنة ١٨٠٠ لم يكن ليرغب في انساع الملاك الاتحاد اعتقاد أن الجمهورية لا تدوم في مملكة كبرة (١) واذلك كان الحزب المذكور يخاف أن يزيد بسطة حكومة التحالف الا انهم وأوا أن من الواجب عليهم اجتناب مجاورة دولة هائلة القوة مثل فرانسا فلما أشهرت انكلسترا الحرب على فرنسا شعر نابليون يسجزه عن الدفاع عن مفتمه الجديد فعرض أن يبيع تلك الولاية من الولايات المتحدة فقبلت الولايات بابتياعها منه سنة ١٨٨٣ فاتصلت حدود الملاك الاتحاد حق الجبال الصنعرية فقسم القفر الملحق بها على الطرز المحكمي عنه وما عتم أن بدأ يعمر بالسكان

وكان يتاخم الولايات المتحدة من الغرب والجنوب بلاد المكسيك وبينهما ارضون قسيحة كلها براح قفر قامحدر البها جاءة من اهل الولايات المتحدة ونزلوا مها في ارض جنوبية اسمها ناكساس وعروها وجهروا باستقلالها ثم رتبوها حكومة جمهورية (١٨٣٥) وسموا فضموها الى الآنجاد سنة ١٨٤٦ فاحتجت حكومة المكسيك على ذلك وآل الاحتجاج الى الحرب فانتصرت جيوش المتحدين ودخلت المكسيك ظافرة وارغمها انتخلى الولايات المتحدة عن جيع البلاد الواقعة ما بين الجبال السخرية والاوقيانوس الباسيفيكي سنة ١٨٤٨ فامندت الهلاك الآنجاد مئذ يومئذ من الاوقيانوس الواحد حتى اللوقيانوس الواحد حتى الوقيانوس الواحد حتى الموقيانوس الواحد حتى الموقيانوس الواحد حتى المدلك المتحدة عن قبلك المهدد

وكان في خلال ثلك الازمنة ان كثر عدد سكان البلاد وازدادت ثروتهم وصارت وسوم الجمارك الموضوعة على البضاعة الواردة في البلاد تزيه فيدخل الححكومة فتزداد يها ثروتها بسية ازدياد النجارة

وكان بامكانها أن تلني الضرائب المفروضة على الولايات ومع هذا ثبتي قادرة ليس فقط على تأدية فوائض ديونها بل على دفع تلك الديون حملة واحدة • واغرب من هذا أنه مرَّ بها حين من الدهر كثرت فيه النقود في الخزينة كثرة لبكت الحكومة أذ تعذر عليها أن تجد لها سديلاً حسناً لاستبارها ومع هذا لم تلغ الرسوم الجحركية حاية للصنائع

<sup>(</sup>١) حذا رأي مونتسكيو

الامبركية فمرضت الحكومة أن تصرف الزائد من دخلها في سبيل الاعمال ذات المنافع العمومية فاجيب طلبها وعملت طريق أوهايو الكبيرة وقناة وصلت بحيرة أديه بالاوتيانوس على أن العمل بهذأ المبدإ أي ابقاء الرسوم الجمركية صيانة لصنائع البلاد ووسيلة للقيام بالاعمال العمومية المهمة ظل مرعيًا في الولايات المتحدة معروفاً بين الناس بالطريقة الامركية

والتزمت الحكومة في غضون الحرب الاهلية ( من سنة ١٨٦٠ الى سنة ١٨٦٥ ) ان تضع الضرائب المجديدة وان تزيد الرسوم الجمركة وتصدو القراطيس المالية على ان هذه الوسائل م تفييمصارف الحرب الباهظة لذلك استدانت الحكومة حتى اسبحت ديونها ٢٫٨٠٠ مليون ريال (١٤٠ مليار فرنك ) بعد ان كانت سنة ١٨٦٠ قد انخفضت الى ٥٠ مليون ريال اميركي فقط الا الهاما ما انتهت الحرب حتى جعلت تفي ديونها بحيث العلم سنة ١٨٧٨ احبار الناس على المعاملة بالقراطيس المالية (١)

. ومنذ تأسس الأنحاد جملت شعوب هذه الولايات تزداد عدداً زيادة لا شبيه لها في غبرها من بلاد الله الواسمة لان ارضها كانت مباحة لمن يريد العمل فها

والاميركان يعتادون منذ طفوليهم على التفكير بالسفر الى المواضع البعيدة فيدخلون من غير مشقة الى تلك القفار الفريبه ويعمرونها • وشرع اشدهم اقداماً يتوغلون للصيد في الارضين التي كان يحتلها دوو البشرة الحمراء ومنهم تفر جعلوا يبنون الاكواخ في الاحراج ويحرثون الاوض

وكان معظم المستعمرين حتى اواسط القرن التاسع عشر من الاميركيين حين بدأ ا اهل البلاد الاوروبية يشمرون بسيق ارشهم فطفق يرحل الي الولايات المتحدة بعض من ضاقت مهم بلادهم وكانمت وسائط النقل قد تحسنت واصبحت سرعة البواخر ترداد على بمر الايام حتى صارت المسافة لا يلزم لقطمها اكثر من عشرة أيام بين انكلترا واميركا

<sup>(</sup>١) نشأ في الولايات المتحدة منذ تأسيسها حزبان متناظران كانا يسميان حقى سنة ١٨٠٠ المتحالفين والجمهوريين ومنذ سنة ١٨٠٠ تسميا بحزب الديمقراطيين والمجاهوريين على أنه ليس بين هذه الاحزاب أقل اختسلاف سياسي وما من فائدة في بيان الفروق بينهما الا المشتفلين بالسياسة المحلية

وفي سنة ۱۸۲۰ لم يكن يهاجر الى امبركا سنوياً الا عشرون الفاً من النفوس على انه حوالي سنة ۱۸۶۷ تجاوز عدد المهاجرين اليها المئة الف وفي سنة ۱۸۶۷ امشأت حكومة نيويووك لجنة المهاجرة لتهد للاوروبيين شبيل الجلاء الى أميركاولا سعاقهم حال الوصول اليها فيلغ عددهم يومئذ نحواً ۲۸۰۰و۲۰۷ في السنة ولكنهم بلغوا سنة ۱۸۵۰ نحو ۲۰۰۰و۲۰۰ وهـندا اعظم ما بلغه عدد المهاجرين حتى يومئذ فني مدى ستين سنة (من سنة ۱۸۲۱ الى سنة ۱۸۸۱) بلغ عدد المهاجرين من الاركايق من الايرلنديين وميلونان من الاركايق

ومعظم الجلاء الى أميركا كان من البلاد النمالية حيث يكثر السكان ويشته الفقر ولهذا كان سواد الجالية من الالمانوالنروجيين والايرلانديين والانكليز واما الايرلنديون فقد دفعهم الى ذلك البؤس والفقر فان في سنى الحياعة الهائلة المسيبة عن مرض البطاطا ( ١٨٤٧ – ١٨٥٣) نزح من ايرلاندا زهاء ثلاثة ملايين من سكانها

وعمرت الولايات المتحدة بسرعة لا مثيل لها في تاريخ الم والفضل في ذلك راجع لكثرة المهاجرين اليها الا ترى ان عدد سكائها كان في سنة ١٨٧٠ خسة ملايين منالنفوس فيلغ في مدى سبعين عاماً اي سنة ١٨٩٠ ثلاثمة وستين مليوناً (') فان البلاد الواقسة الى غربي المسيسيكانت سنة ١٨٩٠ ثفراً بلقماً لا يا وي اليها الا نفر من الهنوذ السلاً بين على انهم اليوم باد ممظمهم وارثدت البقية منهم الى المواضع القاحلة واقام البيض في كل البلادالواقعة ما بين الاوقيانوسين

وادخلوا كل التمدن الاوروبي الى هذه البلاد الجديدة · ومن الصفات المميزة لمستعمري اميركا انهم انهوا خطة تماكس الحملة الاوروبية القديمة من ذلك انهم شادوا في القفر البلقع سكة حديدية نريد بذلك سكة الباسيفيك التي بدأت سنة ١٨٦٩ وطولها ٢٠٠وه كيلومة · على انها كانت تجاز نحو نسف ثلك المسافة في مروج فسيحة وجبال منفردة بجيث

<sup>(</sup>١) جرت عادت الامركان منذ سنة ١٧٩٠ ان يحصوا عدد السكان مرة كل عشر سنين فارباب الاحصاء منهم قابلوا الاحصاءات بيمضها واستدلوا ان الشعب الاميركي يلغ المئة مليون في سنة ١٩٠٠ الا ان تخمينهم لم يصب يسبب الحرب الاهاية التي اعاقت النمو بعض الشيء

كانوا يضطرون في السنين الاولى الى حماية الخط من هجات الهنود النازلين في تلك المروج ولكن ماعتم ان عمرت البلاد على طول المسافة بحيث صارت محطات السكة الحديدية مدنا عامرة تقام فيها ادارة البريد والتلغراف وتنار بالغاز وننشأ المطابع وتنشر الجرائد · كل هذا قبل ان يتم بناء بيوت تلك المدن فلا تمر السنتان او الثلاث الا وتصبح المدينة عامرة زاهرة في وسط الصحواء القاحلة · اعتبر ذلك بسان فرنسيسكو التي لم نكن موجودة سنسة ٢٤٨٦ فيا عدد سكانهاسنة ١٨٤٨ فغو · · · و · ٢٥ من النفوس · اما الارياف فلا يسكنونها الابعد زمن طويل من قيام المدن وفلاحو اميركا لا يشبهون بشيء من فلاحي اوروبا لانهم يشعينون بالادوات على اعالمم و يحرثون الارض كانهم في معمل واذكانت الارض بخسة بسعينون بألا دوات على اعالم و يحرثون الارض كانهم في ملك الحكومة صارت الحكومة تبيع منها المقادير العظيمة بالاثمان المخسة بحيث يفلب ان يكون ثمن الهكتار خمسة فرنكات اما في فرنسا فان الهكتار ثمنه من ما الملاكنان المهمين بخلاف الحال في اماركا فان سعة الاملاك تقدر بالالوف من المكتار من الملاكين المهمين بخلاف الحال في اماركا فان سعة الاملاك تقدر بالالوف من المكتار

وحسبنا ان نبين يمض الارقام مقدار النقدم المادي الذي ادركته الولايات المخدة فانه في سنة ١٧٩٠ لم يكن في كل تلك الولايات الا اربع مدن يزيد عددسكان الواحدة منها عن ١٠٠٠ انفس فان فيلادلفيا كانت اكثر المدائن سكانا مع ان عدداهليها ٢٠٠٠ فنس وكان عدد سكان المدائن يعادل ثلبة في المئة من عدد الاهلين جملة واحسى عسدد المدن سنة ١٨٨٠ فكان ٩٦٣ مدينة (منها اكثر من ثلاثين مدينة سكان الواحدة منها ينيفون على ١٠٠٠ و ١٠٠٠ من النفوس واصبح عدد سكان المدن نحو ربم الامة

وسنة ، ۱۷۹ كانت تجارتها الخارجية ضعيفة بحيث تعدل وارداتها بقيمة ٢٣ مليون ريال اميركي وصادراتها بمبلغ ٢٠ مليون ريال فصارت واردائها سنة ١٨٨٠ بقيمة ٣٠٠ مليوناً وصادراتها بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال

وكان دخل حكومة الانتجاد سنة ١٧٩٠ اربعة ملابين ريال ومصرفها مليون ريال فصار دخلها سنة ١٨٨٠ ثلثمئة مليوناً من الريالات ومصرفها مئتي مليون

الجمهوريات الاسبانية في اميزكا: — ظلت الحكومة الاسبانية منسذ القرن السادس عشر تعامل مستعمراتها كأنها من املاك الدولة فنولي حكومتها للاسبان مبعدة عن المناصب كل المولدين Oreoles يعني بهم الرجال الذين ولدوا في المستعمرات وكانت القوانسين

التجارية تحظر عليهما بثياع البضائع من غير التجار الاسبانيول فلا دوخت الجنود الفرنساوية اسبنياسنة ١٨٠٨ اعتصب المولدون مع الاسبانيين لفردينان السابع وابوا السيمترفوا بجوزيف بونابرت الفرنساوي ملكماً عليهم. على انهم اغتنموا تلك الحوادث فرصة فطلبوا الاصلاح و ونشر سكان كارا كاس من فنزويلا سنة ١٨٠٨ مطالبهم باذاعات يلتمسون بها مساواة المولدين بالاسبانيين في الحقوق وان يجتحوا حرية الزراعة والاصطناع والتوديد والتصدير كالاسبانيين والتعلى لهم قصف الوظائف في المستمحوات وان يكون لهم في كل والتصدير المحلوات وان يكون لهم في كل

فرفض حكام المستعمرات من الاسبانيين اجابة مطالبهم فثار اهلالمة معرات وانشأوا حكومات جمهورية على طرز الولايات التجدة

وا يتعرت الحرب واستمرت طويلاً وكان الثائرون غير مدربين وليس لديهم سلاح يحسن استماله نغلبوا على امرهم عقيب رجوع الملك لفردينان وعنوا لطاعته سنة ١٨١٦ الا ان ثورة اسبانيا ( سنة ١٨٢٠ الى سنة ١٨٣٣ ) اعادت للثائر بن شجاعتهم وآل الامربهم ان أخذت الواحدة بعد الاحرى من المستعمرات تضطر ملك اسبانيا للاعتراف باستندلها ( ولم بني لاسبانيا الاكوبا والفيليبين )

ولما استقلت تلك المستعمرات احدت تسعى اولاً السألب حلقة كما فعلت من قبسل المستعمرات الانكليزية الا ان معظم السكان كانوا من الهنود او الخلاسيين الذين لا خبرة لهم بالاحكام وزاد تباغضهم في الطنبور نفمة

وكان الأسبانيول في أميركا ايام تسودهم اربعة عال يلقبون وكلاء الملك احدهم في المكسيك والآخر في ليا حاضرة بيرو وثالثهم في سانتافه حاضرة كولومبيا ورابعهم في بونس اير يس حاضرة الجمهورية الفضية وكان لهم ايضاً ثلاثة عال عموميون يقيمون في كواتمالا من اميركا الوسطى وفي كراكاس من فنزويلا وفي فلباريزو من شيلى

<sup>(</sup>١) وحاول بوليفار ان يجمع بالتحالف كل الولايات الاءيركية فاستدعى النتأم مؤتمر

الا ان ثلك الولايات تجزأت وصارت اجزاؤها تناصل بعضها عن بعض لان اهل الاطراف لم يكونوا يرتضون بالحضوع لسكان الحواضر فانقصلت اوروكاي هن بونس ايرس الماطنت منها جمهورية اوروكاي الشرقية ( ١٩٢٨ ) وثارت بيرو و بوليفيسا على بوليفار وصارتا جمهوريتين منفصلتين وتجزأت الولايات الكولوسية المتحدة الى ثلاثة اجزاء هي غرناطة الجديدة وفازو يلا والايكواتور وعصت اميركا الوسطى في بادي الامرعل المكسيك ( سنة ١٩٨٣ ) فتألف من العصاة جمهورية اسمها ولايات اميركا الوسطى المتحدة ومن ثم النصلت سنة ١٩٨٦ الولايات الخمس اللواتي اقن هذه المحالفة عن بعضهن بعد قتال طويل واليوم بلغ عدد الجمهورية

على أن هذه الحكومات الجديدة قفت أدواراً طوالاً في الثورات والحروب الاهلية قبل ان تأتى لها تنظيم شؤونها وكانت تربة هذه البلاد قد بارت لان الاسبانيول لم يأتوها الا الاثواء فيها أو ليعيش فيها عشارة هم عيثاً رغيداً من غيران يشتفاوا فيها وهكذا لم يكن في البلاد الاحواضر الولايات أو مساكن كبار المزارعين منفصلة بينها بالقفار والارض الموات الفسيحة الارجاء وليس ثمت اثر الصناعة وأما الزراعة فلم تكن شيئا مذكوراً أما شمبها فمزيج والسواد الاعظم من المنود والزنوج والخلاسيين وهم في حالة من الحشونة والمسكنة والجهل الثام حتى أن البيض لم يكونوا في حالة مرضية من التمدن على انهم صاروا الى البربرة بعد حربهم الدامية ضد الاسبائيول

وهم يقسمون قالباً الى فريقين احدها حزب المحافظين وفيهم الكهنة واصحاب الاملاك الواسعة ومن مبادئهم ان يُعهد بالوظائف لابناء الاصر النبيلة وان يكون الانتخاب مقيداً والديانة الكاثوليكية بمقام مذهب الدولة تاركين الكهنة املاكهم وسحاكهم وامتيازاتهم وان يمنع دخول أي مذهب كان غير الكاثوليكية وتبقى المراقبة على الجرائد وبيُعد الغرباء الما الحزب الثاني فمنهم الاحرار وطلاب النقدم وهم على الاكثر من التجار والحلاسيين ومن مطالبهم الفاء الاسترقاق والانتخاب العام وحرية المذهب وضبط الملاك الكهنة واجتذاب العرباء لمهاجرة الى بلادهم (١)

في المكسيك باسم بوركينوز Yorkinos

وغت أيضًا حزبان آخران هما المركزيون Centralistes والاتحاديون Fédéralistes فالمركز يون Centralistes والعجاديون خاصدة لقوم في فالمركزيون يريدون تجدي المالك الاورية في جمل حكومة البسلاد واحدة لقوم في العاصمة وهي ترسل الولاة ليتولوا الحكم في الولايات ويريد المتحدون اتباع منهاج الولايات المحمومة المجددة بحيث ان الولايات تنظم شؤونها شأن الحكومات القائمة بذاتها على انها ترتبط بحكومة واحدة متحدة

وعلى الغالب بكون المحافظون من حزب المركز بين والاحرار من حزب الاتجاد بير ( الا في اميركا الوسطى )

على ان تنازع الاحراب كان يخذ وسيلة لتنازع الافراد أو المدائن المتناظرة على ان السواد الاعظم من السكان سوالا كانوا من الهنود أو الزنوج أو الخلاسيين لم يكونوا يفقهون معني المسائل السياسية وافا يعتصبون لفير واحد من زعاء الاحراب وحيث ان الحرب حالث دون عمل كثيرين من ووَساء العصابات الطاعين الذين اعتادوا ان يحشدوا الانفسهم جيشا من الانصار الذين يُرغمون بالقوة على الاعتصاب لهم فان هولاء لم تكن تعوز م القوة النعلية ولا شيء آخر من لوازم الحرب الاهلية كما كانت تعوز م المادة لفهم المسائل السياسية فكانوا ينهضون للحرب الاهلية ثم اذا دعت الحال ينصرفون للحرب بين الولايات المجاورة اذا فقى المدود

وهكذا ظلت الحروب عادة للجمهوريات الاسيانية مدة ثقرب من نصف قرن الا الله من الظلم ان نقول كما قيل الله الله من الظلم ان نقول كما قيل في فرنسا أن هذه المالك لم تكن قادرة على حكم ذاتها بذاتها اذا المامت في القرن التاسع عشر العمل بالحرية السياسية التي تعليما الدول الاوربية في القرون الخالية (۱) على أن تعليمها كما يكن اطول عهداً ولا سفك فيه دم يز بدكاكات الخال في انكاترا وفرنسا بل كان شأنهما اخف من شؤون تبنك المملكتين وقعاً

ومنذ سنة ١٨٧٠ امست الحروب الاهلية نادرة جدًّا وانقطعت الحروب بين الحكومة الواحدة والاخرى أوكادث<sup>(٢)</sup> وكان النوز في كل مكان لحزب التقـــدم على المحافظين ولحزب الاتحاد على النقدم وانتظمت شوهون حميع الحكومات على نسق ولايات محدة ذات

 <sup>(</sup>١) وانه لظاهران المالك الاقل ارثناء من غيرها (باراكاي وابكواتور و بوليفيا)
 هن اللوائي كن اقل من غيرهن الغياساً في الاضطوابات والفتن الاهلية

 <sup>(</sup>۲) لانه لم يحدث فيها الاحرب بير شيلي وبيرو وحرب اخرى قصيرة في اميركا الوسطى

ندوة ثوَّالف من مجلسين ورئيس منتخب ليضع صنين كما هو الحال في اميركا الشمالية وقررت جميع هذه الحكومات تجرير العبيد وجعل الافتراع عموميًّا واطلقت حرية الاديان واصجت الحكومة بمعزل عن تجكم رجال الدين فيها وفُقِت البلاد لدخول الغرباء من الاوربيين بل دعنهم للحبيُّ اليها بشيمون على حراثة ارضها واستخراج معادنها

ناصيحت المهاجرة اليها كثيرة ولا سيا منذ عشرين سنة واتجه معظم الجالية صوب الجمهورية الفضية لانها اقل حرارة من غيرها واطيب مناخا للاور وبيين واصبح ينزل منهم في بونس ايرس في كل سنة ما ينيف على مئة الف مهاجر ومعظمهم من البلاد اللاتينية كفر انسا وايطاليا (سيا بلاد الباسك) واسبانيا وشرعوا يقيمون في السهول الفسيحة المكسية بلمروج حيث يعتنون بتربية السائمة من البقر والفنم والارض هنالك مو لفتة من طبقة شخينة من بقايا النباتات بخيث لا يحتاج حراثها لاستمال السياد على انها تدر من زيم الغلال مقداراً كبيراً ولهذا لم يمكلف المستمعرون انفسهم عناه عظياً في زرعها وتدبيرها ولا هم يضطرون الى التدخين فيها ليزيدوها خصباً ومتى حان زمن الحصاد يعاوف البلاد رجال مغمورون ومعهم آلات لقطم الشمح ودرسه

على أن الجمهوربات الآخرى الاسبانية الواقعة في منطقة اشد حوارة من تلك المواقع فانها لم تجتذب من الجالية كثيرين الا ان اموال الاوروبيين تدفقت عليها فاستخدموها لمد السكك الحديدية وتنجيم المعادن وغرس الاشجار وانشاء المرارع

واخذت الحاصلات نوداد بنسبة زيادة عدد السكان على ان كل حاصلات هذه البلاد زراعية ومعدنية وحيوانية كالقصع والجامد واللحم وكل حاصلات المنطقة الحارة (كالقهوة والكاكار والتبغ والقطن والكينا) وبعض المعادن والسباد وكانت هذه الحاصلات تقجع في المير حيث تنقل منها يجراً الى اوروبا فترسل اليها اوروبا بدلاً منها كل انواع المنسوجات لان صنائم ثلك الاقطار الاميركية ليست بكافية لمطلب المستبضعين

المسوعات في نصابح به الدعمة والمسيرية بمسلم بالتي المسبوعات في ان الجمهور بات الاسبانية وهذا الغنى افضى الى الابتداء بمنظيم مالية الحكومات على ان الجمهور بات الاسبانية (خلا شبلي )كانت حتى آخر العهد تبرز ميزان ماليتها دالاً على نقص جسيم ولا تستطيع ان نؤدي فوائض ديونها ولذلك فقدت ثقة اوروبا المالية فيها اما اليوم نقد طفق الحساب يتوازن شبئاً فشيئاً ورجعت الثقة الاوروبية بمالية تلك الحكومات بحيث يمكن لعكومة التي تحتاج الى المال ان تجدمن يعقد لها قرضاً في اور وبا وهكذا بدأت البلاد الاسبانية في اميركا الجنوبية ان تسير في سبل العمل والنجاح المادي اللذين سبة هما فيها اعلى الولايات

الانكايزية في اميركا الشمالية

البرازيل: — ان البرازيل عيالبلادالوحيدة في امبركا الجنوية التي لاعلاقة للاسبانيين البرازيل: — ان البرازيل عيالبلادالوحيدة في امبركا الجنوية الاسبانيين فيها وقد صارت دولة مسئقلة في الزمن الذي استقلت به المستعمرات الاسبانية واكمنها لم تقاس ما قاسته تلك من المناء والتعب ولا خفا انه منذ اغازة القرنساو بين على البررتفال سنة ١٨ ١٨ فرّت الاسرة المالكة الى البرازيل ( لانها أعم المستعمرات البورتفالية ) وظلت فيها حتى بعد جلاء الفرنساو بين عن وطنهم فاستاء البورتفاليون من ان يسودهم ملك مقامه فيها ميركا واتعمى بهم الحال الى شق عصا الطاعة ( سنة ١٨٢٠ ) فاستسلم الملك للامر وعاد راجعاً الى ليسبون تاركاً الحكم في البرازيل لابنه بدرو بصفة نائب ملك Régent فاراد الكورتس ( المجلس الاعلى ) اجبار بدرو على الرجوع الى الوطن فاستدعى الامبرجمية وطنية مشترعة فقرَّرت اعملان استقلال البرازيل ونادوا بيدروعليهم امبراطورًا ( ١٨٢٢) وطورت المهارة الاسبانية من مياه المبلاد

على ان البراز بل التي انشأت ملكية انما تنظمت على طرز المالك الدستورية كفرنسا وانكاترا وان يكون لها مجلس نواب ينتخب اعضاؤه بالاقتراع المقيد ومجلس اعيان يؤلف من كيار الملاكين ووزارة يختارها الامبراطور

وفي البراز بل من الصعاب مثل ما في الجهوريات الاسبانية ذلك لان بلادها واسعة جدًا ومعظم سكانها من الهنود والزنوج والخلاسيين وجماعهم في حالة الجهل ولا خبرة لهم في السياسة

ولم تسلم البرازيل من شر الحروب الاهلية فقد قمت الحكومة عصيان الحزب الجمهوري في بارنامبوكو وبارا وترد الولايات الجنوبية وكانت هذه الحروب داميــة وطويلة الامد كحروب الجمهورية الفضية على ان الامور تغيرت والاخلاق تلطفت والحروب انقطعت منذ سنة ١٨٦٣

لكن النزاع استمر ضاربًا اطنابه بين حزبي الاحرار والمحافظين وفي سنة ١٨٨٠ اعيد النظر في الدستور وتقلد الاحرار الممتدلون السلطة فالفوا امتيازات الكهنة وفي سنة ١٨٨٩ قلب الجمهوريون الحكومة الامبراطورية وادالوا منها بالحكم الجمهوري

و بلاد البراز بل واسعة جدًّا فانها تملك كل سهول الأمازون وكل الشاطيء من كويانا حتى اوراكاي على ان القسم الاكبر منها لايستطيع الاورو بيون سكناء لانه صحار ملاً ى بالاحراج والمستنقعات يجول فيهــا اقوام من القبائل المتوحشة ١ اما القسم المسكون منها فهو الشرقي على طول شاطي ً الاتلانتيك وشهالي هذا القسم واقع في المنطقة الحارة وفيه الزارع العظيمة للقهوة والتبغ واكثر المشتغلين بجراثته من الزنوج اما القسم الجنوبي فانه اقل حوارة من ذاك ويشبه مناخ الجمهورية النضية وجديرٌ باستعار الاوروبيين ولذلك جعلت الجالية تأثيه افواجاً

الفاء الاسترقاق في اميركا: — ان كل الشعوب الاوروبية التي كان لها مستعمرات في اميركا بعثت اليها بالعبيد من الزنوج الذين ابتاعتهم من شواطيء افريقا ليقوموا على زراعة القهوة وقصب السكر فاصبح استرقاق السود شرعة عامة تدين بها كل المستعمرات الواقعة في المنطقة الحارة من اميركا اعتقاد ان ليس الا الزنوج يشدرون على الاشتفال بالفرس والحرث وانهم لا يعملون في ذلك الا اذا كانوا مستعبدين

والفرنساويون في زمن النورة كانوا اول من اعترض على الاسترقاق لذلك اعلن مجلس التشريع حرية جميع زنوج المستعمرات الفرنساوية من غيران يعوض اسيادهم بشيء فلما ملك الزنوج حريتهم ثاروا باسيادهم وقتاوا في هايتي كل الملاكين البيض فاعاد فابليون الاسترقاق الانه كان بمن يزعمون ان المستعمرات لاتستطيع البقاء من غير الارقاء على ان جميع الدول الاخرى جرت على ابقاء الاسترقاق الا ان البعض منها حلها حب الانسانيسة على ابطال النخاسة اما مؤتمر فينا فانه قررستة ١٨١٥ وجوب منعها باتفاق الدول المتمدنة ورسلت انكتراوفرنسا بعض بوارجها الى شواطيء افريقيا لتقبض على سفين النخاسين وامرتا بحسبان بعارة تلك السفن قرصاناً يعاقبون بالشنق

ومع ذلك ظل الزنوج في امدركا يرسفون في عبوديتهم والرق فيهم يشمل الرجل وعياله واستمر النخاسون يبيمونهم ويشترونهم وشرائع المبلاد تجبر الناس على رد الآيقين الى اسيادهم الم في اور وبا فان الناس كانوا في اشد القالق يريدون الغاء الرق اما لما اشربت نفوسهم من المباديء الديموتراطية واما تأثرًا لفضائل الدين ودام هذا حالهم مدى ثلاثين سنة ومن ثم ورث السويد (اسوج) سنة ١٨٤٨ الغاء الاسترقاق فلحقت بها فونسا سنة ١٨٤٨ وجرت سائر المالك الاخرى على اثارها

على ان ابطال الاسترقاق آفضي في الولايات التجدة الى تمارض المصالح فالحرب الاهلية وذلك لان المستعمرات لما تألبت سنة ١٧٨٣ فصارت امة واحدة طلبت الولايات الجدوبية منها لاعتيادها على الزراعة ارت يكون الدستور ضامناً لها سننها ومناهجها الخاصة ( ذلك مايسمون به الرق ) على انهم بعد تأبيد حقوق الانسان الطبيعية وتجوبله مل الحرية سنة ١٧٧٦ اصاروا لايجرأون على تسمية الزنوج بالارقاء بلكانوا يعبرون عن معنى الرقيق بعبارة يقولون فيها « الشخص المقيد بعمل او خدمة » ولم يريدوا ان يبطلوا النخاسة بالزنوج ولذلك ظلوا حتى سنة ١٨٠٨ ببيتمون جلبهم من مواطنهم الى بلادهم

وكان الساسة من الاميركان يحسبون وقتئذ ان الاسترقاق سيبطل من ذاته بالقريب العاجل على اثر انقراض عيال الزنوج شبئًا فشبئًا الا انه في سنة ١٧٩٣ الحقرع هو يتني Whitney آلة لتنتية القطن بحيث يتمكن بها الصافع الماهر ان يحلج ٣٥٠ ليبرة في اليوم واصبح استغلال القطن رابيحًا ربيًا وافرا اما الولايات الواقعة في الجنوب (جورجيا وكرولين) فانها تزرع من القطن اوضًا فسيعة جدًّا نتحتاج لعدد كبير من الزنوج واما الولايات الجاورة (كاريلاند وفارجيني) فحرارة اقليمهما لا تكني لنموالقطن وانما كان سكانهما يقومون على تربية السود فيبيعونهم من ذراع القطن الولمذا كان عدد العبيد من و راح القطن الفيت رسمًا فقد ظلت بدورية ثهريا حتى بساعدة بعض الموظنين في الولايات الجنوبية واذا ضبطت سفينة بمن تجمل كانوا يبيعون الزنوج الذين في الولايات الجنوبية واذا ضبطت سفينة بمن تجمل كانوا يبيعون الزنوج الذين في الولايات الجنوبية واذا ضبطت سفينة بمن

وكان العبيد في الولايات الشمالية يضمحاون شيئًا فشيئًا ومع ذلك ظل فيها منهم وكان العبيد في الولايات الشمالية يضمحاون شيئًا فشيئًا ومع ذلك ظل فيها منهم فيها الا ان مستعمري الولايات القديمة الذين نوحوا الى جنوبي اوهايو واقاموا يستعمرون الارضين القفراء الغربية جملوا معهم اليها عاداتهم ومناهجهم فاصبحت الاقطار التي نولتها جالية الولايات الجنوبية وبالاستعباد ولم بكن من ينازع بمصريها في حتى استجلاب الزنوج اليها لانهم من جالية الولايات الاجنبية وقد ارتضت تلك بانفراده عنها وصبودتهم ولاية تنضم الى الاتحاد واها في لو يزيانا فقد كان الاسترقاق جاريا منذ ايام استيسلاء الفرنساو بين على انه لا تجاوز الناس نهر المسيسي اصبحت مسألة الرق معضلة تطلب حلاً المؤتف وكانت ولاية ميسوري وفيها العدد العديد من الاغنياء المالكين عبيدًا قد طلبت الانفيام الى الاتجاد فاراد مجلس النواب ان يشترط عليها منع الاسترقاق فرفض مجلس الاعيان ذلك وانشى الامر بالمواطأة النسو به الى ميسوري واصبحت تلك البلاد تعد الاعيان ذلك وانشى الامر بالمواطأة النسو به الى ميسوري واصبحت تلك البلاد تعد ولاية من الولايات المجددة الا أنه نقور منع الاستعباد من الولايات الحديثة في ما وراء الدرجة من الولايات الحديثة في ما وراء الدرجة من الولايات الحديدة الا

فكانهم <sup>سل</sup>وا بوقوع الاستعباد الى جنوبي تلك الدرجة ( حدث ذلك سنة ١٨٢٠ )

على ان الجنوبيين استمرواينشؤون الولايات الجديدة ويدخلون اليها الرق فاصبحت الولايات المجدة عبارة عن اقليمنين جغرافيين احدها الشمالي موطر الاحرار وثانيهما الجنوبي بلدد الرق

على ان سكان الولايات الجنوبية كانوا اقل عددًا من اخوانهم الشهاليين ومع ذلك فقد كانوا يجرصون على حفظ التساوي في عدد الولايات بين الشهال والجنوب لانه كان لكل ولاية حتى ارسال ثالبين عنها لمجلس الشيوخ و بذلك لا تعرض الولايات الجنوبية لاحواز الاتلية في المجلس ونوق هذا فان نواب الجنوب كانوا يتفقون على الرق يخلاف نواب الشهال فانهم كانوا منقسمين على القسمين على القسميم مع انه يعقدهم كل اصحاب الرأي الذيرةواطي من اهل الشال الذين يسعفونهم في الشؤون الاخرى وكلهم يصملون مما على امانة مسألة الرق

الا انه في اواخر سنة ١٨٣٣ نشآ بعض الافراد فتبرموا من ابقاء الرق وجعاوا يسعون في الغائه عملاً بالدين المسيحي والانسانية وانشاوا جمية لمقاومة الاستعباد ووضعوا الرسائل ونشروها وخطبوا الخطب الرنانة في المجتمعات وسعوا لتاسيس المدارس لتعليم الزنوج وكان اكثرهم من بين سكان المدائن ولا سيا أنباع مذهب الكويكرس Quakers فلمتبتهم حكومات الولايات في اول الامر ترميهم بعداء شرائعها الا انهم نموا وزادوا عددًا لكثرة من قصد اميركا من المهاجرين الاوروييين الحديثين الذين لم يكونوا قسد اعتادوا على الاسترقاق

اما ولاية كاليفورنيا التي مصرها اولاً المعدنون الاور وبيون في سنة ١٨٤٨ و١٨٤٩ فانها نبذت الما و١٨٤٨ والمدنون المناب المجارة ال

فاغتنم اشياع الفاء الاسترقاق فرصة امتعاض الناس من الرق واشياعه والعاملين فيه واهتام النفوس بالطعن في الاسترقاق لانه مناف للانسانية وللدين المسيحي و يومئذ ظهر كتاب كوخ المم توم وهو رواية وصفت بها مدام بيشر سنو تعاسة حال الزنوج وما ينجم عن الاسترقاق من الفرر الادبي للاسياد والعبيد على السواء فنجح هذا الكتاب نجاحاً باهراً

ونشأ سنة ١٨٥٤ حزب جديد في الولايات الشالية اسمــــــ الحزب الجمهوري طمن طمن المديدًا ببدأ الرق وكانــــ الحزب الذيموتراطي منقساً على نفسه لذلك نجِـع الحزب

الجهوري نجاحًا عظيمًا ادى الى انتخاب مرشحه لنكولن رئيسًا للجمهورية

فلم ترض الولايات الجنوبية ان تفقد السلطة التي قاءت بها منذ تاسيس الولايات المتجدة فاعلنت انسحابها من الاتجاد وانشات الماتها حلفة فاشتهرت الحرب ولم يكن السبب اولاً الاختلاف على قضية دستورية وذلك ان الحكومة كانت تقصد ارغام الولايات الجنوبية على الرجوع الى الاتجاد بجتنبة حتى الالماع الى مسالة الغاه الاسترقاق على ان الحرب اضطرتها الى بت المسالة فانها اعتقت العبيد الذين اخذه الجيش الشالي اسرى حرب ومن ثم اعلن رئيس الجمهورية ان جميع الارقاء يتحروون من اول بناير من سنة ١٨٦٣ أم ورت ان يعطى الزفوج واغيرًا الفت الندوة العليا الاسترقاق جملة بقرارها سنة ١٨٦٥ أثم قررت ان يعطى الزفوج ذات المجتوعة البيض

فلم يبق الاسترقاق يومئذ الا في بملكة واحدة مسيحية الا وهي البرازيل على ال الامبراطور بدأ بقحرير اطفال الارقاء حال ولادتهم ومن ثم حرد الزنوج المستعبدين

طريقة مونرو Monroe : — لما استقلت المستعمرات الاسبانية الاوروبية كانت الولايات التحدة اسبق الدول للاعثراف باستقلالها - أما المالك الكبرى التي انشات التحالف المقدس فانها عرضت في موتمر سنة ١٨٢٣ ان تتداخل في اميركا لكبح مجاح الجمهوريات الاسبانية المتمردة على سيدها الشرعي ملك اسبانيا

وكان سياسيو الاتحاد قد وضعوا منذ سنة ١٧٨٠مبدأ هو انه ُ لا يجى للاوروبيين التداخل بالشؤون الاميركية

وكات رئيس الولايات المشحدة باتفاقه مع الحكومة الانكليزية قد اغتنم فرصة مفاوضات سياسية مع الوصية سنة ١٨٢٣ فاعلن ما ياتي « ان قارتي اميركا لحصولها على الاستقلال واحتفاظها به لم ببق من سبيل لاية دولة او روبية كانت ان تحسبها بلاد استمار » ثم قال « وانا لم يسبق ثنا قط المشاركة في حروب الدول الاوروبية لان ذلك لا ينطبق على سياستنا ومع ذلك نرى تلك الدول تجاول جهدها ان تمتد الى غيرقسم من هذه الافطار لتكون خطراً على السلم والراحة بيننا » فهذا ما يسمونه خطة مونرو ومنه اشتق قول اخروهو « اميركا للاميركيين »

على أن الاوروبيين اصبحوا لا يمكون في أميركا الاكوينيا وجزائر الانتهل واما ما بقي من النارتين الاميركيتين فان نسل الجالية الاوروبية القديمة أصبحوا اليوم فمينا شعوبًا منسقلة

## الفصل انخامس عشر

## الشعوب الاوروبية خارج اوروبا

فرنسا في افريقيا : — فقدت فرنسا في القرن الثامن عشركل مستعمراتها لقريباً اذ لم يبق لها في افريقيا الا جزيرة الاتجاد وسانت لويس وكوريه ، وفي اميركا بضع جزائر صغرى في الانتيل وجزيرتا القديس بطرس وميكالون وكوينيا ، وفي اميا خمسة محلات نجارية في الهند كانت انكاترا قد تركتها لها على ان نابلون كان يرغب في انشاء سلطنة استمارية وانما حال دون ذلك مناوأته لانكاترا ، اما حكومة الرجعة الم تكن تعبأ بالاستمار كثيرًا الا ان كل الحكومات التي تقلبت على فرنسا منذ سنة ١٨٣٠ جملت لسعى وراه انشاء سلطنة استعمارية لذلك احتلت بعوث فرنسا في الاوتيانوس الجزيرة المساء خاليدونيا الجديدة وجزائر تابني وبعض الارخبيل المجاور وامتلكت في اميا قسما كبرًا من المنذ الصينية (١٥)

واتجهث مساعي فرنسا لاستجار افريقيا على الاكثر ولم يكن في حوزتها منهسا في سنة المراكز القيارية الما الا بضعة مواضع متبغرقة مثل سانت لويس وجزيرة كوريه وبعض المراكز القيارية في كابون على الساحل الشرقي ولكنها ما لبثت المسلكت ثلاثة اقطار قسيجة : القطر الاول الجزائر وتونس على الساحل الشمالي · القطر الثاني السودان والسنيقال ، والقطر الثالث الكونغو والكوبون في الساحل الغربي · القطر الرابع جزيرة مداغسكر الكبرى

ويداً الاحتلال أولاً في الساحل الشهالي من افريقيا أي في الجزائر التي سكنها على التعاقب ثلاثة شعوب اولم القبيل نسل سكان افريقيا القدماء ايام الحمكم افروماني ، ومع انهم اسلما فقد حافظوا على حاداتهم ولغاتهم القديمة ('')وهم فلاحون يقؤمون على حراثة ارضهم ولكنهم مع ذلك قوم كماة يدججون بالسلاح دائماً ويسكنون القرى المحصنة المشيدة سينح

 <sup>(</sup>١) ولم ببق بامكان فرنسا ان تنشيء مستعمرة في اميركا لان المستعمرات القديمة الانكليزية والاسبانية والبو رتفائية فزن باستقلالهن وجهر القوم ان اميركا صارت لاتجسب ارض استمار للاوروييين

<sup>(</sup>٢) يسمون من تكلم تلك اللغة بالبرير

اعالي الجبال وهم كثيرو العدد في جبال الاطلس

وثانيهم العرب الذين جاوًا من مصر في القرن الحادي عشر فلبثوا على حلم من البداوة والقيام على رابد الله والمراعي شأن امثالم الوسَّل وكانوا يقسمون الى قبائل تخضع لمشايخها وهم يدججون بالسلاح ايضاً لان الحرب قائمة لا تسكن بين قبائلهم اذ يشنون الفارات بعضهم على بعض ابتفاء اغتنام صائمة المفاوس وأما مقامهم فني السهول والانجاد أمام الاطلس ووراءه

وثالثهم الانراك الذين جاؤها في القرن السادس عشر وليسوا امة وانما هم من الجنسد والقرصان الذين بقيمون في المدائن لا سيا ماكان منها على شواطم البحر ويلقب زعاؤه بالقاب تركية ( بيك او داي ) ويحكون جميع البلاد باسم السلطان في الاستانة ويحكونها في المقيقة كاسياد مستقلين الا انهم لم يتمكنوا من اخضاع القبيل ولا العرب

وثّت من السكان غير ابناء هذه الام قوم من القبار السالمين يسكنون المدن معظمهم من اليهود والخلاسيين من كل جنس وامة و يسمونهم مورسك ( المفاربة ) فلا اليهود ولا المورسك ابدوا شيئًا من المقاومة

على ان فرنسا اخضمت تلك الشعوب الثلاثة تدريجا اذ بدأت اولاً بالاتراك من سنة المهم الله من سنة المهم المهم المهم كان الاستيلاء على قسطنطينة • ثم بالعرب من سنة المهم الله سنة ۱۸۳۷ الى سنة ۱۸۶۷ المهمور الذي كانت الحكومة الفرنساوية قد عززته باعترافها له بزعامة العرب • وبالقبيل من سنة ۱۸۶۵ الى سنة ۱۸۷۱ النهم ظلوا يتمردون ويفتنون حينا بعد آخر

<sup>(</sup>١) وقد حاولوا بعد سنة ١١٨٧٠ ن يقيموا في الجزائر جالية الزاسية فلم يفلحوا

الذين عرفوا كفرنساو بين منذ سنة ١٨٧٠ اما عدد الوطنيين فنحو ٢٦٠٠٠٠ نفس ثم قسمت البلاد الى قسمين قسم لسكنى الجالية تجري فيه الاحكام المدنيسة ويقسم الى ثلاث ولايات كلها تنظمت على الطرز الفرنساوي وعمالها كالهال في فونسا والاهلون ينتخبون النواب بمجلسي النواب والشيوخ ومعظم الوطنيين يسكنون ايضاً في ذلك القسم ولكنهم يحافظون على دينهم وشرائهم وروساء قبائلم ولا يحسبون من الوطنيين الفرنساو بين اما البلاد التي يسكنها الوطنيون لوحده ( ومعظمها بلاد الصحراء ) فتعرف بالبلاد المحكومة لانها تحت الحكم العسكري وفيها يكون القادة الفرنساويون روساء الجيش واصحاب الادارة قنه لون القضاء و يو يدون النظام بين الوطنيين

فلكت الجالية القسم الاعظم من الارض الخصيبة بعضها شراء من الوطنيين والبعض الاخركان بما ضبطته الحكومة وظفقوا يحرثونها اما رجال القبيل الذين كانوا من الزارعين فزادت محصولات ارضهم – وارض الجزائر ارض حبوب فقد استفارا منها صنة ۱۸۸۷ ما يقرب من خمسة عشر مليون قنطار من القمح والشعير و يستغل منها ايضاً بعض حاصلات البلاد الحارة فقد اعطت صنة ۱۸۸۷ نحو ۱۳۰۰ هيكتوليتر من زيت الزيتون وفيها الليون والنخل وقصب السكر

ومنذ بضع سنين وجد في تلك البلاد ثلاثة مصادر جديدة للدخل ذلك انهم شرعوا يزرعون على الساحل بعض البقول و يرساونها الى فرنسا قبسل اوانها فيها لانها تنضج في الجزائر قبل زمن نفجها في فرنسا ، و يجصدون في انجاد الداخلية نباتاً بريًا اسمه الفا السمله الحلفاء ) يستخرجون منه الورق فاستغاوا منه سنة ١٨٨٧ مليونين ومئتي الف قنطار وفي المواضع الواقعة وسطاً بين الداخلية والساحل يغرسون الكرم وتقدرت مساحة المغروس منه سنة ١٨٨٨ بنحو ٢٠٠٠٠٠ مكتار وزادت سنة ١٨٨٨ فصارت ٢٠٠٠٨٠٠ مكتار استغلوا منها سنة ١٨٨٨ غير ١٨٨٠ في سنة ١٨٨٨ فيورد ٢٠٩٧٨٠٠٠ عيكتوليثر من الخروفي سنة ١٨٨٨ فيورد ٢٠٩٧٨٠٠٠ عيكتوليثر

وبلغت تجارة الجزائر سنة ١٨٨٧ مبلغا كبيرًا فنقدرت الواردات بمثنين واحد عشر مليونًا من الفرنكات والصادرات بنحو مئة وسنة وثمانين مليونًا

وقد حسبوا ان الجزائر كلفت فرنساً من سنة ۱۸۳۰ الى سنة ۱۸۸۸ خمسة مليارات من الفرنكات ولم تستعض من ذلك حتى الآن الا مليارًا ومئتين وخمسين مليونًا الا ان الحاسبين اغضوا عن اعتبار الثلاثة مليارات واربعائة مليون نفقات للاعمال الحربية وعن ان دخل البلاد سيزداد من الآن فصاعدًا بسرعة عن مصرفها وان قيم الاملاك تخمنت بما يربوطي ثلثة مليارات

وبقي يكتنف الجزائر من جهتين دولنان اسلاميثان مسنقلتان هما في الغرب مواكش وفي الشرق تونس على ان فرنسا لم تسع لاحتلال مواكش حتى ولا بعـــــــــ انتصارها على سلطانها حليف الامير عبد القادر سنة ١٨٤٤ واما من جهة تونس فانها اكتفت بالزام باي تونس ان ينبذ القرصنة في البحر المتوسط

وقد حاول باي تونس ادخال النظام الاوروبي الى مملكته الا انه لم ينجح الا بحمل بعض الاهمال بواسطة المهندسين الفرنساويين و بعقد قروض في اوروبا ادت بمملكته الى الافلاس سنة ١٨٦٩ فظلت تونس في اضطراب لا يسمح لها بالانتفاع من مصادر ثروتها وفي سنة ١٨٨٩ اغتنمت فرنسا فرصة تجاوز بعض القبائل التونسية حدود إلجزائر فارسلت كتبية من جيشها فل ينهض الباي لقتالها ذوداً عن بلاده بل ارتفى بجمل مملكته تحت حماية فرنسا فابقت له لقبه وقصره ودخله واخذت فرنسا على عهدتها اصلاح الادارة والقضاء والمالية وفالت الحق باقامة الحماة في اي مكان ارادت وتولت ادارة العسلائق الخارجية وانشأت ادارة خصوصية من الفرنساويين فوفقت في بضع ستين الى تجسين حال المالية بتخفيض الضهرائ والاقتصاد في النفقات

و بقي الوطنيون على عاداتهم وشرائعهم واملاكهم • الا ان استتباب الامن الناتج عن انتظام الادارة حمل الجالية الاوروبية على الحجيء لاستيطان البلاد ليس التجارة فقط واتما التعدين والاستثمار وغير ذلك و بلغ عدد الاوروبيين في تونس اربعين القا منهم خمسة عشد القا من الفرنساوبين

ومساحة نونس من ٢٠٠ ، ١٣٠ الى ٢٠٠ ، ١٥ كياو مثر مربع ( ثمادل ربع مساحة فونسا ) على ان ارضها اوفر خصيًا من الجزائر ولا غرو فعي البــــلاد التي كانت في ثرمن الرومانيين تدرُّ عليهم غلالها وترى سكانها اليوم قد انصرفوا لغرس انكرم

على ان تجاراتها التي كانت سنة ١٨٨٠ لا تصدر الا بقيمة اثنى عشر مليوناً ولا تستورد الا بقيمة احد عشر مليوناً قد ارتقت في سنة ١٨٨٨ فبلغت وارداتها قيمة واحد وثلاثين مليوناً وصادراتها مبلغ تسمة هشر مليوناً

وقد انفقت فرنسا في سبيل الاحتلال حوالي ثلاثمُثة مليون من الغرنكات على اف مصارف الحاية آخذة بالانخفاض سنة فسنة ولكن فرنسا بسيادتهما على الجزائر ونونس اصبحت صاحبة الامر المطاع في افريقيا الشمالية

ولم تكن فرنسا تملك في الحِمة الغربية حثى سنة ١٨٥٤ الا بعض المراكز في سانت لو بس وجريرة كور يه حيث كان يقيم بعض التجار الفرنساويين للاتجار مع الوطنيين تحت حماية شرذمة من الجند الفرنساوي وكانت بلاد السنيفال الشمالية موطن قوم من كماة المسلمين اسمهم التوكولير وهم ينقاضون ضريبة على القوارب الماحوة في النهر اما البلاد الجنوبية من السنيفال فكانت موطن قبيلة من الزنوج الوثنيين يجكمهم مارك صفار من جنسهم

ومنذ سنة ١٨٥٤ كان عال الحـكومة الفرنساوية يبذلون جهدم لحمل القوميب المذكورين اي المسلمين والوثنيين على الاستمسلام لحاية فرنسا

أما مساعيهم مع ملوك الزنوج الوثنيين فكانت سليّة يقببون اليهم بالحدايا والحبات ويظهرون لمم آونة المظاهر المسكرية فافضي ذلك الى عقد العهود عهدة بعد اخرى فنالت فرنسا حق الانجار واقامة المراكز المسكرية في جيع الانجاء ليس فقط على شفاف السنيفال بل بلاد الانهر الجنوبية أما جاعة المسلين التوكولير النازلين على الضفة الشهالية فاقلفي لماقديهم استمال القوة فتقدمت الكتائب الفرنساوية على طول النهرتشيد المعافل الصفيرة في بعض المواقع على ضفته فيحتشد اليها المسالمون من الاحلين وثقيم فيها الحماة من الفرنساو بين فشرع التوكولير يفيرون على تلك المعافل ولكنهم يرتدون عنها خاصريت حتى ضعفوا وخارت عزائهم ولم يكن الجيش القائم بتلك الحروب الاشراذم حماة المعافل وبضع مثات من العسكر ولكن لم يكن بينهم الا نفر فليل من الفرنساو بين على ان معظمهم من الوطنيين من العراس ويقودهم ضباط فرنساو يون و با المنق الفرنساو يوث بنا ينايع السنيغال المنبوا طرق القوافل فوصاوا الى اعالى النيجر ومنها بلغوا بلاد السودان

أما بلاد السودان فواسعة جدًا تشفل كل اواسط افريقيا من اعالي النيجرحى اعالي النيجرحى اعالي الله والحروب المدمرة النيل والقسم الكبير منها قفر ربما كان قاحلاً الاانه رغماً عن تواصل الحروب والحروب المدمرة للقرى ومع ما يو خذ من الاهلين عبيدًا و يشتريه النخاسون لم يزل عددهم وفيرًا يكني لجمل سوق الاتجار معهم رائجاً ولذلك ثرى الاورييين يتوغلون في البلاد ليجدوا فيها منفذاً المبضائعهم ( لاسيا المنسوجات والخردة ) فيتقا يضون عليها بحاصلات المبلاد من العاج والنبر والسمن والحبوب وقد اختار الفرنساويون طريقين للوصول الى السودان الواحدة من المجزائر مخترق السحواء الى تومبوكتو والمثانية من السنيغال تسير الى محاذاة نهر النيجر ولذلك عقدوا العزيمة على مد طريقين جديدين في وقت واحد احدها يسمى عبر الصحواء

Transsaharien يخرج من الجزائر · والثاني مكة النيجر ويقصد بها ان تكون صلة بين السنيفال والنيجر · على ان مذبجة بعثة فلاثر في الصحراء ( سنة ١٨٨٧ ) حملت القوم على الاضراب عن الحط الاول فشرعوا سماون في مد الخط من السنيفال فاتموا مسافة ٢٦٤ كياد مترا من الخط الحديدي وجعادا يستثمرونه الا ان العمل كان كثير النفقات يزيد ها في حسان،

والى جنو بي خط الاستواه مركز تجاري فرنساوي ليس بذي الحمية الا انه قائم في مدخل جابون وانما جعلوا يخرجون منه في بعثات استكشاف سارت صعداً على مجوى نهر اوكوه من سنة ١٨٣٨ الله المنات المي نهر الكونفو المنظيم وقد امثلك سافورنان ده براؤا باسم فرنسا ارضا تبلغ مساحتها ٢٠٠٠ كيلو متر مربع فتعينت تجومها في مؤتمر براين سنة ١٨٨٥ - ١٨٨٦ وهذا القطر اكبر مساحة من فرنسا الا انه لايسكنه الا الوطنيون مع أن هواء الل ضرراً من هواء السنيفال واقيمت فيه بعض المراكز التجارية منها واحد على ينابهم فهر اوكوه والآخر في برازافيل على الضفة اليخي من الكونفوازاء مدينة ليوندفيل حاضرة دولة الكونفو الحرة التي خططها ستاذلي لحساب ملك البلجيك على الضفة الاخرى من الكونفو

وحاولت فرنساً في القرنين السابع عشر والثامن حشر ان تجتل في الجهة الشرقيــة من الحريدة من المرقيــة من المرقيــة من المرقيــة من المرقيــة من المرقيــة من المرقي عند المرقي المرقي المرقي المرقي المرقي كانت غنية جدًا بمزروعات القهوة وقصب السكو ثم صارت الى الفقراء واشرفت على الخراب لما طوأ على تربيها من الجدب

<sup>(</sup>١) لم نكن المراكز التجارية الغرنساوية على سواحل كوينه ذات شأن مذكور فقتلت الحكومة عنها لسوء مناخ اقليمها ولما تضطو اليه من المصرف الباهظ في المحافظة عليها

ثم حاولت ان تبسط نفوذها على امة الهوفاس التي أسست في المدغسكو سلطنة عسكرية فهقدت معها معاهدات شي تفضي الى صيرووة البلاد تحت حماية فونسا الا ان المرسلين الانكليز الذين نصروا ملوك الهوفاس جملوا يقاومون النفوذ الفرنساوي فشرعت الحكومة الفرنساوية بارغام الموفاس على اجراء معاهدة سنة ١٨٨٥ التي سلوا بها الى فرنسا ميناه ديا كور سوادس وبها منحت فرنسا حتى افامة معتمد لها في عاصمة مداغسكو ومن ثم ارسلت الى قلب الجزيرة بعثة عسكوية افضى ظفرها الى ضم مداغسكو الى فرنسا ١٨٩٥ وهكذا

نقدم الدول الاوروبية ومناظراتها: — ان ثلاثًا من الدول الاوروبية ثطمت الى اسيا وتكل منها مبيل الى غرضها منها تسعى فيه سميًا منواصلاً حتى انفى بهن جيمًا الى الوقوف ازاء بعضهن فجاءت الروسية من الشهال والغرب ومن سبيريا التي احتلتها منذ اواخر القرن السادس عشر ومن جبال القوقاس التي افتتحتها بين سنة ١٩٩٧ وسنة ١٨٥٩ وجاءت انكاثرا من الجنوب وبدأت فتوحاتها في بنفال سنة ١٩٥٧ وانثهت من افتتاح المند سنة ١٨٥٧ وجاءت فرنسا آخر الفاتجين واقامت في الجنوب الشرقي من اسسنها في الهند السنية سنة ١٨٥٧ وسنة ١٨٥٧

على ان املاك فرنسا افل تلك المالك اهمية ولكنها نمت نموًاسر يماقد بدأ الاحتلال سنة ١٨٦٧ ذلك ان امبراطور انام تفاضى عن ذبح المرسلدين الفرنساو بين فاضطر ان يتخلى لفرنسا عن ثلاث ولايات فجعلوا منها الكوشين شين الفرنساو بة وسنة ١٨٦٧ ضم اليها ثلاث ولايات جديدة وعدد اهليها اليوم يناهز المليونين وتبلغ تجارتها حوالى مئة وثلاثة وعدين مليونًا سنويًا وارتفعت ميزانيتها من الثانية ملابين سنة ١٨٦٨ الى الثلاثين مليونًا سنة ١٨٦٨ وهواه اليلاد لايخاو من الضرر الا في الجبال على ان تربيها خصيبة جديًا

وبسطت فرنسا حمايتها على مملكة كبودج الصغيرة سنة ١٨٦٣ ومن ثم بعد حرب التونكين التي قاتلت فيها مملكة أنام (سنة ١٨٦٣) ونونكين احدى ولاياتها ولكنها استقلت بعد أن نحجها الغرنساو بون مرتبن وصاوت منذ سنة ١٨٨٢ تجكمها أدارة فونساوية فصار الامر لفونسا سرًّا وجهرًا في كل اقطار القسم الشرقي من الهند الصينية ، أما أمكاترا فقد سبقتها إلى السواحل الفربية منذ سنة ١٨٨٤ وصاوت مملكة بيرمانيا من الاملاك الانكليزية وامسى الحائل بين اتصال أملاك الدولتين أنكاترا وفونسا وجود مملكة سيام المستقلة الاأن انكلترا احتلت في جنوب الهند الصينية مركزين مهمين هما ملقا (سنة ١٨٢٦)

وكانت الشركة الهندية قد نتخت في قرن واحد ( ۱۷۵۷ الى سنة ۱۸۵۷ ) هـذه السلطنة الواسعة واستخلصتها من المحتاوب المستبدين فيها وهم اصراء عسكر يون من الهنود وشرعت تحكمها مستبدة فيها من غيران تعبأ باراء الوطنيين او تشاو رهم في امرها ، على ان الحكومة عقيب ثورة سببابس الكبرى اخذت مكان الشركة سنة ۱۸۶۰ وثولت ينفسها ادارة كل شؤون البلاد فنالت الهند من ذلك راحة وسلاماً لم نكن تعرفهما مرت قبل واباحت للشعوب الهندية الاشتغال فاستغنث ونحت

واهل الهند يختلفون بادابهم وادبانهم عن الانكليز الذين يسودون فيهم اختلاناً كثيراً الا أن في شال الهند قوم الراهمة وهم اهل الطبقة الاولى من الاهلين واصلهم من المجنس الآري ولتجدنهم ما برحوا محافظين على الهيئة والشكل القد يمين وعلى امبالهم المقلبة بما يشهه الاورو بيين نما محملنا على تذكر وحدة الاصل بين الفريقين وكان الحكام الاولون من الانكليز يحارمون التمدن الهندي القديم ولذلك لم يسعوا بادخال الافكار او الفات الاوروبية الى الهند الاانه في سنة ١٨٣٦ اجابة لطلب ماكولاي اتخذت الحكومة قرارًا الفي الى نتائج كبرى ذلك ان تملم المقة الانكليزية في مدارس الهند مثلاً تعلم لفة البلاد (١٠)

لاجرم ان التلفراف وفتح ثرعة السويس قرَّبا مدى الصلة بين الهند وانكمائرا فاصبحت المجارة عظيمة المقدار فزادت روابط البلادين تمكيناً واصبح المبنود منذ بضع سنين يقار بون من التمدن الاور و بي اذ شرعوا يتعامون الانكليزية و يطلبون العاوم العالمية و ينشرون الموقد المواقد المؤلفات الحرائد باللغة الهندية واخدت الحكومة الانكليرية تعينهم في المناصب والوظائف فارى الآن منهم عددًا بين الفضاة في الحكمة العلما بكلكتة

واما املاك روسيا فهي سيبيريا تلك اقطارشاسعة الا انها قفراء ومعظمها خال من السكان حتى عهدنا هذا مع ان الحكومة الروسية لم تزل منذ قون تنني اليها في كل سنة الوقا من المحكوم عليهم فيقيمون فيها وجملة عدد سكانها اليوم لا يتجاوز الخمسة ملايين من النفوس

<sup>(</sup>۱) يتكلمون في البنسد لغات كثيرة مشتقة من السنسكر بت متها البنغالية والهندوستانية اللتان عوض بهما عن لغة السنسكريت التي اعتبروها ميتسة كما عوضوا في اوروباعن اللغة اللاتينية باللغتين الفرنساوية والايطالية

وحتى الآن لا يعرفون مصادر الثروة السبييرية في جنوبيها الا قليلاً لان القوم لم يشمكنوا الا من استثمار معادنها مع ان فيها كثيرًا من الاحراج والغابات ولا تعدم ارضها ثر بة خصيبة يستطاع الانتفاع بها . ش كثر عدد سكانها

و يمترض ظريق الروسية من جهة سيبيريا قفار مجلدة من بلاد منفوليا وقد امتدت الاملاك الروسية فوسعت قطرًا كبيرًا يماثل فرنسا مساحة وذلك صوب غربي نهو امو ر سنه ١٨٥٨ ومنذ بضم سنين طفقت تمتد صوب الصين

على ان نجاح روسيا في اسياكان من صوب غربيها الا تراها تجاوزت القوقاس فتاخمت بلاد فارس و بذلت جهدها لتبلغ تركستان الا ان اهل هذه البلاد قبائل رحل من الارومة التركية وجميعهم فرسان اشداء يعيشون من رعي السائمة وقطع السابلة ويتألبون عصابات فيشنون الغارات على الفلاحين الايرانيدين المساكين و ينهبون قرام و يسوقونهم مشدودين الى خيولهم فيبيعونهم عبيداً واماه

وقد حاولت روسيا في اول الاصر اختصاع هذه القبائل برحفها عليه من الشهال الا الدخل البيئة التي سيرتها لمقاتلة خيوا هلكت في اثناء زحفها فعدلت روسيا عن قصد هؤلاء من الصوب الشهالي وسيرت عليهم بعوشها عن ظريق بحر قزوين ويتصل ههذا البحر بالروسية بالطريق الحديدية الممتدة بين بوتى على البحر الاسود وباكو على بحر قزوين ومن باكوستقل المعارة الجنود والإخار الى الضعة الشرقية من قزوين أي الى كراستوفسك ومن هناك تبندئ طريق حديدية أخرى مدت بسهولة لانبساط ارضها وكانت قد اجبرت الاهلين على الاشتفال بتمهيد هذه الطريق وكلا تمهد قسم جاءته مركبات السكة بالحلوط الجديدية فمدت فيه

وعاودت الحكومة الروسية سيرها من الثبال وجعلت تتقدم بجندها المؤلف من الغوارس القوزاق شيئاً فشيئاً وكلما تقدمت في فتح البلاد اقامت الحصون والمعاقل

وشرعت تكتسح البلاد تدرعجاً ناوة بالمخارة مع رؤساء القبائل وآونة بمهاجمة مدائنهم الحسينة فاضعفت اولاً سنة ۱۸۵۷ بلاد الكرج ومن ثم استولت على كل تركستان (من سنة ۱۸۹۲ الى ۱۸۸۱ ) وقد اضطرت الملك ان تهاجم المدن الكبرى وتأخذها عنوة فنى سنة ۱۸۷۳ سبرت على خيوا اللات كتائب زحفت احداها من على طريق تزوين تحمل زادها وذخائرها وهي مجتاز القفره وكانت الموقمة الاخيرة بالهجوم على قلمة تأكس وهي الحمن المنبع الذي كان بخشاء الناس لائه معقل التركان المصوص فامتكوه سنة ۱۸۸۱

وكانت الحرب شديدة هائلة الا ان التركان منة دانوا لقوة الروس الفالية صاروا الى الاستسلام لا نخطر لهم الثورة عليهم ببال وقد ابتت لهم الحكومة الروسية عاداتهم ورؤساء هم ولم تطلب منهم شيئاً الا الاعتراف بسلطة القيصر وان يتنزهوا عن الصوسية وان يابوا نداة ها بوم تستة زهم للجرب واخفت تكافئ بعض رؤسائهم بالهدايا وتختجهم مراف القادة في الحيش

على ان روساكك تقدمت جنوباً اقتربت من املاك انكلترا في الهند فجملت الانكلترا منة سنة ١٨٣٤ تشخوف من ذلك وتحسب روسيا من مرّاحيها وتوسلاً كمنها عن بلوغ تخوم هندها سعت لتجمل الشعب الافعاني المشهور بشدة البأس وقوة المراس حما، للهند لا بهم يسكنون القطر الواقع الى شهائي جبال حملايا وبوسمهم ان يصونوا التحرم الهندية و أما الروسية فسعت باحياط مساعي انكلترا وذلك الها حالفت شاء الفرس عدو الافغان اللدود

حيانه بدأ التنازع على النفوذ بين انكانترا والروسية قدفت الحكومة الروسية شاه الفرس للاستيلاء على هرات قدافع عنها قواد الانكليز واجبروا الفرس على الالسحاب عنها واغتنت الحكومة الانكليزية فرصة تسازع امراء الانفان على الامارة وسيرت جيشها لاحتلال البلاد الا ال الانفان شعب مسلم حربي لا يطبق ان يرى جنداً مسيحيبًا في بلاده نقام وذيح السكر الانكليزي عن آخره (سنة ١٨٤٧) وعادت الحكومة الانكليزية فجددت المحالفة مع أمير الافنان وامتلكت الاقطار الحجاورة ( تقدهار وباخ ) ثم اعانت الامير على فتح هرات (١٨٤٣) ورغماً عن حرب ثانية وقعت بين الانكليز والاففان وعن ذيح كثيرين من عسكرها ثانية (سنة ١٨٨٧ وسستة ١٨٨٧) ظلت الكلترا تعامل الافنان معاملة الحليف

وفي سنة ١٨٨٤ اعترفت القيسائل التركانية بسيادة القيصر • وبهذا صار الروس يجاورون الافنانين وجمل رعايا التيصر وامير الافغان يتنازعون على الحدود فاتفقت الحكومتان الافكليزية والروسية على اجتناب الحرب وعينا لجنة منهما ذهبت الى هنائك وحددت التدوم • ورأت انكلترا ان تصون الملاكها من البقاء تحت مرحمة حليفتها الافعائية فحدلت تخومها في مضابق حملايا الواقعة الى الشيال الذربي من بلاد الهند تحسينا منها السيل الوحيد افزو الهند من ذلك الصوب

التمدن الاوربي في الشرق: -- ولقد حاول الاوربيون الثوغل في الشرق الاقمى

الى الصين واليا بان فوجدوا ثمت تمديًّا اقدم عهداً من تمدُّهم

فان الصنيين وحدهم اكثرعددًا من جميع الاورو بين وهم منذ قرون جمــة خاضعون لحكومة واحدة وهي سلطنة الوسط المرِّلفة من شَعب ببلغ نحو الثلثمئة وخمسين مليونًا الى الار بعمئة مليون من النفوس وكالهم يتكلمون لفة واحدة ولهم العادات الواحسدة وعليهم الحكومة الواحدة · والصينيون ذوو قناعة وصبر على العمل ولا مثيل لمم بين الناس من حيث اقتدارهم على الكسب والعيش في بقعة صغيرة يزدح فيها الناس ازدحاماً وترى البقاع القائمة على ضفاف الانهر الكبيرة تكاد تضيق بسكانها ولا شبيه لها علىالارض من حيث كثرة الناس فيها على ان الارض تحرث عندهم باعتناه عظيم ومعظم حرثها بايديهم نتشبه الصين حديقة كبيرة مفروسة \_ • والصينيون عملة مستقيمون صبورون وقد مضى على صناعاتهم حين من الدهركانت لها الافضلية والسبق على مصنوعات الغرب ودام ذلك لهم حتى ظهرت الآلاث فكان التبريز للصنوعات الاوروبية · وفي الصين عددُ من المدائن الكبرى وقد حسبوا منها ٢٤ مدينة يتجاوز عدد اهل كل منها مئة الف نفس وبعضها يسكنها ما يناهز المليون ـ وحكومة الصين منظمة وعمالها Mandarin الذين يحكمون البلاد اهل علم يرتقون في مراتب الحكم تدريجًا من درجة الى اخرى و بجوزون الامتجانات الجمة ولقد كان من شأن فلاسفة القرن الثامن عشر الاعجاب بهذه السلطنة المسالمة التي مر على قدميتها ثلاثة الاف سنة حيث تجد للزراعة فيها مقاماً سامياً من الاعتبارحتي ان الامبراطور يجيء باحتفال عظيم و يخرث بيده ثُلِمَا مِن الارض ٠ ولما اتصل التمدُّنان القديم والحديث ظن الناس انهما ينشستان العلائق. الحبية بينهما لكنه يظهر أن بين الصينيين والأوروبيين تنافرًا ينعذر نزعه وذلك أن أسباب عظمة الثمدن الاوروبي الا وهي العلوم والمعارف والصنائع والفنون والدين كل هسذا لبث محجوبًا عن الصينيين او ان تلك الامة لاتفهم هذه الاشياء مثل ما يفهمها الاوروبيون اوكأنهم يحتقرون التقدم وهيمتفظون كل الاحتفاظ بعادات اجدادهم · وكانوا ينظرون الى الاورو بيين محترسين منهم كانهم برابرة خداعون وقد تمثل الاورو بيون امامهم تجارًا وجندًا والحق لنهم لم يروا من التمدن الاوروبي الا السلاح الناري آلة المذابح وألفتك الافيون الذي يحمله اليهم التجار الانكليز فيكون مياً زعافاً للدخنين منهم

ولم نرض الحكومة الصبنية الا بالرَّم عنها ان تأذن لسفن الاورو بيبن بالدخول الى ميناء واحد او ميناوين من بلادها · وفي سنة ١٨٣٩ ظرحت في البحرعشرين الف صندوق من الافيون ارسلها اليها تجار الانكليز من الهند فانتهزت انكاترا الفرصة لمحاربة الصين وارغامها على فتح ميناء المتجارة ونالت سائر الدول ذات الحقوق التجارية التي نالها الانكليز الاات الحكومة الصينية كانت تكثر من العوائق في سبيل التجار الاورو بيبن ولماطلبت دولتا انكلنرا وفرنسا بمض المطالب ورفضت اشهرتا الحوب على الصين وما عتم ان نزل برها جيش فرنساوي نرحف توًا الى باكين عاصمتها وهدم قصر الامبراطور الصيغي البديم وارغم الصينيين على اعادة العلائق التجارية الى ماكانت سنة ١٨٦٠

ومنذ يومئذ جعلت كل دول اورو با نقر يباً تعقد المعاهدات الثجارية مسع الحكومة الصينية نخولها بها حق المنتجار في احسد مين بلادها فاصبحت عدة المين المفتوحة حتى الميوم لتجارة اورو با نسعة عشر مينا الا ان الصينيين ما بوحوا يأنفون من العادات الاوروبية بحيث لاينتجاون من مناهجهم شيئاً الا المطرق الحديدية والتلفراف ومع هذا ليس من السهل مد الخطوط الحديدية لسبب نفرة الشعب منها

اما الشعب الياباني فلا يذكر عدد و اذاء الصيغي ( لانه يناهز ٣٦ مليونا ) وتمدنه ليس كالصيغي في قدمه وبهلغه ولذلك انصرف بكليته الشمدن الغربي يأخذ عنه وكان اول العهد بفتح الثغور اليابانية السفن الاجنبية سنة ١٨٥٤ حين اباحت ظروق خسة من مينها وما عتم ان انشأت حكومة اليابان الطرق الحديدية والتلغراف وضربت السكة واقامت المطابع والجرائد ثم اعتمدت على التقويم الاوروبي واستخدمت كثيرين من المهندسين الاوروبيين وبمثت بمئات من الشبان اليابنين الى اوروبا لاحذ العلم عن مدارسها ونظمت ادارثها على طرز الادارات الاوروبية وحاولت ايضاك ان تقيم فيها باريانا

المستعمرات الانكايزية: - جددت انكاترا سلطنتها الاستمارية التي تناقصت كثيراً بعد انفصال الولايات التجدة عنها فلها اليوم اربعة اقسام من التملكات اولها شمالي اميركا وهي القطر الذي غنمنه من فرنسا ثانيها جنوبي افريقيا وهي بلاد انتزعتها من هولاندا ايام حروب الامبراطورية و وثالتها الجزائر الكبرى في الاوسيانيا التي تدرج القوم في سكناها ورابعها الهند التي نحتها الشركة الهندية وكل هذه المستعمرات تؤلف سلطنة مساحتها ٢١ مليوناً من الكيام متراث المربعة وعدد اهليها حوالي ٢٧٠ مليوناً من النفوس فالهند يبلغ عدد نفوسها ٢٥٧ مليوناً كلهم من الوظنيين أما المستعمرات الاخرى فقد عمرت بسكني الانكليز وغيرهم من الاوروبيين وكل قسم من الاقسام الثلاثة بؤلف من مستعمرات شقى كل واحدة منها منفصلة عن الاخرى فني الرأس خمس مستعمرات وفي كندا ثمان (عدا الارض الحديدة) واما اوستراليا فلم يكن فيها حتى القرن الثامن عشر احد من الاوروبيين فقروت الحكوسة

الانكليزية ان تؤسس فيها مستعمرة يجلى اليها المحكوم هليهم بالاشغال الشاقة فني سنة ١٧٨٧ حملت اليها احدى السفن من انكلترا الى بوتاني باي ه٥٥ رجلاً و١٨٧٣ مراأه وثورين وخمس بقرات وسبعة خيول و٢٩ غنمة و١٩ من الماعز و٤٧ خنزيرًا وخمس ارائب و١٨ ديكاً حبشيًّا و٣٥ كنارً او ٢٩ وزة و١١٣ دجاجة · فكانت هذه البعثة طليعة الجالية الاولى وعلى الثولي نشأ تسعت جاليات اخرى ـ وكانت زيلاندا المجديدة خالية من السكان حتى سنة ١٨٤ فعمرتها يومئذ جالية انكليزية فسارت اليوم ذات ثمان مقاطعات

على أن الجالية التى احتلت هـذه البلاد احتفظت على الشوُّون الانكليزبة السياسية ولاعتيادهم على الحكم الدائي كانوا يا نفون من مداخلة الدولة في امورهم ولهذا منحثهم الحكومة الانكليزية حتى العمل بالمباديء الاقتصادية الحرة وخولتهم ان يحكموا انفسهم بانفسهم (١٠)

ولكل مستعمرة دستورها الخاص بها الا ان جميع تلك الدسا نبرشبيهة بالدستور الانكليزي فكلها ذات بارلمان مؤلف من مجلس نواب تنشخب الجالية اعضاءة ومن مجلس عال او من دبوان قضائي يسمى الملك رجاله ( ذلك ما يشبه مجلس اللوردات ) ومن حاكم يرسله الملك من انكماترا فيمثل السلطة الملكية ويختار وزراء بكونون مسؤولين لدى المجلس النيابي

ومع ان للحكومة الانكليزية حق نقض قرارات مجالس الحالية فاتها تابى السمل بذلك الحق وحدث في سنة ١٨٧٢ ان قور مجلس النواب في ولاية فيكتوريا من اوستراليا ان يرب للنواب اجور فرفض المجلس العالي ذلك القرار ونجم عن رفضه تزاع شديد بيرب المجلسين وقتيد امرع الوزير الاول فسافر الى لندرا وطلب الى الوزارة الانكليزية اصلاح دستور المشعمرة فيكتوريا فرفضت الوزارة طلبه قائلة انه ئيس من المدل اللنداخل في اعمال المستعمرات الداخلية الالدى الاشراف على الخطوب وفي سنة ١٨٧٨ عزل والي مسلعمرة كندا السفلي وزارة تسندها الاغلبية في المجلس وشكل وزارة أخرى من تلقاء اراد ته فناهض مجلس النواب هذه الوزارة لكن الحكومة اصرت على ابقائها فطلب المجلس من الحكومة الحافظات الوالي من الحكومة الحافظات الوالي من الحكومة الحافظات الوالي من الحكومة المحافظات الوالي من الحكومة المحافظات الوالي من الحكومة الحافظات الوالي من المحافظات الوالي المحافظات الحافظات الوالي المحافظات المحافظات الحافظات الحافظات الحافظات المحافظات المحافظات المحافظات المحافظات الوالي المحافظات المحافظ

والحكومة الانكليزيّة تبيع السنعرات ان تنشيء لها جيشًا ولذلك يبلغ عسكو اوستراليًا عشرة الاف جندي وعسكر كندا ثمانية وعشرين الفًا واغرب من هذا انها تجول المستعمرات حق تعيين الرسوم الجوكية على البضائع التي تعييتهن من انكلترا

<sup>(</sup>١) الاجامايكا وجزيرة موريس فانهما تخضعان لحاكم ولمجلس قضائي تعينهما الحكومة الانكليزية

وهكذا تكاد تكون كل مستعمرة دولة مستقلة بذاتها ولقد وكان يخطر للقوم ان تجمع الله البدات في حلفة على طرز الولايات المتحدة فني سنة ١٨٦٧ تأسس اتحاد اسمه تلك البلدات في حلفة على طرز الولايات المتحدوات من اميركا الشهالية (عدا مستعمرة الارض الجديدة فانها لم ترض بذلك) ووضع دستورهذه الحلفة على مثال دسانير الحكومات الخاصة بحيث يكون عليها حاكم عام يرسل من انكلترا ولها باريان مؤلف من مجلس الشيوخ الذي يمين الملك اعضاء ومن مجلس تشريعي ينتخب الاهلون اعضاء ومقام هذا الباريان في أوتاوا ومن خصائصه إدارة اعمال الجوك والجيش والتجارة - على ان مستعمرات الراس وأستراليا لم ترض بجثل هذا الالنام

وفي انكائرا مذهبان متناقضان في ما يجب انباعه في سياسة المستعمرات فاحسد المذهبين يجرص على المبادىء الاقتصادية فيخسب المستعمرات عبثًا ثمقيلاً يسوم الحكومة كثيرًا ولا نتنفع منه بشيء فتبدّل انكائرا الاموال الطائلة لتمسد فيها الطرق الحديدية وثنيم الحامية في اقطارها والاساطيل في بحارها وقد جرّت لنفسها بسببها الحروب والمتاعب واندفعت لحاربة الماوريس Maoris في زيلاندا الجديدة وقبائل الكافير سيف الزأس والاففان في الهند ولم تجرّ من ذلك مغناً اذ ليس من حقها ان تجبي منها مالاً ولا ترسل بضائعها اليها من غير ان تؤدي عليها رمم جمرك ، وقد قال واحد من اشياع هذا الملهب (۱) « انما نخن امبراطورون من غير امبراطورية فيترتب على انكائرا والحالة هذه ان تصرح لمستعمراتها بالاستقلال عنها وان تترك لها القيام بالدفاع عن شؤونها بما لديها من القوى»

على أن اشياع المذهب الثاني آكثر عدداً من تباع المذهب الاول وسياستهم تموي الى احتفاظ انكتارا باملاكها أوكما يقولون أن تبقى الا، براطورية البريطانية سالمة — فوزارة يبكنسفيلد المحافظة ( ١٨٧٤ الى سنة ١٨٨٠) قامت بحروب عديدة ضد الزولوس والبوير والافغان وغنمت جزيرة قبرس ونادت بملكة انكلترا اسبوطورة على الهند (سنة ١٨٧٦) أما وزارة علادستون الحرة فعدلت عن السياسة الحوية التي سامت الحكومة كثيراً من النفات ولكنها حافظت على الامبرطورية المسالمة

ومن ثم نشاء حزب يربد عوضًا عن ترك المستعمرت لشأنها السيزيدها ارتباطك بماصمة الدولة قائلين الله لا يوجد حتى الآن امبراطورية بريطانية فيقتضي لدلك بارلمان

<sup>(</sup>١) ايان هذا الخاطر غولدو بن سميث في كبتاب الامبراطور بة سنة ١٨٦٣

المبراطوري بريطاني بكون فيه نواب عن كل المستعمرات وعوضًا عن ان تكون هذه ولايات منفردة ومحالفات ضئيلة الشأن تصبح الحلفة واحدة شديدة الحول ولا يقال حينتلم لمبريطانيا المظمى بل بريطانيا الاشد عظمة (١)

الاكتشافات: - كان الناس في اواخر القرن الثامن عشر قد عرفوا عقيب اسفار القبطان كوك البحرية معظم ما حول القارات وجميع جزائر الكرة الارضية الا ماكان في الاقطار القطبية وبقي عليهم يومئذ معرفة داخلية كل من قارات افريقيا واوستراليا واسيا واميركا الجنويية وما حول القطبين فاتجهت اكتشافات القرن التاسع عشر صوب تلك المجاهل

على ان البعوث في هذا القرن لم تكن تجارية صرفاكما كانت في القرن السادس عشر وانما هي بعوث البحث شرعوا بها لا للانتفاع وانما لفاية نقدتم المعارف و المكتشفون ان لم يكونوا من موظفي الحكومات فهم من رجال العلم وطلابه و يغلب فيهم ان يكونوا من موظفي الحكومات والجمعيات المؤلفة للابحاث العلمية وفي سنة ١٢٨٨ تأسست في انكاترا الجمعية الالمورية وبعثت منكوبارك لاكتشافات النيجر وامدت الجمعية الجفرافية في فرنسا المكتشفين بالمال ومنحتهم الجوائز مكافأة لاتعابهم وتألفت بعض البعوث باكتتابات اهتمت بها بعض الجوائد وحدث لاحدى صحف نيوبورك انها انفقت من مالها على الوحالة ستائل في سفرته الاولى الى افريقيا

الا أن الاكتشافات في داخل القارات أشد خطرًا من السفر حول الساحل لان الواد في الداخلية قد يطرقون ديارًا اقليمها شديد الحرارة ردي الهواء يبلي الاوروييين بالسقام او يضر بون في ارجاء القطبين المجمدة وفي كلا الحالين الحر والدر خطرٌ على الذين يعرضون بانفسهم لهوله والدلك مات من اولئك الرواد كثيرون ومنهم نفر قتلهم الأهاون كما حدث في بلاد السودان المنكو بارك وفوسل واخوون اودت الحي بجياتهم وحسبك بمثال كلابرتون ولينستون او اثر الحوع مثل رواد اوستراليا ، وكان فونكلين قد سافو الى الاقطار الطبية في مركبين سنة ١٨٥٠ ولم يرجع على انهم وجدوا سنة ١٨٥٩ اثرًا لبعثته وعرفوا انه وصحبه قوا بين النارج والجليد شهور الشناء والبرد القارس مدى سنتين متواليتين فاقوا البلاء شديدًا وجاء هم الموت فانقذهم من الحياة المرة

 <sup>(</sup>١) جهر بهذا الخاطر اولا السيرشارلس ديلك سنة ١٨٦٨ في كتابه المعنون
 بريطانيا الاكثر كبرا وزاد على ذلك سلي في كتابه المعنون امتداد بريطانيا

اما بعثة كر بلي الى القطب الشهالي فقد ظن الناس روادها قضوا نحبهم غير أن الذين فتشوا عنهم وجدوهم بعد ضياع سنتين في اخر رمق من الحياة بكاد الباقون منهم أن يقضوا جوعًا بعد أن كانوا قد اكارا جثث رفاقهم الموتى الا أن هذه الضحايــا لم تكن قد ذهبت ضياعًا بل بعكس ذلك كشفت النقاب عن وجه الكرة فعرفها العلماء الا قليلاً وتمكنوا بمــا عموا أن يرسموا خريطة العالم

## الفصل السادس عشر

ِ الفنون والآداب والعلوم في القرن التاسع عشر

## علوم البياث

المذهب الابداعي (1) Romantique — كان الادباء من الالمانيين منذ القرن السابع عشر يترجمون المؤلمات الفرنساوية و بقلدون مؤلفيها الا ان في الشلث الاخير من السابع عشر يترجمون المؤلمات الفرنساوية و بقلدون مؤلفيها الا ان في الشلث الاخير من القرن الثامن عشر نشأ في المانيا طرز جديد للناليف وذلك ان كتابهم يومئذ الا وهم لسينغ وقوطي وشيلر كانوا أعظم من نبغ في المانيا من الكناب وقد احدثوا منهاجاً جديداً بناقض المنهاج المدرسي Classique الذي كان شائماً يومئذ في فرنسا فلم تتبعه عناية هؤلام النوابغ لارضاء الناس باحادة مباني الكلام وتنميق العبارات بل يحسن أداء المعاني التي تثير المواطف يسمون المدة الواقعة بين سنة ٢٧٠ وسنة ٢٧٠ المحجوم Sturm und drang فكانوا ينطقون بما توحيه اليهم عواطفهم و ينتقون من الحوادث اليومية مواضيع لكثاباتهم على انهم اذا اخذاروا حادثاً قديماً فانهم يختارون رجاله من بين الالمان القدماء او المحدثين

<sup>(</sup>۱) يعبر الاوربيون عن المؤلفات القديمة ذات الشان التي يعتبرونها حربة بالاتباع بقولهم مدرسية (۱) يعبر الاوربيون عن المؤلفات القديمة كتب اعاظم المؤلفين من اليونان والرومان ومن جرى بجرام من كتاب سائر الايم الذين يركن الى اقوالهم وتعتمد اراوهم والما محوها مدرسية لانهم كانوا يقلصرون على تعليمها في مدارسهم ومن ثم نيخ فيهم جماعة عولوا على نقليد القديم فسموهم Romantique واطلقنا عليهم اسم الابداعيين وشانهم ان لايقيدون الخدمهم بتحدي المدرسيين ( اشهى لمترجم )

( مثل اكمون ووليم تل ووانستين ) لا يتأنقون باللغة واساليب التعبير او يشقون التراكيب النخيمة وانما كيجهاونها بلغة يفهمها الناس و بالنها القراء فتتأثر منها النفوس لان غايتهم احداث التأثير والحاس لانهم صاروا لا يكتبون الطبقة الهالية وانما ينشر من كتابائهم لكل طبقات الامة وأثرين الاوساط منها وقد كان شيلر شاعر النساء والاحداث

وتلقى الا لمان هذا المنزع الجديد بالنرحاب والاعجاب ومع انه كان دون البيان المدرمي كالا فانهم وجدوه العب بالالباب واكثر تأثيراً في المواطف واقرب الى الطبيمة من المدرمي وما لبث ان اتصل استحسانه والاعجاب به الحالبلدان الاخرى ومنذ بداءة القرن التاسع عشر صاد البيان الالماني نموذجاً لكتاب اورويا و اما الكتاب الالمان الذين اقندوا بقوطي وشيار فقد لقبوا بالمبتدعين لأنهم عوضاً عن ان يتحدثوا خطط الانشاء القديم اصبحوا يتخذون المثانهم من اقاصيص العصور الوسطى (١) وقد نشأ المذهب في المانيا بكتابات شليكل وتياك و برينتانو و هي نمتاز بتحمسها وتفرضها الفروسية والسكنيسة الكاثوليكية والمبها القوص العامية والتخيلات

ومنذ اواخر القرن الثامن عشر دخل المذهب الابداعي الى انكةرا غير اله لم يكن في بادي و الامر على ماقال اصحابه الا « بدعة مخالفة الشعر المألوف » لانهم حاولوا النظم باللهة العامرة الحارية على السنة الاوساط واسافل الناس فاحيوا ما كاد يتقرض من قصائد المصور الوسطى واخترعوا على نهجها اشكالاً جديدة من الشعر ومن ثم جاء الفلاسفة الابداعيون من مثل ودورث وكوير و بعد ذلك فسغ الشاعوان المغلمان شهلي و بيرون والروية ولترسكوث وكلهم عملوا على نصرة الطريقة الابداعية في انكترا

و بدأت هذه الطريقة في فرنسا ايام نابليون فصرف شاتو بريان وسعه ليلفت النظر الى شون المعمور الوسعلى واميركا وجعلت مدام دوستايل ثعرف الناس بالحطة الالمانية وثم وسوخ هذه الطريقة في ايام الرجعة الملكية ومجسب العارفون ان المقدمة التي كتبها فيكتور هيكو لرواية كرومويل سنة ١٨٢٧ بمثابة بيان لمنهاج المذهب الابداعي ومما يذهب الهداع واحث الروايات النواجع tragedies والمواؤل Comédies

<sup>(</sup>١) ومن المجب الحجاب ان كلة Bomantique المشتقة من كلة Roman (القصة الموضوعة) صاروا يعنون بها ضرباً من البيان الجومائي المخالف للبيان الرومائي (اللاتيني والفرنساوي) رفي ذلك خروج عن أصول الاشتقاق

انما في كاذبة وقدية العهد وكذلك عوضوا عنها بضرب من التمثيل يقال له Drame اي المشحكات المبكيات لانها تجمع في التمثيل بين الجد والهزل تمثلاً بالطبيعة التي تجمع بين الامرين ويتم هذا للمؤلفين البارعين بسرد حوادثها بقالب الشعر البديع و بجسن تمثيلها والمنائها في المرسع وترى الآخذين بهذا المذهب قد عدلوا بناتا عن أخذ ابطال الرواية من الواتائها في المرسع وترى الآخذين بهذا المذهب قد عدلوا بناتا عن أخذ ابطال الرواية من المانيا او من السبرة و حراك الماسهور الوسطى او من زمن النهضة وذلك الما من المانيا او من السبانيا او من الشرق — على انهم ينتقدون على اصحاب الطريقة المدرسية تمثيل القديم بما يشبه الحديث اما هم فانهم يدعون بانهم يمثاون الانتخاص في الحالة الحقيقية المي كانوا عليها من لغتهم وعواطفهم وازيائهم وذلك ما يسمونه الحالة الموضعية وصاروا لا يخون المسلوب المالي في الانشاء بل يرغبون في تنوع اللغة المطابقة حال المتكلم منها وما عتم ان ادخاوا المي اللفة البيانية كل الكلمات المادية التي نبذتها الطريقة المدرسية من قبل وشعره و وقدارى القول انهم نعتوا المذهب المدرسي بالنظاهر وشعره عن قواف الممود وانه مكلف عن ناشف — وقالوا انهم يقصدون صيرورة الفن اكثر رفة و تنوع وانطباقا على الطبيعة فيدخل القلب ويحيك في النفس

وفي أيام الرجمة الملكية قام التنازع في فرنسا بين اشياع الطريقتين المدرسية والابداعية فكانه التنازع بين الشيوخ والشيان و فالغريق الاول كانوا يتمسكون بالطور القديم والانشاء النيخيم والفريق الذني اصجوا وقد اشر بت نفوسهم حب اللغة الدارجة واسلوب الانشاء المؤثر فشرع المدرسيون ينتحلون زعامة راسين والابتداعيون زعامة شكسبير فاحندم النزال بين الغريقين وكان شديدًا هائلاً وكل منها يطعن في الفريق الآخر طعنا يله به ولا يسلم منه شأن زعيمه فاصبح اسم الرجاين العظيمين راسين وشاكسبير اللذين يحسبان عثلين لهائين الطريقتين مضفة في الافواه وكانت المناظرة تؤدي بهما في مراسح التمثيل الما الخصام الى الفريق الواحد منهما يهزأ بالرواية التي يستحسنها الفريق الانحو وطالما النهي بهما الم الفريق الانكرة والملاكمة

وكان السواد الاعظم من الناس في باديء الامر من صوب تباع المذهب المدرسي لان حزب فرنسا الفتاة لم بكن فيه الا نفر من الشبان – على انه كان يعضدهم كل الكتاب الذين اذخر لهم المستقبل القريب امها وذكراً حسناً فلاكانت سنسة ١٨٣٠ انضم معظم الناس الى حزيهم

أشياع المذهب الوافعي Róalistes \_ : وما عتم أن ناهض الابداعيين قوم يدعون الدفاع عن الحقيقة والطبيعة وبقولون ﴿ أَنْ رَوَايَاتَ ٱلْأَبْدَاءُ بِنْ سُواءُ كَانْتَ تَارِيخِيةٌ أَو موضوعة لانفضل الفواجع المدوسية من حيث ابتعادهاعن الطبيعة واما اصطباغها بالصبغة الموضعية فليس الا وهم وتضليل • وما يذكرون عن ابطال المصور الوسطى وعن رجال زمن البُّهمة وعن الشرقيين ليس هومن الحقيقة في شيءُ مشابهين فيذكر هؤلاء ما بروي المدرسيون عن أبطال اليونان والرومان لان الابطال الذين يذكرونهم ليسوا إلا بعض افراد من المحدثين البسوهم الزيّ القديم الا أن المؤلف الطقهم بلغة عصره ( ١٨٣٠ ) وحباهم الشعور بالعواطف الموافقة لزمانه > وأنَّا ظهر هؤلاء الخالفون لطريقة الإبداع في فرنسا حوالي سنة ١٨٤٨ وانتهى الحال بهم الى ان أسسوا طريقة جديدة ولم يبقوا من الرأي الا بداعي الا اللغة أذ نبذوا الروايات المضحكات المبكيات ( درام ) والتَّاريخيَّة وجعلوا موضوع كتاباتهم مقتطفاً من الحوادث الحديثة واقتصروا على تمثيل مشاهداتهم ويدعون انهم لا يثبتون الا الحقائق بجيث يصورون طبيعة الحوادث كما هي فيصفون مشاهد الحياة وصفاً دقيقاً يسهبون في جزئيا "بها اسهاباً يحمل مشاهديها على استطلاع الحالة والوقوف على حقيقها ولذلك دعى اصحاب هذه البطريقة بالواقعيين على أنهم في هذه السنين الاخبرة صاروا يسمون طبيعيين ورأيهم الفالب اليوم في فرنسا وانكلترا والروسية ومهم نفر في المانيا ولذلك أصبح البيان الحديث قائمًا بالمشاهدات واكثر ما يميل ذووه اليه الروايات عن المادات والاخلاق والاداب وفيها الثيء الكثير من البحث عن أعمال الحاة اليومة

والحطة العامة لاشياع هذا الرأي هي الافاضة بالشرح المدقق على الهائتصل بعاطفتين الما رغبة المؤاتف الفائرة في ان يتخد من اشخاص الرواية موضوعاً البحث في الحلاقهم واما على عكس ذلك يظهر الكاتب ميله الشديد لمواطف ابطال روايته فينتج من ذلك ضربان مختلفان جداً ففي الواحدة منهما بأخذ المؤاتف بالوصف وتحليم لمن ذلك ضربان مختلفان جداً ففي الواحدة منهما بأخذ المؤاتف بالوصف وتحليما الحوادث ومؤثرات الاشتخاص كانه شاهد لا يسبأ بما يقول وهذا الضرب سائد في فر لسا ويقال له الانتجام كانه يقاسمهم احوالهم ( وهذا منحى رواة الانكليز والروس ) على إنطال الرواية متأثراً كانه يقاسمهم احوالهم ( وهذا منحى رواة الانكليز والروس ) أساليب الانشاء : — لم يمر على اللفة الفرنساوية زمن كان بيانها فيه اكثر تنوعاً منه في الفرن التاسع عشر و نبغ فيه لكل نوع من انواعه رجال يشدون ازره ولكم نبخ

من بينهم تغر يسعىكل منهم باحبا غبرواحد من ضروب الانشاء القديم ولكنهم لم يوفقوا الالابج:د اربعة ضروب الاوهي : الشعر الموسيقي والروايات النثيلية من المضحكات المبكات والاقاصص والانتقاد

اما الشعر الموسيقي Lyrique فقد كان منحط الشأن في تضاعيف الدوز المدوسي فانسته قوطي وشبلر الالمانيان وماعم ان صار الاسلوب الذي يعتمده تباع الابتداء حتى أنك لنجدن كل الكتبة المبرز مِن الذين نبغوا من سنة ١٧٧٠ الى سنة ١٨٣٠ يقرضون الثعرالوسيقي وحسبك منهم في المانيا أوهلان وهين وفي أنكلترا وأسورت وبرن وكولريدج وبيرون وشيلي وفي أيطاليا ليوباردي وفي فرنسا لامارتين وموسه وهيكو والثلاثة من اكبر الابداعيين (١) أما الروايات (الدرام) التي وضمهـــا شيلر وقوطى فانها تنقسم الى فرعين -- احدهما الدرام الناريخية التي أابت منساب الروايات الفواجع القديمة وقد نسجوا فيها على «نوال شكسبير وشرعوا يختارون مواضعها مهر التاريخ أومن الحكايات الاوروبية ويابسون ابطالها الازياء الموضعية اوكما يقال بصنفونه بصبغة الوطن • الا انهم كانوا يَثلون في المشاهد ما يريدون من الاعمال الفظيعة عا مرأًى من الجمهور ومعظم تلك الروايات من اقلام الشعراء الموسيقيين مثل قوطى وشيار وهيكم ويما يذكر ان اولئك المؤلفين كنبوا رواياتهم وفي قصدهم ان بقرأها الناس مطاَّلعة أكثر من ان يشهدوها تمثيلاً في المراسع على ان هذه الروابات الناريخية عراها في اواخر سنة ١٨٣٠ الانحطاط فاصبحت اليوم مهمَّلة أكثر من الفواجع واصبح الناس بكادون لا يفرقون بينهما حتى ان نفائس الروايات التاريخية كأدت لائقف ازاء الفواجع القديمة المدرسية التي جعل المرسع المسمى لا كوميدي فرانسز يمثلها حتى اعاد لها شانها القدير - وثانيها الروايات عن آداب المعاصرين واحسن مثال لها رواية مينادي برتهايم تاليف لاسينغ الا انهادرجت في دور الابتداع ولكن لم تزدهر الامنذ سنة ١٨٤٨ حين اصبح الجهور راغًا فيها وتدرجت منذ حينثذ بالافتراب من طرز الروايات القديمة المضحكة التي كانت تمثل الاداب والعادات واشتد ميلَ الناس اليها حتى اصـبحت المراسح لهذا العصر مقتصرة عليها الاَّ قليلاً وحتى اصبحوا لا يمثلون في طول اوربا وعرضها الا ما الله الكنتبة الابداعيون الفرنساويون واخص منهم ديماس وإوحبه وساردو وكان اشياع الانداع قد اهماوا في بادىالامر تاليف

<sup>. (</sup>١) تالف من بقية الطريقة الابتداءية في فرنسا راي جديد يقال له بارناس

القصص من النوع المعروف بالرومان Roman ولكن ما عتم ان عاد الى الظهور على نوعين ـ النوع الاول القصص التاريخية التي ابتكرها والتر سكوت اذكتب من سنة ١٨١٤ الى سنة ١٨٢٣ نحرًا من ٧٢ قمة فواجت كتاباته و رغب الناس في تحديها والتمثل بها حتى اواسط القرن الناسع عشر فاتبعه من فرانسا المؤرخون ( اوغيست تيسيري وكينه وميشاله) والنوي الثاني قصص الاداب والمادات فانها نشات تقريباً في وقت واحد في كل البلاد واصبحت الخطة المثلى للبيان الحديث واصبع اشهر الكتاب من سنسة ١٨٣٠ يؤلفون الاقاصيص فنبغ في الكاترا ديكنس وناكراي وجورج اليوت وفي روسياكوكول وتوركنيف وتواستوي ودوسئو يفسكي ، وفي اسيركا ادكار بو و برث هارت ، وفي المانيا وابياغ ، وفي فرنسا بالزاك وجورج ساند ، وكل إشياع العلم يقة الواقعية فلو بير ( وزولا ورود وغيره )

أما الانتقاد فيراد به دوس المؤلفات البيانية والفنية وتمحيمها على انه لم يكن ذا شأن مذكور في الفرن السابق لان اصحابه كانوا يقتصرون على لقر يظ المؤلفات أو الطعن فيها وفي القرن الناسع عشر جعل المنتقدون يسعون بتنهم المؤلفات ثم تقريبها من افهام الناس وهم في خلال ذلك يفصحون هما فيها من الافكار والعواطف والانشاء ويبينون ان التأليف يتأثر من حال البلاد وادابها ومن القوم الذين يحيطون بالمؤلف بما يسمى بالمحيط أو الوسط والانتقاد على الاكثر انكليزي وفرنساوي ففي انكاترا يجعلونه في نبسد منفودة له أما في فرنسا فالمقالات تنشر في المجلات والجوائد ، واشهر الانتقاديين في انكلترا ماكولي وفي فونسا صانت بث وتاين ورينان وكلهم من اعاظم الكتبة

أهمية البيان في القرن التاسع عشر: \_ لم يتفق القوم على شأن البيان في القرن التاسع عشر لان من الكتبة من لا يرضى بخططه فيحسبه احط بما كان عليه في القرون الماضيسة قدرا وشأنا و يزعمون انه اقل سهولة وسمرًا وكالاً و يرمونه يخلوه من التبطرق المي التخيلات على ان له ايضًا من التباع والاشياع من بفضاونه على بيان القرون السابقة اذ يجدونه اكتر ننوعاً والمافة ودقة ولانه يمبرعن العواطف الاقرب الينا وكلا القريقسين يعترفان بانه لم يسبق للبيان مثل هذا المقام بين الداس لان عدد النساء القارئات في القرن الثامن عشر كان قليلاً فضلاً عن ان رجال العالمة كانوا اميين لا يقرأون ١ اما اليوم فان القراءة صارت فكاهة الماس المجمين الا العلاحين واصبحت الجرائد من الحاجيات التي لا يستخفي احمل فكاهة الماس المجمين الا العلاحين واصبحت الجرائد من الحاجيات التي لا يستخفي العمل المدائن عنها - وكانوا يحسبون بيع بضمة آكاف من الكتاب نجاحاً كبيرا اما الان فليس

من النادر ان يباع من الاقاصيص العادية خمسون الف نسخة في السنة الواحدة لان عدد القراء زاد عشرة اضعاف عها كان منذ قرن ووفاء بالحاجة انشئت في المانيسا مكاتب لاعارة الكتب لدى بضعة ايام وكذلك في انكاثرا اقيمت مكاتب دوارة تعير الكتب لاهل الارياف واما في فرنسا فقد ظلوا على عادة الشراء فازدادت مبيعات الكتب بمقدار زيادة سائر البيوع التجارية

وقد انتفع الكتية من هذا انتقدم ونشأ منهم في العواصم عصبة من رجال الادب لا كسب لهم الا من موارد اقلامهم على ان معظمهم صحافيون مهنة ومهم بحروون في الحرائد للمحسول على دخل قانوني على ان القانون يضمن للمؤلفين قسها من ارباح مؤلفاتهم وحقوق التأليف هذه كافية ليميش المؤلف بواوداتها ان كان من كتبة الروايات المثلية أو القصمية عيشاً رغيهاً سيا أذا كان من المشهورين

## الفنون المستظرفة او الجيلة

صناعة النصوير : \_ ان معظم مجموعات الصور والبائيل التي سبق للامراء الحاكمين حشدها صارت في القرن التاسع عشر في حوزة الحكومة فوضعها في المتاحف العمومية حيث يشتع الرغاب بمرآها وطلاب الفنون بدراسها وجعلت معظم الحكومات تقيم كل سنة في عواصمها معارض فلنقش والتصوير يستفيد منها طلبة الفن واعظم تلك المعارض قاعة بادير التي يرجع تاديخ نشأتها الى القرن الثامن عشر ويعرض فيها كل سنة اكثر من ثلاثة آلاف صورة والف وخمسائة تمثال

ومنذ جرت عادة انشاء مجاميم الصور في دور افراد الاغنياء وقعت المباراة بين المشترين فرفعت اثمان الاعلاق النفيسة ارتفاعًا عظياً حتى قيل ان بعض الصور بيعت بشمن عملاء و ٣٠ و والله والله

والتصور كالبيان ثمافيت عليه ثلاثة طرائق فمنها الطريقة المدوسية التي كانت سائد، هند بدء الفرن التاسع عشر وكان مركزها في باريز وزعيمها دافيد ومعظم تصويرها لحوادث فديمة العهد اكثرها من التاريخ الوماني وتباعها يميلون لحفظ التناسب في الثصوير اكثر من الاهتهام بالالوان ونشأً في المانيا حوالي سنة ١٨٢٠ عصبة ابداعية زعيمها اوفربك وكرديلوس اللذان اسسا طريقة مونيخ فشرع انباحها يستقوف مواضيمهم من الموارد المسيحية ومن حوادث الفروسية ويصورون ابطالها ونكنهم كانوا ايضاً ينصرفون الى حفظ التناسب اكثر من مراعاة الالوان - على ان الطريقة الابداعية في التصوير لم تدخل فرنسا الا بعد سنة ١٨٣٠ اذ وقع التنازع بين الرسامين بزعامة الكروبين المصورين بالالوان بزعامة دلاكروا ـ ومن ثم جاءت طريقة الواقعيين القائلين انهم يصورون الواقي كم هو من غيران يبأوا بجمال الصورة

اما مصورو القرن الناسع عشر فكانوا ككتابه قد جروا على كل انواعه فاصبحت قاعة التصوير بياريز وفيها من كل ضرب نموذج

والنوع المفضل على غيره عند اهل الطريقتين المدرسية والابداعية انما هو التصوير الناريخي وبه تمثل مشاهد القرون الخالية · فالمدرسيون كانوا يستعدون مشاهدتم من حوادث الزمن القديم والابداعيون من العصور الوسطى والماونون من الشرق · وجعل المصورون يحملون كالكتاب يومئذ برمم تصاويرهم رسما يطابق الشوقون المكانية يجيث يلبسون الاشخاص المصورة الزياء بلادهم في الزمن الذي حدث مشهد الصورة فيه على انه منذ نجو نصف قرن اصاب التصوير التاريخي ما اصاب الروايات التمثيلية من نوع الدرام والاقاصيص اي ان المصورين صاروا يصورون الحوادث والمناظرالتي شهدوها بانقسهم

والنصوير على ثلثة ضروب التصوير الجنسي وتصوير المناظر الطبيعية وتصوير الافراد والاول اي التصوير الجنسي فاش في المانيا وزعيم اصحابه فيها هو ديسلدورف وتباع طريقة مونيخ الجديدة · واعظم مصوري المناظر والافراد من الغرنساو پيَن ( مثل كورو وروسو وميلت وفرومانتين وكابانل وبريتون )

النقش: -- انتمشت صناعة النقش في إيطائيا في بداءة القرن الناسع هشر اذ مهر فيها كانوفا ( من سنة ١٩٧٧ الى سنة ١٨٢٢) وانعشها في الشهال تورولدسن الدافحركي فيها كانوفا ( من سنة ١٨٤٧) وشوانتل وريتشل الالمانيان ومنذ نصف قرن لم يعد وجود النقاشين المبارعين في المانيا وإيطائيا وفرنسا امرا المادرا وانصرفت عنايتهم العمل في بناء القبور والآثار والنصب اللذكرى التي جرت العادة في اقامتها بالمحال العمومية الا ان النقش لم يكن كانتصو يريسمي اليه الطلاب رغبة فيه فكان النقاشون يقنصرون على السعي في نيل الامر من الدولة او من الافراد في اقامة الانصاب استحصالاً للكسب ليس الا

ولم يقع في النقش مباينة بين الطريقة المدرسية والطريقة الابداعية ولذلك الصرف سوادهم لاقتباس أنموذج نقشهم عن الندي توصلاً للاشكال اليسيطة الخالية من الزخوفة وم ذلك فني سنة ١٨٤٨ مال مجاعة من النقاشين الى الطريقة الواقعية وبذلوا قصاراهم في تحدي الانموذج الذي الخدوا عنه تجدياً تامًّا ثم جملوا يجهدون انفسهم في اكساب منحوثاتهم الملامع والهيئات فصرت ترى الى جانب التأثيل المدرسية التي يسمى نحاتها الى اكملها الجمال والشكل الحسن انسابا تكشف عن ملامع المصورين فيها وهيأتهم

هندسة البناء: — لم يبن في العالم قط من المباني العمومية على اختلاف انواعها مثل ما بني في القرن الناسع عشر وحسبك ما ترى من الكنائس ودور البلديات ومجالس القضاء والمراسح والمستشفيات والنكنات والمدارس على ان أكثر تلك المبانى شيدت على غير والمد من ضروب البناء القديم على انهم طريقة خصوصية ومنها ما جرى بناؤها على غير واحد من ضروب البناء القديم على انهم كانوا في اواغر القرن الثامن عشر قد ماوا من الاسلوب المسمى روكوكو ومن تجدي الايطاليين وصاروا لا يرتضون بعدرسون الآثار القديمة المتصلة اليهم اخذاً عن مقتبسيها في زمن النهضة فشرع المهندسون بدرسون الآثار القديمة مباشرة في إيطاليا و بلاد اليونان فلمورت على اثر ذلك الطريقة المدرسية التي من شانما تشييد المباني منطبقة كل الانطباق على الطر رز القديم فتحدى الفرنساويون الصناعة اليونانية المورس وما على مثال الهيا كل القدية وفاموا قية النصر في كاروسل على مثال الهيا كل القدية وافاموا قية النصر في كاروسل على مثال قبة تبطس اما في المانيا فان ملك بافاريا لويس الاول جعل في مونيخ بنايات جمة على الطور اليونانية واستمرت هذه الطريقة اليونانية الجديدة المول عند مناه المي مناه على مناه على مناه الميا كل القدية الموانية الم منة المهاء المها كل القدية المول عمل في مونيخ بنايات جمة على الطور اليونانية واستمرت هذه الطريقة اليونانية الجديدة ما المها هندة الميانية المهاء المها كل منة المهاء المها على مناه المهاء الم

ربموا قصروارتبورج ترمياً كاد يجسب تجديدًا له' وفي هذه الايام الاخيرة جمل نفر من المهندسين يشيدون البنايات على اسلوب جديد يلائم عادات العصر ومناهجه وحسبك بيناء الاوبرا في باريس فانها من صنح كارنيه

والمعرض العام سنة ١٨٨٩ جاء باساوب جديد من الهندسة اذ استخدموا للبناء مواد خفيفة جدًا كالحديد والاجر الملون مجيث صاروا يستطيعون ان يبنوا بنلك المواد بنايات آكثر عامرًا واقل ثَجنسًا بما كانوا يبنون وحسبك بوج ايفل فانه ما اعلى بناء في العالم يبلغ ارتفاعه المثانة مثر وهو قائم في شان دي مارس

الموسيقي - : قد يسمون القرن التاسع عشر عصر الموسيقي والحق ان الموسيقي شفلت مركزاً كبيراً في اذهان البشر فضارعت الآداب واصبحت جزءًا مثماً لكل الاحتفالات حتى صار الناس يرونها منذ سنة ١٨٣٠ من لوازم تهذيب بنات الاوساط فادخلتها معظم اورو با الى المدارس الابتدائية وامست كل المدائن الكبرى الاوروبية لا يخلو من المراسع وقاعات الطرب وفي بعضها منتديات موسيقي لعامة الناس حتى ان فرنسا وانكائرا اللتين لم تكن الموسيقي فيهما من لوازم عيش الناس آل بهما الحال الى تحدي مثال البلاد التي ما برحت تجسب الموسيقي وطنية فيها كالمانيا وايطاليا والبلاد السلافية وقد نبغ في القرن التباسع عشر من الموسيقين الكبار من لم ينبغ مثلهم في العمور

وقد نبغ في القرن التاسع عشر من الموسيقيين الكبار من لم ينبغ مثابهم في العصور الماضية يكني انه نبغ فيه من يُحسب اعظم الموسيقيين في العالم اوبد به بيتهوفن ١٨٣٧ الى ١٨٣٧

وفي خلال النصف الاول من ذلك القرن انقسم الناس فريقين تباع الطريقة الالمالية وتباع الطريقة الالمالية وتباع الطريقة الالمالية وتباع الطريقة الالمالية هم يبتوفهن وموزار ووابر وشو بر وماندلسهون وشومان و وقوام هذه الطريقة الفسرب على ذوات الاوتار والنفخ بالمزمار وامثاله وتوقيع الالحان الافتتاحية والمذرة بما يحسن استماله في الممازف والفناء و اما رجال الطريقة الايطالية وهم باليني و دونيززتي وروسيني وفاردي فائب عملهم كان محصورًا في ما ينظم للراسح وكانوا ينظمون و واياتهم الملحنة بالفغة الفرنساوية لانهم قصدوا تمثيلها للشعب الدرنساوية و واما رجال الموسيتي الفرنساوية فهم بوالديه وهروك واوير وهالبني ومايربير وكونود) ونظمهم الروايات الملحنة (الاوبرا) والملحنة المضحكة (اوبراكوميك) وطريقتهم وسط بين الطريقتين المار ذكرها اولاً

وكانت الطريقة الايطالية مرغوبة كل الرغبة في فرنسا مدة بُسود الطريقة الابداعية

ولهذا كان المرسح الايطالي في باريز منتجع الاعيان والوجهاء على ان الناس اليوم يؤثرون الموسيق الالمانية لانهم يجدون معازفها ( نوبتها ) اكثر القانا واشد تأثيرًا وفيها تنوعات شق فنفضل الابطالية ، ونبتم في المانيا رجل يقال له الرشاود وجنر (من سنة ١٨١ المالم سنة ١٨٨٨) فجدد الروايات الملحنة تجديداً حسنا واخترع لها ضوباً يسمى الدرام الموسيقية (٩) فكان عمله هذا شدوداً عن الخطة المألوفة فانه عوضاً عن نظم الالحان بعد الرواية جعل ينظم الرواية والحانها مما يجيش يعسبج كلاهما واحداً وابطل الادوار التي يتوقف التمثيل خلالها يقصد بهذا ان يجمل المنشد يقوم بالانشاد والتمثيل مما فيكون النشيد جزءاً من احراء الرواية الرواية

ولقد وجد القوم لهذة الآونة موردًا جديدًا للنشيد ذلك بما يستمدونه من اغاني العامة فشرعوا يجمعونها في المانيا وبلاد السلاف اولاً ثم امتد حتى بلغ فرنسا

#### العلوم

تقدم العلوم: \_ يعرف عصرنا هذا بعصر العلوم اذ انصرفت هم جميع الام التمدنة الى التامة المعاهد العلية والكليات () و يغرض على اساتذتها ان يبذلوا قصاراه في تقدم العلم فاصبح العلماء في زماننا في كل فن ومطلب اكثر منهم في كل زمن اخر ولم يأت على العلم حين من الدهرسار فيه سبرًا فانونياً فنقدم كما هو حاله اليوم

ولو اردنا ان نسهب في ما بلغه' كل فرع من العلوم من التقدم لاحتجنا الى صفحات كثيرة على ان اسرع العلوم تقدماً ونجاحاً هي العلوم الكيمية والطبيمية

واعظم الاكتشآفات في الغلسفة الطبيعية قائمةً بالكهر بائية المغنيطسية اي في المجاري الكهر بائية المغنيطسية اي في المجاري الكهر بائية النيطسية اي في المجاري الكهر بائية التي منها اكتشفوا مبداء التلفراف الكهر بائية والحرارة واهم المخترعات اليجاد السبكة وسكوب Spectroscope الذي يتهيأ بواسطته معرفة تركيب الاجرام البعيدة من الشواب العادرة عنها وهذا ما يعرف بالحل المطيفي

اعد و بر هذا الانقلاب من قبل بادخاله الى ما نظم من الروايات الملحنة بعض الانقام العامية

 <sup>(</sup>۲) ان الحكومات في معظم اورو يا تعضد المعاهد العلمية بالاموال إما في انكاثرا واميركا فيعضدها الافواد

إما علم الفلك فقد تممه رأي لابلاس لانه كشف الحجاب عن القــول بتركيب

الشمس والارض والسيارات (كما هو موضح في رسائته عن النظام السهاوي) و باكتشافاته عن تركيب السدم - اما المتيور ولوجيا اي الاحداث الجوية فبانشاء المراصد على تم الجبال نسنى للملاء ان يجمعوا كثيرًا من حقائقها على انهم لم يجملوها حتى الآن عما قائماً بذاته ونشأ علم الكيمياء في اواخر القرن الثامن حشر بباحث شيل الاسوجي و بريستلى الانكيزي ولافوازيه الفرنساوي الذين حالوا الاجسام الكيمية الاكثر اهمية ، فان لافوازيه كان اول من حال الماء فاصلاً الاوكسجين عن الهيدزوجين (۱۰ ومنذ ذلك الحين جعلت الكيمياء تسيرفي التقدم المستمر في كل من بلاد فرنسا والمانيا وانكاتوا فبعد ان حالوا الاجسام البسيطة شرعوا يدرسون تركيب الاجسام الآلية في الحيوان والنبات ـ تلك هي الاجسام الآلية التي تقدمت كثيرا حتى تمكن بها الكيميون البارعون من تركيب الاجسام الكيمياء الآلية التي تقدمت كثيرا حتى تمكن بها الكيميون البارعون من تركيب الاجسام الكيمياء الآلية التي تقدمت كثيرا حتى تمكن بها الكيميون البارعون من تركيب الاجسام الكيمياء الآلية التي تقدمت كثيرا حتى تمكن بها الكيميون البارعون من تركيب الاجسام الميا

الآلية نركيبا يحاكي نتاج الطبيعة وذلك بجمعهم العناصر بالتركيب الكياوي واما علم الحيوان فقد صار عمل بمباحث كوفيه الذي شرح الحيوانات ورتب صنوفها واشهر ذلك في كتاب له اسمه المملكة الحيوانية ثم اكمل علم النبات بواسطة النشريح والفيسولوجيا النبائية اللذين بهما تسنى الاطلاع بدفة على اعضاء النبات ووظائفها

واما علا طبقات الارض ( الجيولوجيا ) وعلم الاحافير Palóontologie فانهما حديثان وقد وضع كوفيه اساسهما واعقب ذلك انصراف العلاء لمغر الارض استطلاعاً المبقاتها فانكشف لهم والمهندسين العاملين في المقالم وتهيد الطرق السكك الحديدية فاستفاد الباحثون من كشفها معوفة واسعة بضروب شتى من الطبقات وامثلة جمة من الحيوانات التي معاقبت على سطح البسيطة

والفيسيولوجيا العامة وضعها في فرنسا كلود برنار اذ ظهرت له طلائعها اثناء اختباراته في الحيوانات الحية وظهر في المائيا المباحثين في المكرسكوب حقائق جمه فوضعوا علم تركيب الحيوان والنبات Histologie وجعلت كل هذه العاوم نسقاً واحداً لما ظهر رأي دادون في ارتقاء الحيوان وغم كل العاوم الطبيعية وهذا المذهب الداروني في النشوء والارتقاء جمع ما كان من قبل مغبرةًا من الحقائق الجمة وفتح للعالماء الباحثين سبيلاً جديدًا يسيرون

<sup>(</sup>١) ويمكن ايضاً حسبان لافوازيه مؤسسًالملم الفيسيولوجيا فانه ابان شأن الاوكسجين واوضح ان كل تنفسي أنما هو اشتمال

فيه بابحاثههم

العلوم الأدبية : — حاول العلماة في القرن الناسع عشر ان يدرسوا النراميس الادبية درسًا قانونيًّا لاول مرة يراد بذلك دراسة مظاهر العقل الانساني كاللغات والكتب والشرائع والعادات · وان يبحثوا في الشرائع التي تدير تلك الشؤون على ان هذا العمل بدأً فيه بعض الافراد في فرنسا واتصل منها الى المانيا فاشتغل به اسائدة الكليات

فبحثوا في اديان المند والفرس ولفاتهم وقابلوها على لغات اليونان واللاتين وادياتهم فتحثوا في الساطير الهنات الدونان واللاتين وادياتهم فتتج من الجائهم علم الغات الدولا الدولات الدولات الدولات الدولات و المنات فلحظوا من ذلك أن الغات لا تنشأ عرضاً ولكن تبعاً لسنة مقررة وكانوا يحسبون خي يومئه أن النحو في المفات المختلفة ليس الا قواغد جمت اتفاقاً من غير أن يعرفوا سبباً يحمل غلى وضع هذه القاعدة أو تلك الا أن المالمين كريم وربب وضعا علماً يبين أصل الففات وتحولها — ولدى مقابلة لفات الشعوب السينية بلغات الامم الهمجية التي حصلها المرسلون وضع همبولدت علماً علماً للغات يسمى ذراسة الفات

وسعوا ابضاً بتجديد لمسق التاريخ فعوضاً عن ان يكون مجموعة اخبار ليس الا التصرفوا لجعله درساً قانونياً يبحث عن تفيرات المجتمع الانساني والحص من اشتفل في هذا الذن علماء الالمان ودرسوا اللغات ومن موضوعاتهم أنه لا يمكن الوثوق بالتاريخ مالم تعززه الادلة الكثوبة الصحيحة واعتمدوا طريقة الانتقاد في تمحيص الروايات والنصوص الحرفة وتبيان حقيقها واحتقروا ارض بلاد اليونان وإيطاليا ومصر واشور يستخرجون منها الكتابات الاثرية وانقاض الامم الفايرة ومجموا في المكاتب والسجلات ليتخذوا منها الحقائق الموثوقة عن تاريخ اوروبا فيفضل هذه الإمجاث كاد التاريخ يصبح علماً لاخلاف في احكامه

واتخذوا أيضاً الطريقة التاريخية لدراسة المجتمع الانساني فبحثوا في كيفية وضع الشرائع والمناهج عند الامم وكيف تكونت الحقوق التاريخية ( تلك مباحث خاض فيها اسحاب المذهب الالماني الذي يتراسه ده سافيني) وكذلك السياسة التاريخية والاقصاد

<sup>(</sup>١) ويعنوناليوم باسم الفياولوجيا دراسة المؤلفات واما Linguistique فيطلقونها على دراسة اللغات

السياسي التاريخي فاصبح القرن الناسع غشر خليقاً بان يلقب بالعصر التاريخي، ولنلسفة عصرنا الحالي مذهبان المذهب الالمائي والمذهب الانكليزي

على ان الفلاسفة الالمان ما يرحوا مثذ زمن الفيلسوف كانت ميالين لفلسقة ما وراء الطبيعة Métaphysiques وأنهم يبحثون لا يجاد طريقة تبين وحدة الدنيا ومكان الانسان في الهالم ولكل من الفلاسفة العظام مثل كانت وقشت وشيلينع وهيكل وشوبانهور مندهب خاص به غير مقتبس من سواه و وانهم لسمو افكارهم وبلاغة عباراتهم اثرت كتابانهم في النفوش واحدثت حركة في الخواطر وعمت اراءهم حتى انك لنجدن فيها اثراً في مؤلفات الكتبة ورجال السياسة حتى علماء عصرهم ا

وعلى عكس ذلك الانكايز مثل ستيورت مل ويين وهريرت سينسر • فسائهم يغلب فيم أن يكونوا من المناطقة والبسيكولوجيين (علماء العاوم النفسية) أذ يبحثون في القضايا التي تمر في افكار الناس ويسعون في ترتيبها أنواعاً وقلما يلتفتون الى ما وراء الطبيعة ولكنهم يؤثرون البحث في السياسة والاداب باذلين جهدهم لادماجهما بين العلوم وذلك بجلاحظة التواميس العامة المتسلطة على الإعمال الانسانية

ولس الفلاسفة في اللاد الاخرى الا تلاملة الالمانين أو الانكلية

وأما في فرنسا فالمذهب الوحيد المبتكر انسا هو المذهب الوضعي او الانهساتي Positivisme لصاحبه اوغست كوزان وهي Positivisme لصاحبه اوغست كوزان وهي ماخوذة عن المذهب الاسكوتلاندي ومثامها الفلسفة الانتقادية منبعثة عن مبادى، كانت والمذهب الاختياري يعمل على الطريقة الانكليزية

# الفصل السابع عشر

الصناعة والزراعة والتجارة

اسخندام الاكتشافات العلمية في الصناعة : ُ لم يقتصر العلم في القرن التاسع عشر على الاتساع بل ازدادت منافعه ايضاً واصبحت نظرياته في منتهى الدقة والاحكام يجيث يمكن تطبيتها على العمل فافضى تقدم العلوم وارتفاؤها الى انقان الصنائع والزراعة وتسهيل وسائل النقل وآل الى احداث انقلاب سربع في شؤون البشريما لم يسبق له ُ نظير واصبح الصناع والمهندسون والكياو يون يسعون في كل بلاد للانتفاع في مصالحهم من اكتشافات العاملية المالمين يسعى المسلماء للتحقائق والنواميس وبينون مناهجهم على أسسها فصار بعض أولئك العاملين يسعى ليزداد معرفة في احكام الطبيعة وسننها بينما ترى البعض الاخر بيذل قصاراه ليتحكم في في الطبيعة آكثر فاكثر

البخار والكهرباء: \_ واعظم الاكتشافات فائدة حتى اليوم هي القوة البخارية المحركة وقد استخدموها لشلاثة اعمال كبرى وهي الآلات البخارية والسفر البخارية والطرق الجديدة

اخترع وط آلة البخار منذ الفون الثامن عشر وزيد فيها مرارًا حتى بلغت اتقانها الحاضر وصارت لهذا الميوم تجوك كل آلات المعامل الكبرى حتى نابت في بعض المطاحن مناب الماء المتحدد

و يرجع مبداء السفن البخارية الى بابين والمركيز دي جوفروا الا ان هذا الاختراع لم يبرز الى حيزالعمل الا في الفرن التاسع عشر حين اطاق الامديركي فلطون اول سفينة يخارية في نهر هدسون سنة ١٨٠٨ وجعلت ثلث البواخر تسير في اول عهدها بالدواليب ثم ابدلوها سنة ١٨٠٠ بالالة الدافعة وما عتم ان عدل السياح عن ركوب المجور بالسفن الشراعية وازد حموا لركوب البواخر التي اخذت ايضاً تناظر تلك في وسق البضائع ونقلها حتى انتهى البها السباق وصارت ايضاً تقوم مقام زوارق الصيد كل هذا لان البواخر تفضل الشراعية بسرعة سيرها واقتدارها على السفر في كل ديج

وظهرت الطرق الحديدية بعد ظهور السفن البخارية فانهم اخترعوا المركبة البخارية وشرعوا يستخدمون المركبة البخارية وشرعوا يستخدمون المركبات في المناجم تسبر على فضب الحديد ولكن تجرها الخيول فوضع ستيفنسون الالة البخارية يجرها من فوق الحديد فكان بذلك نشأة السكة الحديدية وقد استعمات اولا ( سنة ١٨٢١) لنتا المناسم ولكنها صارت من سنة ١٨٣٠ أستخدم لنقل الناس

على انهم لم يستخدموا الكهربائية الا منذ نصف قون فنشأً عنها الثلغراف والتلفون والتنوير وتلبيس المعادن

والتلفراف الكهر بائي اخترع دفعة واحدة في المانيا وفرنسا وانكائرا وذلك ما بين سنة ١٨٣٣ وسنة ١٨٣٨ وبعد ان تمهدت لهم اسباب مده على سلك واحد من الحديد اخذوا يخسنون طرق نقل الرحائل عليه فكانوا يستعملون في البدء ابرة لنقش الحروف على صنيحة ومن ثم استعماوا آلة مورس التي تطبع نقطاً على لفائف من الورق وانتهى بهم الامر الى ايجاد آلة تطبع الحروف ولم يعم استعمال النلغراف الا بعد سنة ١٨٥٠ اما التلغراف تجت البحر فوئف من سلك حديدي بكتنفه غلاف من الكوتابرخا ومد اولا في البحر بين كاله ودوفر سنة ١١٥٠ اما السلك الذي مد في الانلانتيك فاخترق الاوقيانوس ووصل بين اورو با واميركا فانهم مدوه سنة ١٨٥٧ الا أن تجربهم الاولى لم تأت بنتيجة حسنة وظاموا الى سنة ١٨٦٥ حتى انتظم امر إالمراسلات بعد اذ وضعوا اداة جديدة لا تابال الرسائل

اما التليفون ثحديث العهد ولم بنته تجسينه ُ بعد وقد انتشر استعاله ُ في معظم المدائن الكبرى فاصبح لكل محل تجاري تليفون يشمكن به ِ من عفابرة عملائه من غير عنا ً ع

تقدم الزراعة : — ان معظم تجسن الزراعة تم واسطة الميكانكيات والكيمياء . اما الميكانيكيات فن اثارها احداث الآلات الزراعية مثل آلة الحصاد والدراسة التي نابت مناب الآلات اليدوية (كالمنجل والمحصد والنورج) والعمل بها اسرع ولا يختاج الى عملة كثيرين كاحنياج الآلات اليدوية اليهم واما الكيمياء فقد اعدت سوادا كيميا اشد تأثيرًا وفي الاحايين ابخس ثمنًا — ولم تعدم الحيوانات والتباتات فائدة من التحسين اذ انسرفت همم كبار المزارعين الى تجسين اجناس الحيوانات والى ادخال مزروعات جديدة فانشأوا في كل مكان الجميات الزراعية التي تنشر ابجاث النين وتشويتي الحراث بالجوائر للاهتام بتحسين اساليب زراعاتهم وانقانها

وكان لنقدم النجارة يد فعالة في تجسين الزراعة آكثر بما اثرته فيها الماوم الا ترى انه لما لم يكن من وسائط النقل الا المركبات كان المزارعون لا يرون لهم نفعاً من آكثار غلاتهم كثرة تزيد عن حاجاتهم وهما يمكن لهم يبعه في اسواق المدائن الجاورة فكاف فلاحو كاستيل يدكون حبوبهم تتلف ومثلهم فلاحو روسيا كانوا لا يستطيعون بيعها ليجزهم عن اداء اجور نقلها ولكن منذ عمت المسكك الحديدية البلاد وتمهدت سائر المطرق الاخرى اصبح الفلاح قادرًا على نقل ما اراد من خلاله فانصرف بكليته الى العمل في انماء مزروعاته وجعل ارضه بتسميدها ان تدرَّ عليه اضعاف ماكان يستغله من نتاجها وعدل جماعهم عن ترك الارضين توقاح من الزرع مرة كل ثلث سنين وجعلوا يكثرون من زراعة الشمندو روذلك ما يسمونه الموادة — ثم اتسمت مساحة الارض الواحدة — ثم اتسمت مساحة الارض الواحدة — ثم اتسمت مساحة الارض الواحدة الموات منها خصوصاً فاصبحت الحقول الوسيعة القفراء في

اميركا مزارع قمح وافرة الحمير واوروبا التي لم يكن فيها سنة ١٨٥٠ الامثة وخمسون مليون هكتار من الارض الزراعية امست سنة ١٨٨٠ ذات مئني مليون هيكار ١ اما الولايات المتحدة فلم يكن فيها سنة ١٨٥٠ الا اثنان وعشرون مليون هيكتار فصار لهما ١٤ مليون هيكتار في سنة ١٨٨٤ وقس على ذلك الماشية فان اوستمواليا ورأس الرجاء ولابلاتا وهي اكثر البلدان تربية للسائمة فلم يكن يصدر منها سنة ١٨٦٠ الا ٢٠٠٠، ٥٠٥ بالة من الصوف فزاد ذلك حتى اصدرت سنة ١٨٨٥ نخو ٢٠٠، ٥٠٠ والله الله ١٨٥٠ وهكذا ترى ان

الزراعة المقدمت خلال ثلاثين سنة تقدماً لم يتأت لها نيله في مدى ثمانية عشر قرنا تقدم الصناعة : - وقد استفادت الصناعة كثيرًا من استخدامها العلوم لا سيا المكانيكيات والكيمياء وحدثت في القرن التاسع عشر صناعات كثيرة وامسى الانسان بالكاد يجد بين كل الصناعات القديمة ما لم تتجدد فيها كل ادواتها منذ مئة سنة الى الآن فائقان الصناعات وانشارها وازدياد عدد الاهابين وفو ثروتهم وتسهيل اسباب النقل كل ذلك عمل على ازدياد ثقدم الصناعة فوسعوا المعامل القديمة وانشأوا غيرها جديدة وفوق ذلك ثراهم انشأوا خلال هذه الثلاثين سنة عدة مصانع في البلاد التي كانت حتى ذلك المهد تراعية كالموسية والمجر والولايات المجددة على المهد عمن التنصيين شيئًا فشيئًا وثانيها تاريخ عشر ناريخ مزدوج احدها تاريخ ما ادخل عليه من التنصيين شيئًا فشيئًا وثانيها تاريخ دخول نلك الصناعة الى الافطار المتمدنة على انا فيجنزي عن الاسهاب برواية تاريخها بما دخول نلك الصناعة الى الافطار المتمدنة على انا فيجنزي عن الاسهاب برواية تاريخها بما نظبته في جدول الصنائم الكبرى التي اخترعت اوتجددت في عصرنا الحالي

### فن المنائم القدية :

استخراج الفحم الحجري ـ كان يسلخرج من مناجم الفحم سنة ١٨١٠ تسعة ملابين طن ليس الافصار مقدار المستخرج سنة ١٨٦٠ مئة واربسين مليون طن ولكنه بلغ سنة ١٨٨٠ ثلامئة واربعة واربمين مليوناً من الطناث

صناعة الحديد -- كانت معامل الحديد تستعمل الحطب وقيدًا فاستعاضوا عنه بالفح الحجري ثم انشأوا المواقد العالمة والمطارق الضخمة و بذلك صاروا يستطيعون العمل يقطع الحديد الجسيمة فكان مقدار الحديد المصنوع سنة ١٦٥٠ اربعة ملايين ظن فصار سنة ١٨٨٢ عشرين مليون طن - وصناعة الاسلحة استعاضوا عن استعال الپارودة ذات الصوابة بذات المكبس ومن ثم اصطنعوا البنادق السريعة الطلق - كذلك اخترعوا المدافع يمشى من مؤخرها والقرابينات والريفولغر · والآلات للنبييض تجددت باكتشاف الكلور والمدابغ وغزل القطن والصوف والحرير وحياكتها · والمطابع تجددت باختراع المكابس البخارية والطبع على صفائح منحسة · والوراف تجددت باستمال اللآلات · والنقش تجدد باختراعات حجة كالميتوغرافيا وهو طبع الصور والحنر على الفولاذ وعلى الزنكو ( النوتيا ) والكروموليتوغرافيا ( ) أما الاختراعات الحديثة فاشهرها خلا البخار والكهربائية ما يأثي :

الثقاب الكيمي • السكر المستخرج من الشمندور • الغاز • البترول • الكاوتشوك والكوبائرخا • التصوير الشمسي وحفره • والثمويه بالكهربائية • الالوان المعدنية •

المقددات وخلاصة اللحم

وترى لهذا العهد في جميع المدائن الكبرى وفي مقاطعات حجة من الارباف جمهورًا كبيرًا من الناس لا مورد لهم غير الصناعة وقد قدر عدد الفعلة العاملين في المناجم والمعامل باو روبا والولايات التجدة سنة ۱۸۸۰ بنحو ۱ مليونًا يصطنعون ما قيمنه سبعون مليارًا من التونكات على ان العمل في القطن والصوف لوحدها يستغرق نحوًا من ثلاثة ملايين وفصف من الصلة وهم يصطنعون ما قيمته ُ نجو ربع ثمن الصناعات كابا الما فونسا فغيها من العملة نحو مليونين

لقدم النجارة : - طراً على التجارة حادثان هظيان غيرا شؤونها احدها في وسائل النقل وثانيها في وسائط التراسل - فني البحر نابت البواخر مناب السفن الشراعية واخذت ضرعتها تزداد وتجسنت الاساكل وملئت السواحسل من المناثر ورسمت الخرائظ البحرية مبينة بمل ، الدقة ما في البحار من الاعاق والمجاري ، وانتظم مسير البواخر بين الاساكل الكبري وما عتم ان صادت عدة البواخر الماخرة عباب البحر تعد بالمئات وكلها تسير في سبل قويمة مطروقة ومعروفة جيدًا حتى ان الخطة تعرف من قاع البحر حيث ثلتي البواخر رماد محمها ، وقد كان السفر من الكلائرا الى اميركا يستغرق شهرًا من الزمن فاصبح اليوم يقطع بحمها ، وقد كان السفر من الكلائرا الى اميركا يستغرق شهرًا من الزمن فاصبح اليوم يقطع بمشرة ايام عادةً الا انهم شرعوا بيناء بواخر يمكنها قطع هذه المسافة بسبعة ايام ويقد تر المارفون ان البواغر تستطيع ان تنقل وسـقا يزيد ثقله خمس مرات على ثقل السفينة المسراغية ولو ساوتها نلك في محولها

ُومْ بَكُن يَّأَتَى السفر للناس برًا الا في المركبات الحوافل واما البضائع فكانت تنقل

 <sup>(</sup>١) ظيغ الصور الماونة (للترجم)

على العجلات (الكارات) وانها لتسبر على طرق مملؤة بالفيار والمفار ولا تخلو من الوحول فلما المشئت بين باريز وليون شركة المركبات المسماة مساجري وشرعت تنقل الركب بمدى ثلاثة ايام مع لياايها حسبها الناس قد تقدمت تقدماً باهراً وظل الحال كذلك حتى اواخر سنة ١٨٥٠ حين لم يبق للحوافل ولا لمركبات النقل من سبيل لان السكة الحديدية جرت بين المدن الكبرى واخذت من ثم بالامتداد في كل انحاء البلاد العامرة حقد المتدادها سنة ١٨٨٣ بنحو ١٠٠٠ كيلو متر منها في اوروبا ١٠٠٠ ١٨٣٥ كيلو متر منها في اوروبا ٢٠٠٠ كيلو مترا وفي امريكا ١٠٠٠ و٢٠٠ يسير عليها ضرب من القطر السريعة يقال له اكسبرس يقطع في الساعة ٢٠ كيلو مترا ( والقطار الحديدي بين لو ندرا وابدنيوج يقطم ٢٤٦ كيلو مترا الساعة ٢٠ كيلو مترا أو مدوا في امريكا الشمالية خطين يقال لاحدهما الباسيفيك والاخر أماك والاخر المكونتينتال كناديان فاجتازوا القفر الحالي من السبل على ان المشاء السكك الحديدية لم يحل دون اهمام القوم بتحسين الطرق العدارة فليل الجينازها صعوداً ونزولا محفوفاً بالمتاعب فاستبدلت بطرق مهدت ذات انحدار قليل

واحكم تنظيم طرق التراسل اينناً ومع أن البريد كان قد ترتب بمض الشيء في بداءة هداء الترن (١٩) قان نقل الرسائل ظل بطيئاً كثير النفقة فيدأت انكلترا بجمل اجرة البريد مجنيفة الوطاة واحدة في فيتها لاي مكان كان وان تلصق على الرسالة عند ارسالها ومن ثم البريد مجنيفة الوطاة واحدة ألى اداء الاجرة فلحقت سائر الامم بانكلترا وتحدتها و ومن ثم احدثت الطرق الحديدية تغييراً كبيرا في احوال البريد فاتنظمت شؤونه اليوم بين كل البلاد المتمدنة ومستعمراتها حتى بلغ مقدار ما ينقل اتحاد البريد نحو ٥٠٨٠ مليون وسالة وعشرين مليون حوالة تبلغ قيمها ٥٠٥٠ مليون فرنك سنة ١٨٨٠ بطول الكهربائي فلم ينتظم شانه الاستة ١٨٥٠ واذلك كان المقد من اسلاكه سنة ١٨٨٠ بطول مليون ومئي الوروبا و٥٠٠، ١٨٨٠ بطول الميون ومئي الدي و٥٠٠ منها ٥٠٠٠ كيلو متر في اوروبا و٥٠٠، ١٨٨٠ بطول الميون ومئي الدي السلاك الناهر افية تحت المحر

على ان هذه الوسائل الجديدة النقل والتراسل قد زادت كثيراً في تجارة البلاد سوالا كان في داخليها او مع غيرها • وفي غضون خمسين سنة ( ١٨٣٠ الى سنة ١٨٨٠ ) زادت تجارة اوروبا والولايات المتحدة الاميركية بنسبة مائة الى ثمانماية وبعد ان كانت قيمها تقدر بتسع مليارات من الفرنكات ارتفعت الى سبعين ملياراً فانكلترا كانت قيمة تجار"ها النين ومئتي مليون فصارت خمسة عشرالف مليون <sup>(١)</sup> واما فرنسا فكانت تتجر بقيمة الف وخمسمئة مليون فصارت <sup>تج</sup>يار"ها بقيمة ٢٠٠م مليون

واحصوا سنة ١٨٨٣ تجارة اوروبا فوجدوها تجارؤت مبلغ ٦٢ مليارًا ، فان انكانوا وحدها اصدوت ١٠ مليارات واستوردت لا اقل من ٦ مليارات ، وهذه الزيادة مضطودة النموعلى بمر الايام فانه في مدى عشرين سنة (١٨٦٥ ـ ١٨٨٥) زادت التجارة ضمفين او أكثر وكان من تتالج هذا الفلاح انه اتيح لكل بلادتصريف حاصلاتها بتقريب منالها المسترين في البلدان الاخرى ، وبالنتيجة علت اثمان البضائع في البلدان التي تنتجها وانخفضت قيمها في البلاد التي تشتريها نحوالي سنة ١٨٣٠ كان ثمن المد من القمح في الكانرا خمسة عشر فرنكا وعشرين سنتيما في فونسا تسعة فرنكات ونصف وفي المانيا ستة فرنكات وعشرين سنتيما وفي المانيا ستة فرنكات المن شنة ١٨٧٠ المخطت الاثمان في الكرارا الى تسعة فرنكات و ٩٠٠ سنتياً وارتفعت في المجر الى ٧ فرنكات و ٩٠٠ سنتياً المنخفضت نسبة الفرق من ١٥٠٠ بالمئة الى ٣٢ بالمئة وهكذا تساوت الاثمان في كل اطراف العالم وستأول التجاول التجاول الجارة الى جعل حاجات الحياة المادية متشاجة تقريباً في كل المبلاد المئدنة

# الفصل الثامن عشر

## الاصلاح الاقتصادي في فرنسا وفي اوروبا

ازدياد الثروة : — ان ثقدم الصناعة والتجارة افضيا الى نمو الثروة وادى نوفر حاجيات الحياة الى ازدياد عدد السكان زيادة لم يسبق لها مثيل فانه بجدة ٨٢ سنة (من ١٨٠٠ الى ١٨٨٣) زادعدد اهل اوروبا من مئة وسبمة وثمانين مليونا الى ثلثمئة وثلاثين مليونا به وثلاثين مليونا بالم الولايات التخدة من خمسة ملابين الى خمسين مليونا على ان سرعة النموكات على معظمها في الشعوب الانكلوسا كسوئية لان عدتهم زادت ثلاثة اضعاف في مدى ثمانين سنة

واذداد نماة الثروة زيادة اكثرولم يزل آخذًا بالزيادة واهل البلاد المتمدنة لاينفقون كل دخلهم وائما يدخرون كل سنسة شيئًا من ارياحهم يصمير للم مصدرًا لريم جديد

<sup>(</sup>١) في الاصل ١٥ الف مليار والسهو فيه ظاهر - مترجم

وهذا مايسمي بالاقتصاد وبلغ متوسط مايدخرون في السنة ٢٠٠ و امليون في انكاتراو ٢٠٠ و ا مليون في نرنسا ومليارًا في المانيا و ٢٠٠ وعم مليون في الولايات التحدة فجملة المدخر في السنة ٢٢ مليارًا وسنة ١٨٦٠ لم يكن في صناديق الاقتصاد الا ٢٠٠ و٣مليونًا اما في سنة ١٨٧٨ فقد بلغ ٢٠٠ وه مليون

واستفادت الحكومات من نمو الثروة بيميث صارت قادرة ان تزيد في نفقائها وقد كانت جميع حكومات اورو با سنة ١٨٢٠ لا تنفق سنويا اكثر من سنة مليارات فصارت تنفق لهذا الديمد تسعة عشر مليارًا • أما نفقات انكثراً فكانت ٣٠٠ الميونًا وصارت ٢٥٨٠ مليون وكانت نفقات فرنسا ٧٠٠ مليون فاصيحت ٢٥٨٠ مليون على ان الدول تضطر لتسديد تلك النفقات ان تزيد الضرائب لان واردائها صارت مخصرة فيها فالاموال المقررة على الاملاك لا تقوم باعباء هذه الزيادة الفاحشة فجعلت الحكومات تستدرها من الوسوم الجحركية ومن الاموال غير المقروة على الخمور والسكو والتبغ فزادت واردات هذه المكوس لتكاثر ومن واحبعت اكثر الضرائب مالاً

وفي القرن الثامن عشر لم تكن الدول انترض ما لا قلا ادر الناسع عشر معين الثروة لسهلت سبل الاقتراض فجرت الحكومات فيها واقترضت الاموال الطائلة وكانت انكاترا في البادئة لانها اضطرت الى البقاء على عداء بونابرت وحر به فاستدانت حتى بلغت جملة ديونها سنة الما انخو ٩٠ مليونا من الجنيهات (اي٣٣ مليارًا من الغرنكات) وكان الناس ديونها سنة الما الغون ٩٢ مليونا من المجرئة فيوّدي بها الى الافلاس ولكنها شرعت من بومئذ ان مثل هذا الدين العظيم يشتل كاهل الدولة فيوّدي بها الى الافلاس ولكنها شرعت من بومئذ لقتصد في نفقاتها فتمكنت من اداء ربا الدين واستهلكت منه قسماً وقد بلغت جملة مادفعت الدائنين من ذلك الحين حوالي ٨٣ مليارًا وصار الدين الباقي عليها

على ان كل الحكومات الاخوى سلكت هـذه السبيل واصبح الاسنقراض وسيلة لاستجصال الاموال التي تضطر الحكومات اليها لسد اعوازها وهـذه القروض تعقد بين الحكومات والدائنين يحيث يؤدون المال فلا يأخذون منه الا رباه وحسب الحكومات في وفاء الربا ان تزيد على الضرائب والرسوم مايكني لمقداره

واستهوت هذه القووض اربابها حتى اكثرواً منها فازدادت ديون كل الدول من سنة ١٨٢٠ الى سنة ١٨٨٠ زيادة هائلة فقـــــــكانت ديون امبراطورية الماليا ٥٥٠ مليونًا فصارت ٤٠٠وه مليون غير ثمانية مليارات هي ديوث خصوصية على حكومات المانيــــا المستقلة وزادت ديون الروسية من ٢٠٠وا مليون الى ٢٠٠٠و١ مليون وديون الخسا من ٢٥٠٠ مليون الروسية من ١٠٥٥٠ مليون الله ١٠ مليارات ١٠ مليون ديون فرنسا فكانت اربعة مليارات وهي اليوم ٢٢ مليارًا ومعظم الاموال المأخوذة بهذه الديون أنفقت في سيل الحروب وقد قدر العارفون الش حرب القرم سامت الدول التي المذركة فيها مقدارًا زاد ديونها ١٠٠٠و٤ مليون وتكبدت الولايات المخصدة في حريها المنزركة ويها مليون وانفقت فرنسا في حربها ٩ مليارات وجاء تسليج الدول ضفتًا على ابالة اذ زاد ديونها ١٠٠٠وله المطرق الحديدية والمثلغراف لم يزد تلك الديون الا

النقود والتراطيس المالية : - ان مناجم الذهب في اوستراليا وكاليفورينا اخرجت من الذهب اكثر بما تعامل به الناس منذ ابتداء العالم الى الآن قان المعدنين استخرجوا بين سنة ١٨٥٠ وسنة ١٨٦٠ في كل سنة معدلا متوسطاً لابقل عن ٢٠٠٠٠٠ كياو غرام ذهبا وهي تعادل ٢٠٠٠ مليونا من الفرنكات فاصبحت كمية الذهب المنتشر في العالم بين سنة ١٨٠٠ وسنة ١٨٨٠ ثلاثة اضعاف مقداره اولا ويقدرون الموجود منه اليوم في العالم كله بتحوه على مليارًا وكان المستخرج من مناجم الفضة اقل بما هو عليه اليوم • فحوالي سنة ١٨٠٠ كان يستخرج منه سنويا ٢٠٠٠ وكياو فاصبح في سنة ١٨٧٠ نخو ٢٠٠٠ و كياو وصار في سنة ١٨٧٠ نخو ٢٠٠٠ و كياو وصار في سنة ١٨٧٠ نخو ٢٠٠٠ و كياو وصار

الا ان زيادة الذهب والفضة ولئن كانتا عظيمتين فما هما لتحسبان كافيتين لحاجات التجارة لان زيادتهما بتلك المدة كانت اعظم بعشرة اضعاف من زيادتهما فاصبح التقدان الكريمان الذهب والفضة لايفيان بالحاجة ولذلك وضعت التراطيس المالية في الترن التاسع هشر لوفاء الغرض فكانت احدى حوادث القرون الكبري

على انه كان ثمت كثير من البنوك تصدر السفاتج وقد ضبق استمالها في الصين منذ القرن الثامن المسيحي وكان بنك الدولة في فرنسا منذ ١٧١٩ يصدر مثل تلك الاوراق لكن لم يكن للناس بها ملء الثقة

النقة على اله لا يختى المنامن عشر انشأت الدول بنوكها مفهونة الضانة الكافية لاستجلاب النقة على انه لا يختى المبنك ان يصدر من الاوراق الا قدرًا معينًا وعلي. ان يدخر في خزائنه مالاً كافيا لاداء فيها عند طلبها ذلك ما يعرف بدفع النقد وهذا المال المدخر يخب ان يكون لقاء ثلث الفراطيس الجارية في النعامل وبيقي البنك حق استثمار الباقي بادانته

لموثوق بهم من التجار - وهذا المال المقروض يعطى لقاء سندات - على ان المال الذي يعطيه البنك ديناً لا يكلفه شيئاً لا نه لقاء قراطيسه ولذلك يكون ربحه من ادانته مضموناً له - على انه في اوقات الازمة حين يزدحم حاماو السفاتج يطلبون من البنك اداء قيمها كلها يومئذ تضطر الحكومة الى مساعدة البنك باعلانها ان قيم الاوراق اجبارية و بذلك يصبح البنك وقد تملص من واجب الاداء نقداً فيضطر الناس لقبول قراطيسه بدل النقدين

ولكل البلاد التمدنة اليوم بنوك دولية وفي البلاد الفنية كانكلترا وفرنسا والولايات المنصدة تجد للاهلين كل الثقة باوراق البنوك يقباونها كما يقباون الذهب وفي الاحايين يفضلونها على الذهب لسهولة نقلها · واما في البلاد التي تقل ثقة الناس باقتدار حكومتها المالي فان قيم الاوراق تنجط الى ما دون قيمتها المسهاة · ففي النمسا تنخفض قيمتها عشرين بالمئة وفي الوسية يساوي الزوبل ووقا فرنكين ونسف مع ان قيمته المسهاة اربعة فرنكات وتبلغ قيم الاوراق الجاري تداولها نحوا من ٢٣ ملياراً

انتظام الثقة المالية: - لم يكن في الامكان بارغ التجارة والصناعة هذا المبلغ العظيم من النجاح ما لم تكن قد انتظمت الثقة المالية وزادت زيادة تناسبها على ان الدين قديم الوجود منف اواخر العصور الوسطى ولكنه امتد في القرن التاسع عشر امتداداً عظماً بفضل النبوك والشركات المساهمة التي لئن كانت من المنشآ أت القديمة فائها انتهجت في هذه الآونة منهاجاً جديداً

فالبنوك تسدر قراطيسها والناس يتداولونها كما يتداولون الفضة والذهب و بذلك اصبح النقد في الما ملة مضاعف المقدار وصار باستطاعة ارباب الاعمال ان يستخدموا رأس المسال مضاعفاً وبالتيجة ان تتضاعف اعمالهم • ثم ان البنوك فائدة اخرى وهي اصدار الفسائج (شك) والحوالات وذلك ان التجار واسحباب المعامل اذا كان لهم حساب حبار في البنك واضطروا ان يدفعوا قدراً من المال فلا يلتزمون لاكثر من ان يعطوا سفتجة بلبلغ الذي يرغبون ادا • فيؤديها البنك الذي يعاملون وتكون فائدة هذه الاحالة على اشدها • ي كان التعاملان من بلاد مختلفة وقد يقع التحويل من وجل الى الحالة على اشدها • وعلى هذه الطريقة يدفعون مليارات من غير ان يحبوا درهماً واحداً منالته حقال بنك فرنسا يشتقل على هذه النسق يميلغ يربو عن اربعين ملياراً مجملها في ماملها من حساب غيل الى آخر وبنوك البلغة كثيراً ما نجري على هذا النسق في تعاملها في المنه من حساب غيل الى آخر وبنوك البلغة كثيراً ما نجري على هذا النسق في تعاملها النسقة من حساب غيل الى آخر وبنوك البلغة كثيراً ما نجري على هذا النسق في تعاملها

فيا يبنها وفي لتدرأ ونيويورك يجتمع مستخدمو البنوك كل يوم في محل تصفية الحسابات Glearing-house لميادلة السفائح التي يصدرها البنك الواحد على الآخر وتبلغ التيم التي نؤدى على هذا النمط سنوياً في لوندرا مئة وثلاثين ملياراً وفي ليويورك مئة وخسسين ملياراً وهذه الطريقة البسيطة فمالة جداً في تدوير وأس المال تدويراً بلغ في المالم الى هذا المقدار المجيب

على أن الجميات المساهمة ليست بجديدة فان بنك القديس جورج تأسس في جنوا سنة ١٤٠٧ ورأس ماله جمع من جماعة وضع كل منهم فيه نسيباً وكانت كل الشركات التجارية التي تأسست منذ القرن السابع عشر ذات رأس مال موزع حصصاً يسمونها سهاماً الا أن شركات المساهمة اصبحت لهذا المهد تقوم برأس مال يقسم حصصاً صفاراً فيجعلون السهم بقيمة ٥٠٠ فرنك ليسهل تناوله على ضماف الحال فكان من مجموع التوفيرات التي تكاد لاتذكراتهم ياخذون أموالاً تؤلف وأس مال عظيم فاصبحت الساهمة سيبلاً لقيام بكل المشاريع الخطيرة

ومق لاج الناس عمل يعطي كسباً ينشئون شركة غير مسماة Mociété anonyme المداهم فيها و تدعى غير مسماة لشميزها هن الشركات النجارية التي يضع مؤسسوها اسماهم فيها ويكونون مسؤلين عنها ) والشركة غير المسماة عامة بين كل من يبتاع اسهمها ويقتسم المساهمون فيها بينهم اراحها بالنسبة الي عدد ما يملكون من حصصها ويسبون هذا عاصة الربع le dividende ثم ان اعمال الشركة يقوم على تدبيرها مجلس ادارتها كن الاحكام لا تجري الا برأي المساهمين في اجباع عام يعقد بينهم سعلى ان اشركات الاثونيم الفضل في ادارة معظم المشاريع العظيمة من مثل الطرق الحديدية والمناجم وترعة السويس وقم اسهم الشركات ترضع وتبهط ولا تستقر على حال الا قليلاً فالمشرون يؤدون انمانها غالية أو مجسد ما يتوقف على الظروف فتختلف من يوم الى فان انحان الحبوب والقطن والقبوة والزيت سوقف على الظروف فتختلف من يوم الى اخر وعلى المؤمون وهذا الموسم هو ما يسمى البووس

فَهُمَا الاجْهَاعِ ٱليَّومِي لم يَبَقَ مَن حَاجَةَ للاسواقَ الدَّوريَّةَ فقل عليها ترداد الشَّاسُ شيئًا فَقَيْثًا لا سها في الفرب

ومنذ القرنّ السادس غشر تجدُ في المدن الكبرى التجاربة بورصات يجتمع اليها أهل

التجارة للمماملة في الحيوب والقطن والقهوة وكل البضائع التي تباع بالجُملة الاان ما يسمونه اليوم باليورس أنما هو الموضم الذي يتماملون فيه بالسهام فيحتمع اليه الوكلاء عن التجار فيشترون او يبيعون لحساب عملائهم اسهم الشركات الانونيم والاوراق المالية الدولية

وانمان الآسهم نختلف كل يوم عن الآخرقاذا ازدادت فيمها قبل حدث صعود واذا تناقست قبل وقع هيوط فصعودها دليل نجاحها وتقدم مشروعها ونزوهما دليل مضايقها وتلكها ولهذا كان البورس عبارة عن الترموميتر تدل اختلافاته على حالة البلاد المالية

ومن الصعود والهبوط ينشأ ضرب من الاعمال لم يكن الا في عصرنا وهو ما يعرف المضاربة واتما نشأ هذا الضرب من اعتباد القوم على أن يكون بيع السهام وشراؤها ليس نقداً ( اي لا يقد الثمن في الحال ) واتما لاجل ( يؤجل الى وقت مسمى ويخلب فيه ان يكون في آخر الشهر ) فالمضاربون بيناعون الاوراق واليضائم ولكتهم لا يستلمونها بل يبيعونها من غسير أن يحرؤوها واذا تصاعدت الممانها في خلال المسدة بين الشراء والاستلام اضطر اللائمون أن يسدوا شراهها اغلى تمنأ عما باعوها فيؤدون الفرق الذي يخسرون ولكن اذاهبطت الاتمان استعادوا الشراء بشن اقل فيربحون الفرق وخلاصة القول بريح المشرون اذا تصاعدت الاتمان لائهم لم يشتروا الا بشمن اقل ممابعوا ويحسرون او على المعود او على المبوط ويغلب في المشاربة ان تكون بمبلغ طائل لان المضارب الشاري بما قيمته مليون فرنك ليس من الضرورة ان يملك المليون فيقع من جراءهذا التساهل ربح غظم مليون فرنك ليس من الضرورة ان يملك المليون فيقع من جراءهذا التساهل ربح غظم او خسارة فادحة وقد ادت المضاربة برجال المالية الى احرازهم الاموال الطائلة

والاموال لا تبقى محسورة في البلاد التي جمعت منها لان المتمدنين الاغنياء منف والاموال لا تبقى محسورة في البلاد التي جمعت منها لان المتمدنين الاغنياء منف في بلادهم فيرسلون أموالهم ومهندسهم إلى البلاد الجديدة التي يموذها المال كامبركا وروسيا وتركيا لينشئوا فيها الاعمال الحطيرة كالطرق الحديدية والمناجم ومعامل الفائر ويقدرون ارباح الانكليز سنوياً من اموالهم المستعملة في الحارج بمليار ونصف لانه يوجد في كثير من امحا العالم اعمال صناعية عظيمة تختص بالشركات الانكليزية ولقد يحدث ان تجمع الموال طائلة من بلاد شتى للقيام بالمشاريع العامة مثل حفر ترعة السويس التي يبلغ طولها الملال كلو متراً وغرضها مئة متر وعمقها تسعة امتار وكاشتراك متدوني المانيا وايطاليا وسويسرا بحفر شق القديس كوتار الذي وصل المانيا بشهالي ايطاليا

الحاية وحرية التجارة: — ان في تنظيم الأنجار بين الامم رائيين متنافضين:
احدهما حرية الانجار وقد نخم عن مبدإ أغذه الاقتصاديون القدماء وهو ان
حرية المسابقة افضل ذريمة لاستحصال الثروة وبه يخول كل سكان بلد ملة الحرية
لمقايضة بمنائهم بنتاج البلدان الاخرى اي ان يشتروا وبيموا في الاقطار الاجنبية كا
يشترون او بيبيمون في داخلية بلادهم من غير ان يؤدوا رسوماً عند ادخال بمنائهم او
انهم يؤدونها رسوماً قليلة لا تبخل نجارتهم و واني الرائيين مبدأ الحماية وهوشبيه بللمداه
القديم في مواذنة انتجارة لاعتباره ان من مصلحة الامة هماية صناعاتها من مزاحة الامم
الاخرى واذلك يطلب تباع هذا الرأي ان تضرب الرسوم الفادحة على المنسوجات
المسنوعة في الانحاء الاجنبية حين دخولها الى بلادهم فيضطر اصابها الى زيادة المماها
فتساوي المصنوعات الوطنية ثمناً

اما أشياع حرية الانجار فيرفضون الرسوم الجمركية التي تضرب على البضائع الاجنبية عند تجاوزها التخوم ومنهم من لا يرضى بها الا من نوع الضرائب • اما اشيساع الحماية فعل عكس ذلك يحسبونها واجبة لحماية صناعات بلادهم

وكانت حرية الأنجار جارية في القرن الشامن عشر ولكنها اهمات خلال حروب الامبراطورية فان الحسارالبري الذي أتخذه فابليون كان منعاً لم يسبق له مثيل وبه اغلق الباب في وجه كل البضائع الانكليزية وبعد رجوع الملكية الى فرتسا جروا على طريقة وسط بين المنع والحماية — أما في انكلترا حيث كان كبار الملاكين هم اصحاب الكلمة الفافنة في البارلمان فانهم انشأوا الجارك حاية لفلة ارضهم من القمح وقد بدأت تراحمه عبار الغذان الإخرى فكان نظام سنة ١٨٥٠ سدًا لا يواب انكلترا في وجه القمح القريب ودام ذلك حتى بلغ ثمن الكوارتر من القمح الانكليزي ثما نين شليناً فاوجس القوم خوفاً من الجامة واباحوا ادخال القمح النريب الى بلادهم — ومنعوا في فرنسا دخول اصناف المصنوعات الانكليزية الى بلادهم مثل منسوجات الكتان والقطن والسجلات والمدى ولكي ينظموا تجارة القمح العرجوا طريقة السلم المتحركة فكانت والسجلات والمدى ولكي ينظموا تجارة القمح العرب غال القمع في السوق الفرنساوية

ومن ثم عاد اشياع حرية المتجر الى سعيهم الفاة للمنع وتخفيضاً من رسوم الحماية فني انكافرا احرزوا النصر تماما وذلك ان في سنة ١٨٢٤ استحصل هسكيسن على قرار من البارلمان بتخفيض الرسوم وانشئت في سنة ١٨٣٨ جمية لطلب الغاء الرسوم على

القمح Anti-corn law League وكان مركز الجمية في مانشستر ويديرها كوبدن وهو من اصحاب المعامـــل فصرفت جهدها بنشر المقالات واهاجة الخواطر حتى حدثت المجاعة سنة ١٨٤٦ فاذنت الحكومة باعطاء حرية الانجار بالقمح على أن جمعية مانشستر أجنذبت الى ارائهــا الحزب الحر فاحدث تخفيضـاً في فئة الرسوم المضروبة على اصناف البضائع غند دخولها • وظلت الحكومات في البلاد الاخرى الاوروبية جاربة على طريقة الحايَّة الماهدات التجارية : - ظَلَتْ حماية التجارة مبدأ تعتمده الدول الاوروبية في تأبيد حقوفها المتبادلة فلا تسمح احداها بدخول البضائع الاجنبيسة الى بلادها مالم توَّد الرسوم الجركية وكلُ حكومة تَجْرَج جدرلاً بالرسوم المفروضة على كل نوع من أنواع البضائم ويقال لهذا الجدول تعريفة فبستجيل بعد ذلك الفاؤها او ان يخفض شيءمنها الا بالاتفاق المخصوص. وأدلك اذا ارادت الدول تخفيض التعريفة على شيء من حاصلاتها اضطرت ان تعاقد الدول الاخرى عهودًا تتبادل بها المنافع وتسمى هذه العقود المعاهدات التجارية والقاعدة المرعية في عقد مثل هسذ. الماهدات هي المعاملة بالمثل او تبادل التخفيض فالدولة الواحدة تخفض من الرسوم الموضوعة على بضائع الدولة الاخرى عند دخولها بلادها بشرط ان تخفض ثلك من رسومها على بضائع الاخرى وهذا ما يُسمونه في انكائرا بقجـــارة

الولاء. ويفرق هذا النوع هن حرية الانجار بان حرية الانجار تفتح اسواقها لاقتبال كل البضائع الاجنبية على اختلاف اجناسها من غيراشنراط على الدول ان تعاملها بمثل ذلك وَلَقِد مرَّ على المعاهدات التجارية حين من الدهر ظهرت فيه كانهـــا ذريعة لاعطاء

حرية الاتجار فان المعاهدة التحارية المنعقدة بين انكلترا وفرنساسنة ١٨٦٠ افضت بنابليون الثالث الى الغاء طريقة المنع واستبدالها بطريقة الحماية · وان تخفض الوسوم من سنة الى أخرى ثلاثين بالمئة ابتداء من سنة ١٨٦١ وخمسة وعشرين بالمئة مرح سنة ١٨٦٤ واما انكلترا فالغت كل الرسوم الجمركية على البضائع الدرنساو ية من منسوجات حريرية وغيرها من الاصناف وخفضت رسوم الخمر من ١٥٨ فرنكاً الى ٢٢ فرنكاً عن كل هيكـتوليـّتر · على الحكومات الى طريقة الخماية • فاصبحت المعاهدات التجارية بين الدول تخلومن ذكرتعريفة تسمي بها الرسوم المحددة على البضائع الاجنبية وانما يقتصر في نصها على اداء الرسوم بمقدار ماتوَّدي ألام الاخرى من المتفقات على اداء احظ الرسوم مقدارًا وهذا مايسمونه شِروط **₹** ₹₹₹

الممارض العمومية : - ان النقدم المطلم في الصناعة والتجارة دفع بالحكومات الى تصور اقامة الممارض العمومية تتجتمع فيها كل مخترعات الممالم برمته وحاصلاته فيكون مشهدًا ومدرسة معا واول معرض كان في لوندرا سنة ١٨٥١ فيلغ عدد العارضين فيه ٢٠٠٠ و١٧ ومن ثم لتابعت المعارض العمومية كالباريزي الاول سنة ١٨٥٥ (كان فيه ٢٠٠٠ و٢٤ عارض) واللندني سنة ١٨٦٦ ( وفيه ٢٠٠٠ و٢٧ عارض) والباريزي الثاني سنة ١٨٦٦ ( وكان فيه ٢٠٠٠ و٢٠ عارض) المحرف فيلادلفيا من الولايات المجدة سنة ١٨٧٦ والماريزي الباريزي الثانث سنة ١٨٧٦ ومعارض مالبورن وامستردام والفرس وبروكسل والباريزي الرابع سنة ١٨٨٩

وكان كل معرض من هاته المعارض اعظم من المعرض الذي سبقه فان معرض باريز سنة ١٨٥٥ أقيم في قصر الصناعة في شأن اليزه ولم يشغل وتشئذ الا احد عشر هيكتارًا من الارض ولم يعرض فيه الا ٢٠٠٠ عارض وقد امه نخو ٢٠٠٠ و٩٤ واثر

اما معرض سنة ١٨٦٧ فقد شغل ارضا سعتها نحو عشرين هيكتارًا ( ولم تمكن الا جزءًا من شان دي مارس ) والعارضون فيه بلغت عدتهم ٢٠٠٠ و٢٥ عارض اما زواره فبلغوا نحرًا من ٢٠٠٠ و٣٩٩٩

وامتد معرض سنة ۱۸۷۸ فشغل كل ساحة شان دي مارس واكمة النموكاديرو (فسعته ۲۹ هيكتارًا ) وعدة العارضين فيه ۲۹۳۰ والدين دخلوه زهاه ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ اثار ولكن معرض سنة ۱۸۸۹ امتدت سعته فشفل شان دى مارس والتروكاديرو وكل ساحة الانفاليد والوصيف الواقع بين الانفاليد والشان دى مارس وجاءه اكثرمن ۲۸مليونا من الزائرير .

الازمات المالية : \_ ان التجارة ربطت الشعوب المتمدنة بعضها ببعض رباطًا متينًا بخيث تتبادل المساعدة وتشعر الواحدة منهن بنجاح الاخرى اوضنكها

وكانت كل مقاظمة في العصور الوسطى منفردة لذاتها وإذا امحل الموسم في احداها نخِم عن ذلك مجاعة ومات الفقراء جوعًا ، على انه منذ الفرن التاسع عشر انقطعت المجاعات ولكن ظلت البلاد حتى مبذ نصف قرن إذا امحلت مواسمها تولاها القحط وتصاعدت إثمان القميع ارتفاعًا كبيرًا واما اليوم فانكان موسم القميح في جهة ماحلاً تشكاثر وارادات الغلال من روسيا واميرًكا والمجر تكاثرًا يسد النقص ويقوم بالحاجة فلا يقع الضنك على الناس ومنذ سنة ١٨٧٦ الى سنة ١٨٧٩ امحلت مواسم فرنسا اربع مرات متوالية بحيث لو وقع مثل هذا المحل في العصور الوسطى لاحدث مجاعة هائلة على ان المحل الاخير كاد لا يؤثر تأثيرًا يذكر في ثمن الخيز

فاصبح القوم لهذا اليوم لايخشون من وقوع المجاعة وانما ناب عنها طروء الاؤمات المالية والازمات تختلف في مصادرها واسبابها فمنها التجارية وهي ما ينجم عن حرب عوان تضطرم نارها فبقف الاشغال او عن افتتاح اسواق جديدة او تغيير فجائى في طرق التجازة · ومنها الصناعية وهي تنتج عن سد احــد منافذ الصناعة او عن مزاحمة جديدة او لان المعامـــل اصطنعت اكثر بما تقتدر على بيعه ( وهذا ما يسمونه ُ زيادة المصنوع ) . ومنها المالية وهي ثتاً في عن تصدير مقادير كبيرة من النقود · ومنها ازمات البورص وهي تجدث من تهافت الناس على شيراء الاسهم فتصعد اثمانها الى حد يتجاوز المعقول وقد اطلقوا منذ بضع سنين على هذه الازمة امياً المانياً (كراش) ومعناه النهور ـ على إن كل تلك الازمات تظهر بوقوف الاشغال وفوقًا فجائبًا فتبطل الثقة ويحجم ارباب المال الذين يحرزون منه ماجرت لمم العادم باعطائه دينًا عن الخاطرة بادانة اموالهم فيصبح الصيارف والتجار وهم لايجدون محلاً يستقرضون منه فلا يقتدرون على اداء ما عليهم فيشرفون على الافلاس وينقص مقدار البيوع وتقل عن الصناع مطالب صناعاتهم فتقفل المصالع او تصرف عددًا من عمالها فلا يجد العملة شغلاً فيعضهم الفقر بنابه و يلم هذا الحال بجميع مراتب الهيئة الاجتماعية توًا أو بالتسلسل واذ أن كل البلاد المتمدنة مرتبطة بمضها يمضى بالتجارة يحيث صارتكانها كامها سوقا واحدة لاتلبث الازمة الواقعة في بلد حتى يتصل اذاها بالاخرى · فان الازمة الكبرى الحادثة سنة ١٨٥٧ بدأت في الولايات التجدة في شهر ايلول ( سبتمبر ) فحدث على اثرها افلاس خسة الاف تاجر مجموع ديونهم مليار ونصف من الفرنكات ولكن لم يأت شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) حقى شعرت بها انكاترا ومنها اتصلت الى شهالى المانيا والدانارك والنمسا ومن ثم بلفت الهند والبرازيل و بونس ايرس

# الفصل التاسع عشر الديموقراطية والمبدأ الاشتراكي الديموقراطية

المباديء الديوقراطية: كانت مراتب المجتمع الانساني الاوروبي مرتبة منذ العصور الوسطى مراتب غير متساوية وكان مقام الانسان متوفقاً على مكانة عائلته التي ولد منها فاما ان يكون من الاشراف او الاوساط او الفلاحين • فشأن الانسان تابع اثر مولده على ان الناس كانوا لايرون بأسا من بقاء الانسان على الحالة التي ولد فيها ولذلك كان لابناء المراتب السامية وهم نفر قليل من ذوي الاحساب وحدهم حق التمتم دون سوام بالسلطة والمجد والثروة ولمم وحدهم تستلفت انظار الناس • وعليه كانت الهيئة الاجتماعية اريستوقراطية اي فائمة بهبدا الاعبان

الا انه منذ القرن الثامن عشر شرع الناس لاسيا الكتبة يقدحون بهذه الاحوال مبينين جورها لان بها سلب الناس حتى التساوي مع انهم ولدوا متساوين يحكم الطبيعة ورموها بخلوها من الانسانية لانها تفرض على القسم الاكبر من الشعب البقاء في حال المذلة والمسكنة ونعتوها بالسخافة والخرق لان بها تحكم الصدفة في العهد بادارة الشؤون لرجال لا شأن لهم الاكيانهم مولودين اعياناً فنشأ يومئذ الميداء الديموقواطي اي العامي منافضاً للاريستوقواطي على ان واضي الاسم الديموقواطي قد خرجوا بالكلمة عن وضعها اللغوي لانها تفيد الحكومة على ان واضي المعنوم المؤلف و والحقيقة ان الشعبية فصار مفهومها لمذا العهد كل سنة لا اعتداد فيها الشرف المودث و وبالحقيقة ان الشعباع الديموراطية يهاون عادة المحكومة الجمهورية لأن مخالتيهم الايستوقواطيين يعضدون الملكية ولكن علينا ان نفرق بين الديموراطيين والجمهوريين (١) على ان الامبراطورية

<sup>(</sup>١) وعلينا أن نفرق أيضًا بين الديموقراطيين والقائلين بالمساواة فان هؤلاء أشياع المساواة يريدونها على أطلاقها بين كل الناس من غير ميزة ولوكانت الميزة عن الجدارة أما الديموقراطيون فيسلمون بوجوب الامتياز في الثروة والجاء والسلطة وأنا يطلبون الغاء أمتياز الاحساب ولذلك تجد حكومة ألجا كوبيين قد قامت على مبدا المساواة المطلقة أما حكومة الولايات المحددة الاميركية فطريقتها ديموقراطية صرفا

الفرنساوية كانت ملكية \_ ديموقراطية

ومبادى، الديموقراطية يمكن العمل بها وتجكيمها في الحكومة والهئية الاجتماعية والآداب فيظلبون ان لاتجعل الحكومة في قانونها اقل فرق بين الناس سوالاكان في الضرائب أو في القضاء وانما يريدون ان كل انسان معاكان حسبه يتمكن من التوظف في كل المناصب حقى امياها وكان أشياع النقليد بتبرمون من هذه المطالب لانهم هيسبون قيام العامة في المناصب محقاً من شانها ومن مطالب الديموقواطيين ان لكل انسان الحق في مشترى اي ارض شاء ولوكانت من أملاك النبلاء وان بياح لعامة الناس الاعتناء بتعليم أولادهم مثلها بعلم الاعيان بنيهم وهكذا تواهم لا يجيزون عدم المناواة حتى فى الشؤون الخاصة و يناهفون الخاصة و يناهفون المسك بمفاخر الحسب ويعظم عليهم ان يأبى النبلاء قبول أحد الاوساط في قاعاتهم أو ان يزوجوه من بناتهم وانكى من هذا ان كثيرين من الاوساط يعاملون ابناء العملة كما يعامل النبلاء اعيانهم (1)

النماء الاسترقاق — : لم يبق من اثر لاسترقاق الفلاحين في ممثلم اورو با في غضون الثورة الغرساوية وقد الغي تمامًا من كل البلاد التي اقيمت بها الادارة الغرنساوية

وسمّحت الحكومات في البلاد الآخرى للفلاّحين بابتياع كل السخرة والاموال المقررة عليهم لاسيده فق لهم المشترى تدريجاً اما في المانيا قالتميكل ما بقي من حقوق الاسياد وذلك على اثر فتنة سنة ١٨٤٨ واصبح الفلاحون يملكون الارضين (خلاماكلنبرج) واما في امبراطورية النمسا فقد ابقوا السخرة ولكنهم رتبوا شؤوّنها ثم الفساها مجلس التشريم سنة ١٨٤٨

أما في الروسية فلم يتطرق التفيير الى شيء من شؤون الاسترقاق على أنه بعد سنة ١٨٥٠ جعل الكتبة من الروس يتبرون عواطف الامة يما يصقون من شؤم حالة الارقاه وفي سنة ١٨٦١ أصدر القيصر السكندر الثاني امراً ياغي فيه الاسترقاق فتحرر جميع الارقاه وسار لحدمة البيوت منهم ( وعدتهم في بيوت الكبراء مايون وضف ) الحقي في اعتزال خدمة البيوت منهم او ان يظلوا فيها لقاء اجور يتقاضونها منهم • وكان من السخب في اعتزال خدمة الارقاء من الفلاحين وهم السواد الاعظم من الشعب الروسي اذ ليس خداً بت مشألة الارقاء من الديهم الاراضي التي اقام على حرثهما الاباء والابناء فيصبحون في الامكان ان تنزع من ايديهم الاراضي التي اقام على حرثهما الاباء والابناء فيصبحون

الفكار وحسبك طالما المحت القصص والروايات التمثيلية عن تقبيح هذه الافكار وحسبك رواية الحيل والحب لشيار (٣) انظر كتاب توركنيف في اخبار امير رومي

اذا نزعت عنهم فعلة ليس الاعند اسيادهم • وهم انفسهم يؤثرون البقاء على الرق يقومون على حرث الارض التي يحسبونها كانها ملك لهم على الاشتفال كفعلة فيها • على ان واحداً من الملاكين المحسنين اراد تحرير ارقاء وان يهب لكل واحد منهم البيت الذي يسكنه والحديقة الذي حول فلما كاشف الارقاء بما خطر له سألوه ولمن تكون الارض العمالحة للزراعة ؟ — اجاب انها تبقى لي — قالوا اذاً يا ابنا الصغير فلتبق الاموز على حالها الماضي لاتنا نحن لك أنما الارض لذا — لكن ما عنم أن صدر أمر القيصر أن ياخمة كل نلاح من الارض ما يكني للقيام باود عائلته وأن يكون الارقاء العاملون في الملاك الدولة ما لكين الارض ما يكني للقيام باود عائلته وأن يكون الارقاء العاملون في الملاك الدولة في الاملاك التي يتديم ومن ثم يسترون من المالكين الحصص التي تخصهم على أن الحكومة تعضدهم بتسليفهم المال للمشترى وكل ملك ثم شرافوه على هذا النمط اصبح ملكاً مشاعاً لفلاحم, القرية

تجربرالمرأة : \_ قد ادّت الاراء الذيمتراطية الى انقلاب عظيم افضى الى تجسين حال النساء فانهن كن في كل مكان دون الرجال مقاماً ولم يكن يحق لهن الاشتراك في أشيء من اهمال الحكومة ولا معاطاة المهام التي يتماطاها الرجل وفوق ذلك لم يكن يباح النساء المتزوجات تدبير امور ثروبهن الخاصة ولا اختيار محال سكناهن وانما الزوج حق تدبير اموال زوجته وفي وسعه ارغامها على اللحاق به الى حيث اواد

فنشاً حزب بطلب باسم الانسانية والمدل تحرير النساء وكانت مطالبهم تجنلف بين ان يكون النحو ير شاملاً كل الشؤون او مقتصراً على بعضها فغريق منهم شرع بطلب المساواة المطاقة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق السياسية وان تنال حق الانتخاب وان تنتخب فنجلس في المجالس وتتولى المصالح السياسية — وطلب فريق اخر مساواة الرجل بالمرأة في حقوق المجتمع والافتصاد يحيث تستطيع النساء ان يسمين في الارتزاق كالرجال وان يدخلن المدارس مثلهم وان يتعاطين كل الاعال الا السياسية — واقتصر فريق ثالث على طلب المساواة المدنية لهن بحيث يكون المرأة حق التصرف بجالها وحريتها المدانية كما يتمتع الرجل

واشياع حرية النساء كثيرون في البلاد التمدنة مثل انكلترا وفرنسا والولايات التحدة فنال الجنس اللطيف في تلك الديار حق دراسة العلوم وبمارسة صناعة الطب الا انهن لم ينلن شيئًا من ذلك في المانيا فعالبات الطب يتلتين هذا العلم في كليات فرنسا او سويسرا واما حزب حقوق النساء السياسية فلا وجود له الا في البلاد الانكليزية ولقد كانت ولاية وابوهين في الجبال الصخرية من الولايات التحدة في بعض ازمنتها البلاد الوحيدة في العالم التي يتمتع النساء فيها بالحقوق السياسية على ان مجالس النواب في المالك الاربع الغربية ارادت ان تمنح النساء حتى الانتخاب الا انها وجدت انه متحدر ادخال مثل هذا النغيير على الدستور من غير استشارة المنتخبين فما سماوا رأيهم ابوا الموافقة على المطلب فاصبح وليس لمرأة حتى الانتخاب الا في زيلاندا الجديدة وفي ولايتين من الولايات المتحدة الاميركة ( وها وايومن وواشنطون )

واما في انكائرا فقد صرح مجلس النواب ان حق الانتخاب منوط بالمتملكين ولذلك لا يكن ان تسلبه النساء لانهن مالكات ايضاً

الخدمة المسكرية : — لقد عدلت حكومات اوروبا منذ انتهاء النظام الاقطاعي عن طلب الاهلين للخدمة المسكرية وصار الجيش يتألف من المتطوعين الذين يتقيدون في الحدمة لمدة طويلة الا إنه في القرن الثامن حشر احتاجت بعض الدول لزيادة جيوشها ولم يكن عدد المتطوعين وافي بحاجبها فشرعت تكتب من رهيتها بالاجبار اعتبر ذلك بما فعله لويس الرابع حشر ملك فرنسا وفودر يك غليوم ملك يروسيا وبطوس الاكبر قيمبر روسيا (() على انتهم اقتصروا يومئذ على تكتيب الفلاحين والعملة دون الاشراف والاوساط فلما قامت فرنسا تجارب كل اوروبا حاولت في بادىء الامر ان تميء جيشها من الذين يدفعهم اليه حب الوطن ( فكانت نشأة متطوعة سنة ١٩٩١ وسنة ١٩٩٦ ) الا أنه في بدء سنة ١٩٩٦ ا اضطرت حكومة الكونفانسيون ان شجير الناس على التجند فنشأ مبدا اله وجوب الخدمة العسكرية على كل وطني فرنساوي واذا لم تكن الدولة تجتاج الى كل

واجاز نابليون لمن اصابته القرعة ان يقدم عنه بديلاً فما صار البديل يشترى بالمال اصبح الاغنياء في الواقع معافين من الخدمة العسكرية وقدحافظت كل الحكومات الفرنساوية على هذا النظام ( ولئين غيرت اسمه ) حتى سنة ١٨٧٠ وجرت عليه معظم الدول الاوربية

القادرين على حمل السلاح وضعت حكومة الديركتوار سنة القرعة وبها يوخذ من يقضى

عليه حظه بالخدمة ويترك الاخرون

والمكانت دولة بروسيا تحتاج في محاربة نابليون الى حشد جميع شبانها الاصحاء حافظت على المبدأ حتى الى ما بعد انتهاء الحرب وكان فانونها العسكري يوجب على كل بروسيافي ان يكون جندياً يخدم ثلاث سنوات في العسكر العامل ثم ينثقل الى الرديف واخيرًا الى

<sup>(</sup>١) ولقد سبق لماوك السويد ان جروا على ذلك مننذ عهد غوستاف ادولف

اللاندوار ولا يعنى احد من الخدمة ولا يقبل البدل · ولما طلب اهل براين اعناءهم من الحدمة المسكرية سنة ١٨١٦ اجابهم الملك متوعدًا الطالبين باشهار اسمائهم على انه يحق الشيان المدين ينهون دروسهم ان يخدموا سنة واحدة وان يقضوا تلك الحدمة في البلدة التي يختارونها ويقال لهذا السمل النطوع لمدة سنة

على ان هذا النظام البروسي موَّسس على مبدأ حتى الحكومة المطلق على الشعب اكثر بما هو موضوع على مبدأ المساواة اذ لم يكن المجتمع البروسياني بومثلر ذيموقراطيًا ( وما هو حثىاليوم ذيموقراطي تمامًا ) على ان الناس الغوا الرَّاي البروسياني الموجب على كل الرعايا ان تحدل السلاح دفاعًا عن الوطن فاتصل منها الى سائر الام

ويعد انتصارات بروسيا على النمسا صنة ١٨٦٦ وعلى فرنسا سنة ١٨٧٠ عملت معظم الدول على جعل خدمة المتطوعة الى سنة واغدمة المعطوعة الى سنة واغدمة المعاملة لللاث سنوات واتخذت فرنسا سنة ١٨٧٧ مبدأ التعلوع والخدمة العاملة لخمس سنين بيد انها عادت سنة ١٨٨٩ فخفضت الخدمة العاملة الى ثلاث سنوات المعلوع

اما حكومة سويسرا فاشهرت منذ سنة ١٨ ١ انظام المسكرية الاجباري غيرانها وضعته يحيث يكون اخف وظأة على الاهلين واذكانت بلاداً اتخابدة وقد عرمت ان لا تهاجم البلاد المجاورة ابداً وانما تنخذ هذا النظام حتى يستقب لها اذا مست الحاجة ان تكوف متا هبة الدفاع فان شبانها يقومون بالخدمة في الككنات وفئا قصيراً في مدى بضعة اسابيع ومن ثم يعودون الى منازلم على ان الحكومة لدعوهم في الاحابين التحرن على اطلاق البنادق حتى صاراطلاقها عند السويسريين من الملاهى الوطنية واصبحوا من امهر الاوربيين في احكامها وليثت انكاترا تتبع في تكثيب جيوشها طريقة التطوع واستخدم المتاجرة من الذين

اتخذوا الحدمة العسكرية حرفة يرتزقون منها فتوَّ يهم الاجور الباهظة وهي شلين في اليوم اما الولايات المتحدة الاميركية نجيشها صغيرجدًا يؤلف من العشرين الى الحمسة والعشرين القاً ولا تجتاج للنظام العسكري لانها لا تجاور بلادًا تعاديها

التعليم العمومي: - وظلت الحكومات الاوروبية زمن طو بلا تحسب التعليم امراً خصوصياً من خصائص الاباء لذلك لم بكن فيها الا مدارس خاصة اقيمت وتولى ادارتها رعاة الدين من الكاثوليك والبروتستانت على ان التعليم الديني كان الجزه الاهم من تعليم تلك المدارس الا ان بعض الحكومات الالمانية (سيافي الغرن الثامن عشر) صرحت

الاهتيام بها والقيام بانشائها

بان الاباء ملزمون يتعليم اولادهم الثعليم الابتدائي ولكنها اقنصرت في ان تفوض على الناس وجوب انشاء المدارس على نفقتهم

وقد وضع مجلس التشريع ومن ثم حكومة الكونفانسيون مبــداً موَّاده ان من واجب الحكومة القيام على تعليم الاولاد على ان الزمان لم يسمح لها بالعمل بالمبداء الذي وضعتاهُ واتما تأتى للكونفانسيون انشاه المدارس المركزية فقط بدلاً من المدارس والكتاتيب الابتدائية ولكن قبل اتمام هذا النظام اعاد نابليون المدارس وظلت الكناتيب مهملة وترك للشعب

فكان النعائم الابتدائي مهمالاً في كل البلدان حتى القرن التاسع عشر وكان الرأي الشائع بومئذ بين وجال السياسة ان لا لزوم لنعليم عامة الشعب لانهم كانوا يذهبون الى ان التعليم يدفع بهم الى احتقار العمل اليدوي و يبث فيهم روح الثورة • ولما تُحرُض لاول مرة على محلس النواب الانكليزي مسألة التعليم الابندائي ووجوب تقرير النفقات لانشاء مدارس له على على على على المذال على تحدد اللوردة قائلاً اذا كان ثمت جواد يعرف كمعرفة الانسان

فلا احب ان اكون فارس ذلك الجواد على ان حكومات المانيا سيا حكومات ماكس ووارتجبرج وبروسيا هن اللواتي اول من جملن التعليم الابتدائي الزاميًا واللواتي الشأن في كل ولاياتهن المدارس الابتدائية وفرضن علىكل الاولاد الدخول اليها من السادسة الىالرابعة عشرة من سنيهم وآل الامر بالحكومات ان صارت تقوم بمعظم نفقات المدارس الابتدائية يخيث اصبح التعليم بجزئيًا

وجرى هذا النظام في سويسرا والبلاد السكندنافية معتبرة تندر مرالا اللارم في تروير مذا الدال أدر سرال أيم الناا

ومن ثم تدرجت الام الاخرى في تجدي هذا المثال فاصبح الرَّاي الغالب في كل القارة الاوربية انه ُ يخق لكل الاولاد من غير استثناء ان يتلقوا العلم الابندائي واصبح التعليم الزاميًّا في معظم المالك وعلى هذا النظام تجري المانيا وسو يسراوالنمساوفرنسامندسنة ١٨٨٢

و بسبب وهن المبداء الار يستوفراطي في انكاثرا ازدادت حكومتها اهتمامًا في المدارس على ان هذه الحركة انما ظهرت بعد اصلاح سنة ١٨٣٢

وكما ازداد المبدأ الديموقراطي شيوعًا في البلدان الاخرى كما ازداد العلم انتشارًا وترى التعليم الابندائي آكثر شيوعًا وانتشارًا في الولايات التحدة الاميركية التي هي أشد البلاد استمساكا بالمبداء الديموقراطي

ومنذ جعلت الحكومات التعليم فرضًا عليهن صيرته ' قريب المنال للجميع بانشاء الكتاتيب

على نفقات الولايات والاقضية في كل قرية ومزرعة وكانت المدارس في فرنسا سنة ١٨٨٠ . ٠ . و٧٣ <sup>(١)</sup>مدرسة فيها خمسة ملابين تلميذ وفي المانيا ٠ · . و٥٧ مدرسة فيها زهاء سبعة ملايين تلميذ وفي النمسا والجر . . و٣٣ مدرسة يتعلم نيها أكثر من اربعة ملايين من الطلبة وفي ايطالياً ٠٠ - ٤٨ مدرسة فيها أكثر من مليوني تلميذ. وفي البلجيك ٧٢٩ وه مدرسة فيها ٢٨٠٠ و٢٨٧ نلميذ وفي سويسرا ٤٨٠٠ مدرسة فيها ٤٥٤٥٠٠ تلميذ وفي الكاثرا زهام ۲۸٬۰۰۰ مدرسة تلامذتها ۲۰۰۰ ۳۳۶ طالب

نجاح المبادي، الديموقراطية : \_ من البين ان المبادي، الديموقراطية اتصلت لعهدناهذا بكل الام المتمدنة لأن معظم الكتبة كانوا من الاوساط او من ابناء الشعب فسعوا بنشر هذه المباديء وتعميمها وكذلك ارتقت المراتب السافلة وتمولت • وبمقدار صيرورةالاعمال السياسية والخموصية آكثر اختلاطاً من ذي قبل اصبح من اللازم الاعتداد بصفات الناس الخصوصية أكثر من الاعتداد يجقوق النسب ولهذه الاسباب صار المجتمع الانساني ديموقواظيا واصبحت كل الدول المنمدنة لمذا العبد عاملة عداء مساواة الناس اجمين ازاء القانون

وسنت على الجيم التساوي في اداء الضرائب ونيل العدالة

وصارت كلُّ المالك لا تنكر استواء رهيتها على الاقل نظريًّا في تقلد مناصبها من غير التفات الى مزية الحسب • وتعزيزًا لمبداء المساواة جعلت كثيرًا من الوظائف لاتنال الا بالمسابقة فان انكلارا اتخذت هذه الطريقة منذ سنة ١٨٥٣ في وظائف الحكومة بالهند على ان كل البلاد الجارية على مبداء الانتراع العام تممل بمبداء المساواة في الحقوق السياسية لان لكل واحد من الاهلين حتى الاقتراع كما للاخرين

ولقد تسربت روح المساواة الى العوائد والاداب فان اولاد صغار الاوساط يتلقون الدروس التي يطلبها اولاد البيوتات الكبيرة اما النبلاء فمع احتفاظهم على القابهم يعيشون بائثلاف مع الاخرين ولم يعودوا يسائلون عن نسب الانسآن ليقتبلوه في قاعاتهم واصبح الحزب الار يستوقراطي نفسه ديموقراطيًا لان اصل بعض زعائه من الاوساط الا ترى أن ديزرايلي ظل في انكلترا زمنًا طويلاً رئيسًا لحزب المحافظات مع كونه يهودي الاصل ومن الاوساط ولم يبق من هيئة اريستوقراطية (") الا في انكائرا وفي الجر(") كل هذا مع أن شرائع البلدين

<sup>(</sup>١) منها اثنتا عشر الف مدرسة خصوصية

٧. Thackeray کتاب سينو بس للوالف ٧. Thackeray

 <sup>(</sup>٣) في سنة ١٨٨٥ دعى حجاعة من الكتبة الفرنساويين لحضور حفلة أقيمت في معرض

ديموقراطيّة تمامًا قال ثوكفيل سنة ١٨٤٨ ان المساواة بين النصارى اثم في ايامنا هـــــدُه مما كانت عليه في مطلق الايام وفي كل بلاد اخرى

## مسائل الاشتراكيين

اصل الاشتراكية: - حدث في القرن التاسع عشر انقلاب تام في نظام الاعمال على انه لم يكن في القرن الثامن عشر الا القليل من المدَّائن الكبرى وتكاد لا تجدُّ فيها معملاً كبيرًا وكانت فوانين الصناعة لاتجيز لرب المعمل استخدام آكثر من ثلاثة او اربعة من العملة وكان يقال لهم الرفقاء وهم يشتغلون في المصنع مع معليهم كما هو شأن صناع المدن الصغيرة (كالنجارين والخبازين والاساكفة) وفي أنتهاء بضع سنين يصير هؤلاء الرفقاء اساتذة كعلميهم. اما في ايامنا هذه فقدنشأت المعامل الكبرى وصاروا يجمعون في معمل واحد عددًا وافرًا من المملة للانتفاع بقوة الآلات · وحاجة هذه المعامل للوقود قضت بفتح المناجم لاستخراج الفحم فاشتغل فيها الوف من الناس. واجابة لمطالب الاقتصاد يبين منحت الحربة المطلقة للصناعة وأجيز لاصحاب المعامل والمناجم ان يستخدموا المئات من العملة لقاء اجور يتقاضونها منهم. يومئذ بدأ الانفصال بين واضعي واس المال ( يعني اصحاب آلات العمل) وبين العملة الذين يشتغلون لقاء اجورهم المعينة ويقال لهم المعارضون بين اصحاب واس المال والصملة . وقد قال لافيلاي لم يبق للعامل في المصانع الا ان يعمل عملاً عضلياً آليًّا ولذلك المحط شأنه عن مثام الرفقاء الاقدمين وفي الوقت نفسه ارتفع شأن ارباب المعامل عماكان اسلافهم عليه قديمًا فصاروا اعلى من اساتذة الصنعة وسواء كان المصمل خاصًّا بوب المال او لم يكن الا مديره فانه ينصرف بالمال الكثيرو يكون كقائد يدير جيشًا من العملة فهذا الصانع الماهر ينال بعلمه ومقامه وحسن معيشته مقاما لايناله العملة المشتفاون عنده على ان عواطفه كانسان اوكمسيحي قد تمحمله على حسباتهم الخوانًا له ولئين لم يكن بينه وبينهم جامعة ما وكل منهما غريب عن الآخر · فار باب المامل يعدون من علية الاوساط اما

بودابست فاستقبل احد الاشراف المجر بين الكتبة الفرنساويين في القاعة وابقى كانبا بجرياً كان مع الفرنساو بين في غرفة الانتظار لانه لم يكن من الاعيار على ان الفرنساويين المدعو بين لم يكونوا هم ايضاً من النبلاء غير انهم كانوا غرباء فناب ذلك أدى مفسيفهم مناب النبالة

العملة فلم بكن شأنهم معروفاً حتى عصرنا هذا فيقيمون في البلدة التي يكون معملهم فيها ولكن ليس لهم ما يضطرهم للبقاء في بلديهم فاذا لم يعد المصل في حاجة اليهم او انهم طمحت نفوسهم لا يجاد عمل يدر عليهم اكثر ذهبوا في طلب ذلك العمل ولو الى اقصي اطراف البلاد ولذلك ليسوا بالمستقرين في مكان وانما يعيشون عيشة الرحل النازلين في اما كنهم والمتاهبين الرحيل فهم لا يمكون شيئا وليس عندهم من موارد الحياة غير اجورهم وهذه الاجور تتوقف على وجود العمل ولا شيء يضمن لحم وجوده لان رب المعمل يستخدمهم ليوم او لاسبوع وليس بمضطر لاستشجارهم الى مدة اطول فاذا لم يجد العامل عملاً يشتغل به او اذا اقعده المرض المترم العملة اذا يشتغلون المرض المترم العالمة قالهملة اذا يشتغلون وييسون كل يوم بيومه

وهكذا نشأ الى جانب الفلاحين واصحاب المهن صنف جديد مؤلف من فعلة المعامل والمناجم وقد سموهم بالاسم القديم الروماني Prolétaire الذين لا يملكون غير اولادهم وسيميهم الالمان احياناً بالصف الرابع اشارة الى انهم احظ من مرتبة العامة القديمة وحقيقة الحال ان طعام العملة الحديثين ومساكنهم وشرونهم اخف و يلا من حالات طبقة العامة في العصور الوسطى ومع ذلك فهم اقل ارتضاء من اولئك لان حالتهم غير ثابتة ومحفوفة بالخطر وتراهم يشعرون بسوء عيشهم لانهم لا تستقر لهم قدم في مكان ولا يستطيمون ان يكونوا على ثقة من مستقبلهم سيا وانهم قد علوا في الوقت ذاته ان الميئة الاحتاعية اصبحت ديموقواطية ونساوى الناس تجاء الشرع وان لهم ما للاغنياء من الحقوق السياسية فامسوا لا يرتضون با قسم لهم وطفقوا يطلبون التغيير

وقد ذهب علماء الاقتصاد في القرن الثامن عشر ان النعاسة نتيجة الشرائع الطبيعية ولا بد من حدوثها و يوم جعلت الحكومة الانكليزية (سنة ١٨٤٠) تبحث في شؤون العملة بين جامس ناسمت وهو من كبار ار باب المامل ان ارياحه تزداد في اغلب الاجابين حين يستبدل المهرة من عملة معمله بنيرهم من العملة المبندئين واذ سالوه ما تكون حالة السملة المعروفين وعيالهم اجابهم انه يجهل ذلك وانما يترك امرهم لعمل الشرائع الطبيعية التي تدير نظام المجتمع الانساني

و في القرن التاسع عشرقام حزب يضادون هذا الرأي ويقولون ان التماسة ناجمة عن سوء توزيع النروة بين الناس فمهم من يتنعم بالمال الكثير حالة كون غيره لا بملك الا النذر القليل فنظام المجتمع الانساني سيء ولذلك من واحبات الحكومة تجديد ترقيبه على شكل بخفض من عدم المساواة • فلا يد اذاً من احداث انقلاب اجبّاعي ويسمون اشياع هذا الانقلاب الاجبّاعي بالاشتراكين الله Socialistes (1) ويسمون مذهبهم بالاشتراكين وقد اثفق جميع الاشتراكيين على الايقاع بنظام التعلك الحالي وطلبوا من الحكومة ان تسمى لابداله بنظام آخر غير انهم بختلفون في النظام الذي يريدون وضعه موضع النظام الحالي فاصبحت الاشتراكية غير ذات مذهب واحد فنشب بينهم الاختلاف عظها سها بين الفرنساوين منهم والالمان

الاشتراكيون الفرنساويون : — أن الذين حكموا فرنسا في غضون الثورة حتى الجاكوبيين منهم صرحوا أن الملك حتى مقدس لايمس • على أن بابوف حاول في يدء حكومة الديركتواران يحدث تفييراً يبطل فيه حتى التملك ومجمل الاملاك مشتركة بين الناس الا أن أشياع هذا الرأي كانوا يومئة قلبلي المدد جدًّا فتمكنت الحكومة من قمهم وثنتيت شملهم وظلت الاشتراكية في فرلسا لانظهر ينظهر الطرائق القائمة بذاتها حتى بعد الرجعة الملكية وأهم وعمائها سان سيمون وفوريه

وشأن الاشتراكيين في فرنساكان كشأن رجال الثورة فيها لم يؤسسوا مذهبهم الا على المواطف والبادىء الممومية فشرعوا يناهضون حق الشملك كانه امريخالف العدل والانسانية طالبين اقامة مجتمع انساني جديد و جمل سان سيمون قاعدة مبداله « لكل واحد حسب اهليته ولكل اهلية حسب عملها » ويطلب انشاء مجتمع تكون حكومته مبدائه (لكل واحد جسب حاجته ) وقد تخييل قيام مجتمع يؤسس على اتفاق اختياري يعقد بين اناس يتحدون على العمل بالاشتراك ويكون دافعهم لذلك العمل حبه والرغبة فيه وان يجتمع الناس يتحدون على العمل المحتاري يعقد بين اناس يتحدون على العمل بالاشتراك ويكون دافعهم لذلك العمل حبه والرغبة فيه وان يجتمع الناس وينقسموا جاعات وكل جاعة حميم تتألف من الف وغانمة شخص السكن في قصر كبير يكون فيه مكان المؤونة والحر المطبخ واهراء مشرك بين الجملية ويقونة واحد العملية واهراء مشرك بين الجملية وعاهراء مشرك بين الجملية عدم اللها العملة والعراء مشرك بين الجملية عالماء وللصناع

<sup>(</sup>١) كان قد نبغ في الزمن التمديم وفي ايام النهضة جماعة من الفلاسبة (كافلاطون وكلمبانلا ومورس) ووضعوا مجتماً خياليا إلا ان القوم لم يحسبوا اواءهم في المجتمع الذي تخيلوه الا اضفاث احلام على ان من مميزات اشتراكي عصرنا أنهم يسعون المحقيق اماني انهسهم غير مكتفين بتخيل النظريات وانما يبدلون قصاراهم لاحداث اصلاحات تهني عليها

وكان بين الذين احدثوا ثورة سنة ٤٨ عدد كبير من الاشتراكيبن ومنهم من تقلد مناصب حكومتها الموقتة وكافوا يذهبون الى ان المجتمع الانساني ملزم بايجاد عمل لكل من يطلبه لذلك فررت الحكومة الموقتة حقوق العمل وعملاً براي لوي يلان اشات معامل وطنية ولكن لما لم يكن لدى الحكومة عمل مفيد تشغل العملة به جعلت تستخلمهم في جمع النراب ولما اغلقت هذه المصافع الوطنية كان مبلغ ما سامت الحكومة من النفقة عليها زهاء الربعة عشر مليوناً فهذا الاختبار الناقص اضعف في فرنسا شاحف اراه الاشتراكيين (١١) واصبح الاوساط والفلاحون يوجسون خوفاً من الاشتراكية لانها تمثلت لم اقتسام ما يملكون لدك قال مؤرخها لوي ربهو سنة ١٨٥٤ انها ماتت في فرنسا فالكلام فيها عبارة عن تأبينها للشراكة الشراكة حديدة النسة.

الاشتراكية الانمائية : — منه سنة ۱۸۲۳ نشأت في المائية اشتراكية جديدة النسق وضعها لاسال وكارل ماركس وهما يهوديان المائيان وكلاهما من تلامة الاشتراكين الفرنساويين ومن الاوساط ولهما مشاركة في العلم كادت تبلغ يهيا مقام العالمية فاسسا مذهبهما على الحقائق وئيس على العواطف والاراء ولكي يجعلا اصلاحهما للاشتراكية مقبولاً لم يؤسساه على الانسانية والعدل بل على مبادىء الانتصاد السياسي والاحصاآت وكل منهما عزز طريقته بميداء علمي يقبله الاقتصاديون انسهم

قان ماركس قد اتخذ قاعدة اتفق عليها كل من ادم سميث وريكاردو ذلك ان الثروة بناج العمل ليس الا • وان قيمة الشيء قائمة بالعمل الذي صرف لاحداثه فرأس المال ذا ليس بذي قدرفي ذاته • ومن قوله اله عمل ميت لاحياة له الايالامتصاص كالمفريت<sup>(7)</sup>

 (١) التهمتوا الحكومة بأنها عملت قصدًا على احباط هذا المشروع (٢) ولقد كثر استمال هذا التشبيه حتى انك لتجدن الجرائد الاشتراكية تستخدم هذا الاسلوب في التعبير بكلمة Vampirisme مؤاخذة لارباب الاموال المستخدمة في الصنائم

كلة للترجم : عربنا كلة Vampire بالعفريث مجاراة لمن سبق من معربيها والمواد بهما الاشارة الى خوافة كافت شائمة في بعض انحاء اور با وهي ان الموقى يخرجون مرت قبورهم خلسة في الليل الحالك حتى اذا وصل احدهم الى نائم امتص من دمه ولا يزال به حتى نفازقه العافية ثم يعود الميت اليه فيمص البقية من دم الحي حتى يموت و يصبح مشل الموقى مثلها على مص دم الاحياء ومغزى الحسكاية ان الميت يطلب الحياة بامتصاص دم الحي حتى يميته منها الحية على متح تابيته المتحاص دم الحية على متح تابيته المتحاص دم الحية على متح تابيته المتحاص دم الحية التنافية ال

فلا قيمة الشيء الا بسمل العامل فيه وبما ان العامل هوالفاعل وحده في احداث قيمة المصنوع حق الله المحدوث المحدوث المصنوع حق المامل فيه المصنوع حق الله المتحدوث المحدوث المحدوث المحداد المحداد

وأما لاسال فجعل مدار يحمثه ما مياه بقانون الاجور الجائر الذي عوّل عليه قدماه علمه الافتصاد و بسطه نيركو هكذا « ان الفاعل البسيط لا يملك من الدنيا الا يداه والا مقدار ما بيع من عملهما لقحصيل خبزه فهو بيع ذلك العمل بشمن جل أو قل وهذا النمن سواء كان جليلا أو حقيرًا هو نتيجة الانفاق الذي يعقده الصانع مع الشخص الذي يو ديه ثمن عمله وهذا الشخص يسعى بان يودي من الشمن اقل ما يمكن وبجا انه يخير في انتقاء العملة من بين عديدين من الصناع فانه ولا يختار الا من بأخذ منه اقل من سواه فيضطر السملة ان يخفسوا من اثمان عملهم تناظرًا فيا بينهم فيبلغ العامل في كل ضرب من ضروب الصناعات إلى ان يكنفي من الاجور بما يكفيه للقيام باوده »

وقد قال لاسال « ان في كل مجتمع منظم على هذا النسق يضطر الصانع ان يستمر على الحط من ثمن عمله وسهما زاد العمل كثرة وتجسنا لا يحصل منه الا على ما يقيه من الموت جوعً ولا يفيد شغله الا ار باب المال الذين يستخدمونه في عملهم وما شأن العملة اليوم الا خدمة ارباب المال مع ان الواجب ان يمكس الامر فنصير الاموال لحدمة العملة فيجني هؤلاء حينئذ ثمرة اتعابهم » هذا هو وأي لاسال (١) ولكي يخرجه الى حيز العمل تحدى لوي بلان وخاطب الحكومة طالباً اليها ان تنظم العمل تنظياً يمكن العملة من

<sup>(</sup>۱) وقد تبين اليوم ان ما وضعة الافتصاديون القدماء من الاراء فعول عليه لاسال وماركس ليس في شيء من الصواب لان قيمة الشيّ لانتوقف على عمله الا ترى استثمن الزجاجة من خمر بوردو عشرة فرنكات وهي لا تكلف من الشغل فيها أزيادة عما تكلفه زجاجة خمر تساوي عشرة بنسات وان القمح المستغل من ارض خصيبة يويد ثمنه عن المستغل من ارض ماحلة مع ان قمح الارض الجيدة يتطلب شخلا أفل مما يتطلبه تمقح الارض الريئة فقيمة الشيّ لانتوقف أذاً على مقدار العمل وانما على قدر منفعته وليس بالواقع ان اجور العملة النناقص أبداً حتى تصل الى ما يساوي ثمن القوت الضروري بل الحقيقة ان الاجور آخذة منذ ثلاثين سنة بالازدياد في جميع البلاد

الحصول على المال

ولم يقف كل من ماركس ولاسال عند حد الكتابة بل تأتى لها خلال بضع سنين ان يجملا لهما في المانيا حزباً فوبًا فشأ حسنة ١٨٦٦ حزب الاشتراكيين الديقراطيين ان يجملا لهما في المانيا حزباً فوبًا في سنة ١٨٦٦ اربمين نائباً وتهيأ لهم عقد الاجتاعات ونشر الجرائد واصبحت الحكومة الالمانية تجسب لمقدرته حساباً فسنت لكبح جاحه سننا مخصوصة سنة ١٨٧٨ غير ان الاشتراكيين الالمان لا يطلبون قلب المجتمع الانساني قلباً تأماً (أ) ولا يريدون الناء حقوق الخاك ولا الارث ولا الحرية الذائية وانا يطلبون من الحكومة تبديل نظام الثملك ووسائل الهمل (يمني بها المعامل والمناجم والطرق الحديدية والاملاك الكبرة) بحيث لا ينفرد الافراد ولا الشركات بأمثلاكها بل تمكن ملكاً مشاعاً للامة كلها ويناط بالحكومة ايجارها لجماعات من العملة ومن ذلك المبدل المشتواكيين Collectivistes

اختلاف اجناس المحملة الفرباء عنها لمخطر للم اقامة اتفاق بين كل العملة على اختلاف المعرف العام في لندرا سنة المعرف العاملة الفرباء عنها لمخطر لهم اقامة اتفاق بين كل العملة على اختلاف بلادهم وفي سنة ١٨٦٦ تأسست جمعية العملة على اختلاف اجناسهم وكان يديرها كاول ماركس احد زعيمي الاشتراكيين الالمانيين ولم يكن غرضها بومثل الا اجتماع العملة من ملكة وقطر البحث في الاعتصاب وشرع بلنتهم منهم في كل سنة موثمر موالف من معتمدي عملة الام فالتام المؤتمر الاول في جنيف سنة ١٨٦٦ وجاء أستون معتمدًا ولما لم يكن الرسم بنجاوز الغرنك والفرنكين في السنة كان عدد الاعضاء يزداد زيادة كبرى حسف ماروا يعدون بالملايين وكانوا يتبنون في هذه الجمعية (كما يشرب واحدهم كأسا من الخبر) ومنذ المؤتمر الثالث (موتمر بروكسل سنة ١٨٦٨) شرعوا بتباحثون في تبديل الهيئة الاجتماعية بما تبطل الاجود ( ويسمونها شكلاً جديلاً للاسترفاق ) وقور مؤتمر بال (سنة ١٨٦٩) ان من حقوق المجلم الفاء تملك الافواد الاوض وان تجملها مشاعا بين الجميع قوامى حيثئذ ان المؤتمر منبع جدًا وماؤه خطراً حتى خطر لبعضهم ان لتلك الجميعة يدًا في اثارة فتنة الكومون في باريز فشرعت الحكومة نشترع السنن لمضادتها على ان الحقيقة هي ان المؤتمر لم يكن في في باريز فشرعت الحكومة نشترع السنن لمضادتها على ان الحقيقة هي ان المؤتمر لم يكن في سدة من المال فلم يأت شيثاك يذكر غير نشر الاذاعات وفي سنة ١٨٧٨ المؤوق الاختلاف الى سدة من المال فلم يأت شيثاك يذكر غير نشر الاذاعات وفي سنة ١٨٧٨ المؤوقة في المؤوقة لمؤولا خوالد الدوس المؤوقة على المؤتمر لم يكن في

<sup>(</sup>١) ان شيفل العالم الالماني نشرخلاصة اراء الاشتراكيين في كتابه الاشتراكية

زعاء الخزب فتضعضع شأنه اواخر سنة ١٨٧٤

الفوضو بون : \_ ونشأ سنة ١٨٧٩ حزب اخر جديد يسمى الحزب الفوضوي وزعيم هذا الحزب باكوتين الوسي مؤسس التجالف العمومي وكان قد طرده الاشتراكيون من مؤتمره في هاي سنة ١٨٧٧ على ان الفوضويين لم يطلبوا اصلاحاً واتما جل ما يريدونه ملاشاة كل الحكومات والكنائس بجميع شؤونها وشرائعها الدينية والسياسية والقضائية والمالية والتنفيذية والتمالمية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يتنفس بعد ذلك الالوف المؤلفة من الناس الفقراء الصعداء مممين بتما حريتهم وغير انهم لم يدوا وأيا في تعويض ما يريدون ملاشاته و يقولون « ان كل كلام يقال عن المستقبل يعد جريمة لان ذلك الكلام يخول دون الملاشاة المطلقة و يقف عثرة في سبيل تقدم الثورة »

والفوضويون موجودون في كل البلاد الاوروبية وبعضهم يقيم في المدائن الكبرى من الولايات التحددة على أن هذا الحزب لم بهد عملاً مهماً اللا في الروسية حيثما تحجد الفوضوية عبارة عن حزب سيامي يقاوم استبداد القيصر وحكومته و يجاول الايقاع به و بعاله · فهولاء الثوار الروس يكرهون الظلم فيريدون ملاشاة كل شيء ولكنيم لا يطلبون احداث بديل عما يسعون في تبديله ويقال لم في اور و با النهياست Mibilistes ( العدميون) وهو ما سمى به القصصي الروسي المشهور توركانيف ( سنة ١٨٥٢ ) ثائرة الروس الغضاب على حكومتهم

النظريات والاصلاح الاجتاعي : — بقسم الاقتصاديون اليوم الى مذهبين المذهب الاول و يعرف بالحر لانه يظلب السناعة الحرية المطلقة ورأيه مسئفاد من متبداه يذهبون فيهالى النجيم الناس فيهالى الناس المناب المناعة الحرية المطلقة ورأيه مسئفاد من متبداه يذهبون لان من الواجب ان ترتب هلائق العملة مع اسيادهم من تلقاء انفسهم بدون تداخل الحكومة وذلك حسب ناموس الشرائع العليمية وحدها وحرية التناظر وسنتي العرض والعللب فليس ثم من مسالة اجتاعية والما في مسائل اقتصادية وافضل شيء المحكومة ان تارك الوطنيين يدبرون انفسهم بانفسهم — و يعرفون هذا المذهب احياناً بالمذهب المستقيم لانه في المامينا على التعاليم الاساسية لواضي الاقتصاد السيامي و يسمونه ايضاً مذهب مانشسةر لان مركزه في انكاثراً كان منذ سنة ١٨٣٩ في مدينة مانشسةر ومعظم تسود هذا المذهب بين الفرنساويين الفرنساويين

و يعتمد المذهب الثاني على مراقبة الحوادث و بعرف بالتاريخي او الحقيتي و يذهب إلى ان التعاسة نتيجة لازمة لحرية الصــناعة المطلقة وانها ناول الى اثارة الاثرة والبغضاء بين مراتب المجتمع على انه لس المهم السعي لاكثار الثروة لان الموجود منها كاف لصيرورة الناس لايشكون فقراً ولكن المهم أوز يمها توز يما حسنا هذه هي المسائلة الاجتاعة ولا يمكن حلما مالم تسن الشرائع لتوزيتم الاوباح فمن واجب الحكومة اذاً ان تتداخل لتضع تلك السنن وقد نشأ هذا المذهب في المانيا وله فيها اشياع كثيرون معظمهم من اساتذة الكليات ومنذ سفة ١٨٧٧ جعلوا يمقدون المؤتمرات السياسية الاجتاعية يتباحثون فيها بالمسائل الاقتصادية والسياسية ويقترحون اصلاحات حجة في القضاء ويسميهم خصومهم باشتراكي المنابر لانهم يلقون من على منابر كلياتهم من المباديء ما يشابه المبادي، الاشتراكية بعض المشاجهة

على ان الهرج والبحث في الشؤون الاجتماعية مدى نصف قرن استمال الخواطر للنظر في شؤون العمار نفلم في الشؤون العمارة فظهر لهم ان الفقر كان السبب الفعال في احداث ذلك الهرج • حتى قيل في المانيا ان المسألة الاجتماعية هي مسألة المعدة • ولهذا شرعوا يسعون في تقليل عدد الفقراء وفي تخفيف وطاة الهاقة عن المراتب السافلة

وقد حظرت الحكومة على المعامل تشغيل الاولاد الصفار ومنمت اشتفال النساء في الاجال الشافة ولقد علم من بحث الحكومة الانكايزية سنة ١٨٤٢ ان في بعض المناجيم تقيم النساء بحث المكومة الانكايزية سنة ١٨٤٢ ان في بعض المناجيم تقيم النساء تحت الارض في كل يوم من اربع عشرة الى ست عشرة ساعة وهن مشدودات الى مركبات بما في أو أن الربع واكترا على اتفال مصانعهم يوما واحدا في الاسبوع في المكامل في انكازه على اتفال مصانعهم يوما واحدا في الاسبوع في المناجعة المرضى مجانا والملاجئ ليلجأ اليها الشيوخ والعاجزون وانشاوا المداوس الابتدائية والصناعية لعليم اولاد العملة يجاناً

وسعى العملة في عقد جمعيات في ما بينهم ينضمون اليها لتخفيف وطاة الحياة عليهم منها جمعية تبادل المعونة فكل عضو من اعضائها بدفع رسماً سنويًّا لصندوقها على انه بنال منها اسماقاً منى اعتراه المرض — ومن منشا تهم جمعية اللوازم وهي تقدم الاعشائها احسن الحاجيات بابخس الاثمان التي تباع بها في المخاذف وجمعيات الادانة وهي تقرض اعضاءها النقود ( وحسبك بنك شولتس دايش في المائيا ) — وايضاً جمعيات التماون ومنها أن يجمع المخمل الذي يشتغاون فيه واشهر هدة الجمعيات جمعية يقتدروا بهذا التماون على شراء المحمل الذي يشتغاون فيه واشهر هدة الجمعيات جمعية Rochedal التي أسسها سنة ١٨٣٧ عشرون عضوًا فبلفت عدة المنضمين اليهاسنة ١٨٦٧ عضوًا وصاد وأس مالها منه ٢٠٠٠ و٣٠٠ فرنك

وكذلك احداث رباب الممامل اصلاحات يعود نفعها على المحلة مثل انهم خططوا مدنا للفعلة يخيث يتمكن كل فاعل من امتلاك بيت بوَّدي ثمنه شيئًا فشيئًا وانشاوا لهم صناديق الاعتزال ليضع العامل فيها قسماً من المجوره فينمو فصيبه من الربا والمذخر وسن بعضهم سنة من شانها اقتسام ارباح المعمل من العملة ولم تقعد هممهم ابداً عن السعى في ما يجعل الحياة اقل شوَّماً على الذين يتجِشمون صعابها

الفصل العشرون المامية

حظ فرنسا من الارتقاء الاجتماعي والسيامي والافتصادي في القرن التاسع عشر: —
انه ليصعب جناً معرفة ما فعلته كل امة لوحدها في سبيل ارثقاء العالم لان التمدن تم والمسلم الشعوب جماء فنصيب الامة الواحدة من العمل فيه مختلط الهمل الا خرين ومع ذلك ترى من الناس من يو كد ان فرنسا عملت اكثر من سائر الام في تمهيد سبل المتقدم الاجتماعي في عصرنا هسذا بان اسست المجتمع الانساني على دعائم المساواة في الحقوق ومحتمعات كل امة كانت منذ ابتداء الممدن منقسمة الى مراقب وكلها تعمل بالامتيازات التي تؤيدها الشرائم و أما فرنسا فعي التي وضعت سنة ١٩٨٦ المبدأ القائل ان كل الناس يولدون احراراً ويظلون متساوين في الحقوق (١) ومن ثم أدى الحال الى أن عم جميع الام الاخري وعليه نفونسا هي التي ادخلت الى اوربا المبدأ الديموقراطي

وأما في السياسة وشؤومها فقد اخذت فرنسا عن انكاترا كل الشؤون التي تختاج اليها لتجديد مناهجها بعد ان اسقطت النظام القديم الا انها حوّلت تلك المناهج الى شكل بلائم حالة شعوب القارة الاوربية فاصبحت معظم السنن في كل المانيا واسبانيا وايطاليا والبلحيك موضوعة على مثال النظام الفرنساوي • وما النظام البارلماني المعمول به اليوم في كل اور با الا عمل انكيزي كيفه الاخبار الفرنساوي

<sup>(</sup>١) ان دستور الولايات التحدة الامبركية سنة ١٧٨٧ وضع على هذا المبدل الا ال الولايات التجدة ظلت حيثًا من الدهر تكاد لا تعرف فتأثيرها على التمدن الاوروبي كان فليلاً

واما الارتقاء الافتصادي فيكاد يكون ،أخوذًا من اصل انكليزي لان الشعب البريطاني اوفر الأم ثروة واكثرها اعتبادًا على الصناعة والعمل والفضل في ذلك لمناجم الحديد والفحم الحجري فضلاً عن ان موقع بريطانيا احسن المواقع التجارة الكبرى البحرية فاز اهاوها السبق في اعالهم على الجميع ولا سيا ابان الحروب التي دمرت اورو با وافلت من عدد اهليها وهكذا فان انكلترا هي التي كانت قدوة لاورو با في الارتفاء الافتصادي والانكاية هم الذين اخترعوا الآلات المجتارية والطرق الحديدية وهم الذين اوجدوا انموذ ما الممامل الكبيرة والممناجم ولشركات المساهمة وجميات النماون وجميات العملة نظام البنوك والقروض والشركات المساهمة وجميات النماون وجميات العملة

اما فرنسا فيلى الغالب كانت نقتصر على تجدي انكاترا في الشؤون الافتصادية ولم يكن ما عملته في سبيل النقدم الاقتصادي من قبيل اختراعاتها ومع ذلك كان نصيبها من الصمل وافراً ويكني لمعرفة مقدار ما عملت ان تقابل احصا آت اليوم باحصا آت اوائل القرن و فان اثنان الارضين زادت آكر من ضعفها عا كانت عليه سنة ١٨١٥ فكان المعدل المتوسط النمن الهيكتار من الارض ٢٠٠ فرنك قصار سنة ١٨٧٤ يقرَّم بالني فرنك لكنه عاد فهبط بعد ذلك واصبح ثمنه من منه ١٨٨٩ الى سنة ١٨٨٩ كان الصعود صريعاً جدًّا واجالاً بلغت تسعين مليارًا و وبين سنة ١٨١٥ الى سنة ١٨٦٩ كان الصعود صريعاً جدًّا فاربي ثمن الارض على ٢٥ مليارًا و فم تكن زراعة الحبوب سنة ١٨١٥ تشفل من الرض الا اربه من الربسين مليون على انها تشفل من الميكتار ولا تفل اكثر من الربسين مليون مليون هيكتوليتر على انها تشفل اليوم من الارض سنة بملابين هيكتار ونصف وتفل نحو مئة مليون هيكتوليترا في مكتوليترا في من المرون هيكتوليترا في الميكتار تسعة هيكتوليترات في اليوم ١٤ هيكتوليترًا ولان الشعندور لا يشغل من الارض سنة ١٨٤٠ الا ٢٠٠٠ و٥٠ هيكتار في المون يشفل وائن الشعندور لا يشغل من الارض سنة ١٨٤٠ الا ٢٠٠ و٥٠ هيكتار في المور يشفل وائن الشعندور لا يشغل من الارض سنة ١٨٤٠ الا ٢٠٠ و٥٠ هيكتار في المور يشفل وائن الشعندور لا يشغل من الارض سنة ١٨٤٠ الا ٢٠٠ و٥٠ هيكتار في وائن الموروب والموروب والم

وكان عدد البيوتات التجارية والمعامل سنة ١٨٢٣ دون ستة ملابين ونصف مليون فصار في سنة ١٨٢٨ كثر من تسعة ملايين واثبان الابنية زادت كثيرًا عن زيادة عددها فكانت قيمتها سنة ١٨٥٨ اربعين مليارًا وكانت ابنية باريز تساوي سنة ١٨٥٨ من ثلاثة الى اربعة مليارات فصارت اليوم تساوي سبعة عشر مليارًا

ومعظم المامل انشئت بعد الرجعة الملكية ولم تكن حتى سنة ١٨٤٨ تدر في السنة

آكثر من ٥ مليارات ونصف على ان حاصلاتها اليوم ١٢ مليارًا · وكانت التجارة مع الخارج من سنة ١٨١٤ الى سنة ١٨٢٥ هكذا : الواردات ٤٠٠ مليون والصادرات ٥٠٠ مليون المدون الحدول الآثي المحسوب لكل عشر سنين رقمًا

| الواودات         | الصادرات | الى سنة | من سنة       |
|------------------|----------|---------|--------------|
| ٦٦٧ (مليون فرنك) | ۸۹۸      | 1474    | IATY         |
| . 1+44           | 1.45     | 1427    | 1144         |
| 10.4             | 1777     | 1407    | <b>\</b> A&Y |
| YAAY             | 4444     | YFAF    | MOY          |
| 7773             | 24.4     | TAYY    | YFA          |
| . 0214           | · \$444  | 1AAY    | \AYY         |

مقام فرنسا بین الدول الکبری الاورو بیة : ... مساحة فرنسا ۲۰۰۰ و ۲۸ مکیاو مثر مربع وصد شعبها ۳۸ ملیوتاً من النفوس واما بقیة المالك الکبری فساحة انکلترا ۲۰۰ و ۳۱۰ و ۳۱۰ کیلو متر مربع وصد کیلو متر مربع وصد اهلها ٤٧ ملیوتاً و مساحة النمسا والمجر ۲۳۳۰ کیلو مثر مربع وصد نفوسها ۶۰ ملیون و مساحة النمسا والمجر ۲۳۳۰ کیلو مثر مربع وصد نفوسها ۶۰ ملیون و مساحة الروسیة ۲۰۰ و ۲۱ اعوم کیلو متر مربع وصد شعوبها ۹۳ ملیوتاً

وفي كل البلاد ( خلا البلجيك وهـــولاندا ) لا يبلغ ثمن الارض مبلغه في فرنسا الا انكاترا وحدها فانها تفوق فرنسا بأثمان ابنيتها · وثفوق صناعتها كل صناعات الام الاخوى الا انكباترا فانها تزيد على فرنسا بوفوة مصنوعاتها وارتفاع اجور العملة فيها

وهي في التجارة لا يسبقها الا انكاترا التي تصدر بقيمة خمسة مليارات ونصف وتستورد بقيمة نسمة مليارات ولكن فرنسا تفوق المانيا التي تصدر اقل من اربعة مليارات وتستورد تقريباً مثل ذلك وتزيد عن النمسا التي تصدر ١٩٧٠ مليون وتستورد ١٩٤٠ مليون والروسية التي تستورد افل من مليار وتصدر حوالى ١٩٥٠ مليون

أما البحرية التجارية في فرنسا فالسفن الشراعية عندها ضعيفة جدًا بحيث تجملها في المرتبة السابعة بين الدول بعد انكلترا والنروج والمانيا وايطاليا والروسية والسويد وأما في سفنها البخارية فعى في المرتبة الثانية

وأَما في حركةُ المراسلات فانكاترا هي السابقة لان معدل ما يوسل منها في كل سنة

٢٦ رسالة لكل واحد من السكان والمعدل في سويسرا ٢٧ وفي المانيا ٢١ وأما في فرنسا فتسمة عشر فقط وأما من جهة الاموال الموضوعة في صناديق التوفير فلفرنسا النصيب الاوفر لانه لا يزيدها في استيداع اموالها صناديق التوفير احد من اهل المالك الاخرى الا يروسيا وثية المستودع من اموال الفرنساو بين ثلاثة مليارات

وثقدر الثروة العمومية في فرنسا (١) بمثني مليار وان دخلها بيلغ ٢٠ مليارًا على ان انكاثرا ثفوقها في ذلك فثروتها ٢١٨ مليارًا ودخلها ٣١ مليارًا وتحسب ثروة المانيا ١٥٨ مليارًا ودخلها ٢١ مليارًا وثروة الروسية ١٠٨ مليارات ودخلها ١٥ مليارًا (١)

واماً بالنظر للقوة المسكرية ففرنساً في البحر امنع الدول ( لها ١٩١١ بارجة ) فتأتي بعد انكلترا التي (عندها ٣٩٣ بارجة ) أما جيش فرنسا البري فيربو في اوقات السلم على جيوش غيرها من الدول لان عدته ( ٢٠٠٠و ٢٠٠٠) و بكاد يكون في الحرب معادلاً للجيش الالماني أما الروسية فيزيد جيشها على حيوش سائر الدول ولكن حبراً على ورق لا فه يستحيل عليها غير بد جيم ما عندها من العسكر

الحالة الحاضرة في العالم: \_ يقدرون سكان العالم كله من كل جنس ١٠٠٠ في اميونا منهم في اوربا ٣٣٠ مليونا وفي اسيا ١٠٠٠ مليون و ٢٠٠٠ في افريقيا و ١٠٠ في اميركا وعلى منهم في اوربا ٣٣٠ مليونا وفي اسيا ١٠٠٠ مليون و ٢٠٠٠ في افريقيا و ١٠٠٠ في اميركا وعلى الارض عدد كبير من الاجناس المختلفة الإ ان معظمها رجعت الفهترى فصارت الى حال الصفف والوهن بما تسرّب اليها من البررة والهمتية حتى اوشكث الاشهق وحسبك اهل السائن الوطنيين ومنها ما غابت عليه الاجتاش الاشد منه قوة فامنزج بهاكما هو الحال في هنود اميركا و فلم بهن من البشر الا ثلاثة اجناس كبرى هي الجنس الابيض الساكن لصف اسيا واور با واميركا واوسترائيا وشواطئ افريقيا والجنس الاصفر الساكن اميا الشرقيسة و يجد الى ارخبيل ماليس والجنس الاسود والزنوج سكان افريقيا والاقاليم الحارة من اميركا و على انهم تقاوا من مواطنهم الافريقية الى اميركا في حال الرق وقضوا فيسه عابرايامهم

وعلى هذا النسق يتمشى تعدد الادبان وهي ولثن كانت لهذا العهد كثيرة العدد الا ان معظمها لا يدين به الا فئة قليلة من الناس في بعض التبائل المنبرية فتراها آخذة بالتلاشي سائرة الى الانقراض اسرع من سير الجنسيات الى التلاشي لابئ تلقاءها ادبان اكثر انتظاما وحسية ترتيباً

<sup>(</sup>١) حسب أقرير ميلهال (٢) وهذه الارقام غير مضبوطة جيدًا

على ان الاديان الاربعة الكبرى لقتسم العالم بينها فالنصرائية سائدة في اوربا واميركا وعدد تباعها ٣٥٠ مليونًا وفي تنقسم الى ثلاثة فروع الكاثوليك وعدتهم ٢٠٠ مليون و والابدوتستانت ١٥٠ مليونًا والروتستانت ١٥٠ مليونًا والروتستانت ١٠٠ مليونًا والروتستانت ١٠٠ مليونًا والارثوذي أسائدة في غربي اسيا والمعتقدون بهيا ١٠٠ مليون والبراهمة في الهند عدده ١٥٠ مليونًا و بهلغ عدد اليهود من سبعة الى ثمانية ملابين وهم منتشرون في العالم والباقي من سكان المعمور عدده ٣٠٠ مليونًا من متوحشي الاوقيانوس وهنود اميركا ولزوج افريقيا كلهم من الوثنيين وتراهم اليوم يدخلون افواجًا في الاسلام والنصرائية

ولاعلاقة للاجناس بالدين فالجنس الابيضى يدين بالاسلام والنصرانية والبرهمية . ويدين الزنوج بالاسلام والنصرانية الا ان لكل دين شكلاً من التمدن خاصًا به فالتمدن النموني او الوربي والاسلامي عربي والبرهمي هندي والبوذي صيني على ان التمدن المندي وقف عن التقدم والانتشار ولعله يمتزج بالشمدن الاوربي المنتقل الى تلك البلاد مع الانكليز وكذاك التمدن العربي وقف تقدمه ولم أبرق للآن في الوجود غير تمدنين لم يقو الواحد من الآخو هما الاوربي والصيني

وميانا المتمدن الاوروبي شديد بحدًا نحسبه التمدن الصحيح دون سواه ذلك لاله تمدننا ولنا مله الامل أن يستغرق كل تمدن يناظره • على أن القسم الاكبر من الكرة الارضية يختص بفير واحد من الفروع الثلاثة الكبري الاوروبية فالروس فسل الجيس السلافي يحتلون اسيا الشبالية والانجلوسا كسون من الارومة الجرمانية يسودون في اميركا الشبالية والمختد والاوتيانوس • والشعب الزوماني اجداد الاسبانيول والبورتفاليين يملك الميركا الجنوبية • ويتكلم اهل هذه الارومات الثلاث بثلاث لفات منتشرة في معظم الارض فيتكلم اللغة الانكليزية مئة وغشرون مليوناً من الناس وينطق بالروسية نحو مئة مليون وبالاسبانية خسون مليوناً • واما اللغة الالمائية التي هي لغة اواسط اوروبا فيتكلم بها ستون مليوناً على أن هاتين النغتين منتشرين في ارض ضية النطاق

وانه من الخطأ الفاضح ان يحكم الانسان على خطارة شعب بكثرة عدد المتكلمين بلغته أو لما يملك ذلك الشعب من الكيلومترات المربعة انما الامة تعتبر بكترة علمائها وكتابها وسناعها ومهندسها الناهضين باعباء التمدن فان فرنسا تلعب في العالم دوراً غير ما تلعب اسبانيا ولا يبعد ان الروس والأنجلوساكسون والاسبانيول الاميركان سيأتيم يوم تسودكترتهم فيه العالم ولكن فاك اليوم لم يأت بعده على ان ثلاثة شعوب كبرى هي لعهدنا هذا تعلو على غيرها نشاظاً واقداماً فتدير دفة التمديث الاوهم الانكليز والفرنساويون والالمان

على أن لكل هذه الشموب تمدناً واحداً مشتركاً بينها نشأ عن التمدن القدم وانتقل الى البلاد النصرانية كلها فطفقت جميعها تسمى وراء كماله

وكل هذه الأمم تستعين على أعسالها بالآلات الواحدة وبذات طرائق الصناعة ووسائط النتل وعندهم جميعهم المعامل والآلات البخارية والطرق الحديدية والتلغراف وكلهم يعدثون المناجم ويحرثون الارض

وبلاد اميركا والاوقيانوس التي تسكنها الناس حديثاً هي بلاد زراعية فالاقالم المعتدلة تعل القمح وتربو فيها السائمة واما الاقطار الحسارة فيستغل مها الاوز والقطن والقهوة والافاوية

وأما اوروبا ثنائاها بلاد زواعية ايضاً فيستغل من البلاد الزومائية في الجنوب الكرم والم الدور الدور الدور الدور الدور والاختباب و وتشتغل في الصناعة منظم الشعوب الجرمائية الثمالية كاهل المكلمة البلجيك والمائيا وسويسراوشها في الصناعة وتمت ترى الاقطار المزدحة بالسكان لان اهليب ينمون يسرعة نحيية فقسه تمين من الاحساء انه يسكن في كل كيلو مترمر بع من بلاد اليلجيك ١٩٧ نفساً وفي الكلمة ا ١٧٧ نفساً وفي المكان المائي فرنسا ١٩٧ وفي المائية وفي المائي فرنسا ولي المائي فرنسا ولا المائي فرنسا ولي المائي فرنسا ١٩٧ نقط و في الدويد ١١٠٥ كانوا منه ويلاندا ٩ وفي فرنسا ٣٠٣ فقط و فاترى ان سكان بريطانيا العظمى كانوا منه ونا وأما أهل المائيا علموناً وأما أهل المائيا فكانوا ١٩ مليوناً وأما أهل المائيا فكانوا ١٩ مليوناً ولكم مماروا ٤٦ مليوناً و يشا اهدل فرنسا كانوا ١٩ مليوناً وما عدهم الآن الا ٣٨ مليوناً

وكل البلاد المتمدنة تتصل بعديها ببعض الطرق الحديدية ( مسافة ٥٠٠و٥٠٠ كيلو متر) والسفن البخارية التي تسيرها سرم وسبعون شمراكة والاسلاك التلفرافية تمتد مسافة ( ١٩٠٠و ١٩٢٠ كيلو متر ) وبالأسلاك البرقية تحت البحر ( ١٥٠٠و كيلو متر ) وباتحاد البريد الشامل كل اتحاء المعمور ٥ وجيمها تتبادل الحاصلات والاموال قداها لذلك كله في اتصال مستمر حتى أنه لايمر يوم الا والجرائد تنشر أخبار العالم باجمه محمولة بالناذراف

وتكاد تكون ظرق الميشة واحدة في كل العالم المتمدن فتجدها في جميعها المدائر الكبرى لنشابه من حيث انتظام شوارعها وسعة ساحاتها ورصفها بالبسلاط ووجود ظرق المشاة وأخرى المركبات والحوافل وفي غازها واسرابها ومياهها المجرورة اليها من المواضع المبيدة على أن الفلاحين والعملة ابطأ من غيرهم في تبسديل عاداتهم في برحوا في اور وبا الشرقية محافظين على شؤونهم واذبائهم بخلاف الاوساط في كل مكان فانهم متشابهون في اعلم وملاهيهم وعاداتهم وفي كل المواطن بتخذون اللباس الانكليزي ويتبعون الزي المالم وملاهيهم الحيل للمواسح والجرائد والاندية واليورس

وكذلك تنتقل الافكارمن بلاد الى أخرى ويشتفل العلماء في جميعها على منهاج واحد و وبما يقيمون من المؤتمرات العلمية المؤلفة من كل الامم جعلوا العلم مشتركاً ببن الجميع وانك لترى النقش والتصوير والهندسة والموسيقى كلها مشتركة ببن الامم المتمدنة الم الكتابات الادبية والبيائية فانها لم تزل وطنية لاختلاف اللفات ولكنها تسير الى البلاد الاجنبية في لباس الترجمة وعلى هذا الاسلوب نقطع الآداب العالم منتقلة من طرف الى آخر

وعلى هذا النسق تأخذ الام بعضها من بعض المناهج السياسية فالاقتداء بانكاترا و بالثورة الفرنساوية ادخل في اوروبا العهدنا هذا النظام الدستوري · وفي اوروبا الان تسع عشرة دولة مستقلة ( ومن جملتين البلغار) وفي اميركا ثماني عشرة دولة خلا المستعمرات وكلهن الاسلطنين في اوروبا ذات حكومة ملكية · وكل حكومات اميركا ذات حكم جمهوري ولكنهن جميمين الا الوسسية يجزين على خطة واحدة فغيهن المجالني النيابية تبعث في الميزانية ولقررها والمطبوعات في بلادهن حرة والشرطة كافلة للامن والحاكم التانية تهززه

فاصيحت بميزات الشعوب التمدنة كالصناعة والتجارة والشؤّون العملية والعلوم والفنون والعنون والعنون والعنون والعنات السياسية كلما الا اللغات مشـــثركة بين الام على اختلاف اجناسها ، ولكنها مع كلا يجمعها من الروابط المتينة لا تمسى الامـــتزاح ولا للائتلاف بل تراها منفصلة بحكم لغاتها وبالمزاحمة الصناعية وبالتفور القديم ، فامــن في او روبا تجد السكان اكثر ازدحامًا والعصبية المجتسبية لم تزل ضاربة اطنابها لان العصور الجمة التي مرت عليها

كانت ملأى بالحروب والنتوحات وامتلاك الاقطار يحيث زرعت البنضاء بين الشعوب فاصبحت الدول تجذر بعضها من بعض وحسبك انه منذانتصرت بروسيا على فرنساجعلت الدول أنه عبد الله منذانتصرت بروسيا على فرنساجعلت الدول أنه عبد يولا يطاليا ١٠٠٠ و ٧٠٠ ولذرنسا ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ ولا النيان ١٠٠٠ على ان مجمع الرديف بعندي ولا يطاليا ١٠٠٠ و ٧٠٠ ولنرنسا ١٠٠٠ و ١٠٠ ولا النيان ١٠٠٠ و ١٠٠ على ان مجمع الرديف يصبح جميع الرجال الاصحاء معدين للحدمة فيتألف منهم جيش عرمرم يزيد على تهم ثلاثة بصاف ١٠٠ مدا هو النظام المعروف بسنة الاسم المسلحة وتنفق اوروبا النسليج في كل سنة زهاء او بعة مليارات ونصف فهي اليوم تمرح في السلم ولكن مسلم مسلم والله يجر الى الخراب كانه الحرب العوان فالعالم المجمد بين احرين مناقضتين فالتمدن المشترك اوجد في الامم روح الاشتراك مع غير ابناء الجنس وسمى بتقريب الام والمزاحة والبغضاء اوجدتا دافعاً وظنياً يدفع بكل منها الى الانفراد والمداء على ان مستقبل العالم يتوقف على انتصار حدى ماتين العاطفتين

صفة التمدن الحديث: - افى يتأتى لنا وصف تمدن لم نزل راتمين في ظلاله ؟ فالتا اذا قابلنا بين حالنا الحاضرة وبين حالات العصر القديم وزمن النهضة ظهر التباين بينها وبان الاختلاف العظيم بين عصرفا الحالي والعصور التي تقدمته فاحطنا عمل بما كان حديث النشأة مد تمدننا

لم تقتصر الامم المثمدنة على سكنى اوروباً بل اتخذت لهـــا املاكاً في سائر الارش وطفقت تشتغل في حرثها واستعارها لذلك لم ببق التسدن اوروبيًا ببحثاً بل أصبح عامًا شاملاً

على ان القيام بالاهال المادية التي هي نئاج التمدن العظيم لم يكن يتهيا لاجدادنا التيام بها الا بقوة الانسان والحيوان الداجن واما التسدن الحديث فاستبدل ذلك بقوة الآلاث ولذلك قل الشغل اليدوي وتكفلت المعامل بالقيام بكل حاجيات الحياة حتى تحولت الزواحة ذاتها الى صناعة فاصبح التمدن صناعيًا

على أن أثقان الصناعة والزراعة جعلنا الثروة تفيض غن حاجباتك وبلغت زيادة الحاصلات مبلغاً عظيماً حتى احدث تجمعها في مدى فسف قرن حشد أموال طائلة تمتم بها الناس فاصبح أرباب الصناعة والماليون لهذا المهد ممتمين بسيشرخي كاد لايدركه السادة المظلم في المصور الحالية

وبازدياد الثروة كثر الترف وانتشر وهو ولئن كان اقل ظهوراً منه في الزمن القديم

ايام كان من مميزات عظماء الاشراف فائه صار اكثر انتشاراً وقد تسرب الى كل مراتب المجتمع واصبحت المعادل تصطنع السلع وتبيعها بابخس الاثمان وصارت التجارة تكثر من نقل حاصلات البلاد الحارة بحيث امست وما هي من النرف في شيء بل عم استعمالها بين اهل المراتب الدنيا

فاولدت الاختراءات الجديدة رغد العيش ويسميه الانكليز الراحة فنحن نتمتع اليوم بالوف من اسباب رفه العيش بما لم يكن بجل به اباؤنا مثل سرعة الانتقال وجودة الطرق وانتظام الفنادق وحمامات البحر والتنزء بالسفر وقراءة الجرائد والجبلات وحضور المراسح والمنتديات والاستفادة من المتاحف والشواء والمسارة بالاضواء والنظيفة بجيث اصبح الصغير من الاوساط في ابامنا الحاضرة بمتماً بعيش حقء اكثر من حتام اعظم اشراف العصور السابحة

وقد تقربت الشعوب بمضها من يعض بعد أن كانت منفردة في الماضي وذلك لسهولة أسباب الانتقال والاتصال بيثها وصارت كل واحدة منها تستقيد من تقدم الاخرى لان التجارة والدين والمطبوعات والعلوم صيرت الشمدن عاشًا لايختص بامة دون اخرى

وروح هذا التمدن هو المم الذي لم يكن فيا مضى الا فكاهة العقول النيرة ولكن منذ حينتذ وطدت دعائمه وحققت شائعه واخذ دوراعماييًا فاصبح وهو الدلر الرشيد في الصناعة والتجارة ومن ثم شرع يدير دفة السياسة وساو اعظم وسيلة لتهذيب عقول كل مماتب المجتمع واخلاقهم واقيمت المدارس والمكاتب لافادة العموم والمشأت الحكومات إيضاً المدارس الابتدائية

والعلوم الحديثة تعول على المشاهدات الدقيقة فجاءت بالمنافع الجمة واحدثت تغييراً كبراً وساقت الحواطر الى الثغف استعلاع الحقيقة كما هي والى الرغبة في تكييفها على ان اتحاد هاتين العاطفتين المتناقضتين في الظاهر يحدث حياتنا العقلية الحديثة وشج من الرغبة الوقادة في البحث عن الحقائق مبدأ حب الاشياء المجردة Réalisme وكذلك انتجت الرغبة في التقدم غيرالمتناهي المبدأ الصوري Idéalisme فالفنون الحديثة هي من المجردات واربابها في عصرنا تجسدهم قلما يرغبون في استكمال الشكل والما ينصرفون الى الدقة في صغائر القمصيلات ويكثرون مها و وعلى عكس ذلك ترى الحاجة فينا شديدة للمبدأ الصوري حتى تسرب الينا واخترق اعمالنا السياسية بشكل حب النقدم وكانت الهيئة الاجباعية القديمة قائمة على الواقعي الذي يحفظه التقايد و فم يكن ليخطر لذويه الا الاحتفاظ عليه • واما في ايامنا فيسعون الى تحسين الشؤون بصوغها علىحب النظريات الصورية وكانت القوة والمادات تدبرشؤون المجتمع النديم واما اليوم فهو قائم على المبادي؛

وم بنى مبديلي و الشؤون القديمة الاالهائلة والنملك وما عدا ذلك تبدل حاله وصارت ولم بنى من كل الشؤون القديمة الاالهائلة والنملك وما عدا ذلك تبدل حاله وصارت المبيئة الاجتاعية الحديثة لا تمترف لانسان بالحق على الآخر فلا سلطة السيد على عبده ولا لرب المصنع على عملته ولالكبير على ارقائه ولا تمترف الابسلطة اب العائلة على زوجته والحلامة والمناسف آخر سو وبذلك تلاشت الهادات والشرائم التي كانت ثقيد حياة الافراد وصار باستطاعة كل انسان ان يتولى بذاته امر نقسه واملاكه ومنحت للجميع حرية الضمير والدين والكلام والذهاب والمتيار الوظن وتدبير المتزل والتجارة والصناعة كل هذه الامور تمترف بها الهيئة الاجتاعية الحديثة وهي قائمة على الحرية الذائية

وكانت الشرائع القديمة أو يستوقراظية لقسم الناس الح. مراتب غير متساوية وتوجب على كل واحد البقاء في مرتبته وأما الهيئة الاجتماعية اليوم فهي ذيموقراطية ثعد الناس كلهم سواء تجاه القانون ولم تبق محافظة الاعلى عدم المساواة الناتجة عن الثروة وبذلك نشأت المساواة العامة

وكانت الامة قبلاً ثنالف من نفر من الممثازين سوائه كانوا من الوطنيين أو الاشراف وقد قال ارسطو « ان بلداً حسن الانتظام لا يجمل صناعه من الوطنيين » لائ الصنعة اليدوية كانت بمتهنة فالصناع لا يتولون منصباً من مناصب الحكومة على ان الهيئة الاجتاعية الحديثة تقبل كل الاهلين حتى الحملة فيهم من رجال سياستها فهي اعادت الصناعة اليدوية فحرها المسلوب وصادت تجترم الصناع والتجار كاحترامها لللاكين

ولم تبق الحكومة ملكاً خاصاً بنفر من الاعيان أو بالامبراطور والاسرة المالكة لان الامة هي التي تمكم نفسها

وكانت الهيئة الاجتاعية القديمة قائمة بالارتباك والاعتصاب . أما الحكومة الحديثة وكانت الهيئة الاجتاعية القديمة قائمة بالارتباك والاعتصاب والشرطة والقضاء قوة كافية لحماية الافراد من اعتداء الاشقياء وعال الحكومة على جانب من الامانة والسيطرة عليهم كافية لمنع كل اذى ينصل منهم بالافراد فلم يبق ثمت من اثر في المالم المتحدن للصوص والقرصان واصبحت الراحة مسئنة والامن شاملاً

ادا الحوب بين الامم قلم تبطل الا انهم شرعوا يحسبونها شرًا ضروريًّا ولم تبق لسكاة الحرب المرتبة الممثاؤة التي كانت لم لان التجند اصبح ضربة لازب وليس للبفكه واستجصال الشرف · نيم ان الحروب زادت حولاً وقتلاً الإ انها تدر وقوعها وقصر امدها فاصبح التمدن ميالاً كلسلم

وهذه النفييرات جعلت الحياة انسم بالا وآكثر تنوعاً وحرية ولم يستطيع الشمدن القديم ان يهيي للانسان من اسباب الزاحة مثل ما اعده الثمدن الحلي — فهل يا ترى نخن اوض سفادة من اجدادنا إ ان اثبات ذلك عسير على الناس لان السعادة تنوفف بالاكثر على شعورنا الداخلي بما هي على الرفاه الخارجي نعم ان حياتنا الآن احسن اننظاماً من حياة آيائنا وانما نحن شبهون بالاولاد ذوي الثروة الطائلة الذين ينشأون على الترف الا ترانا احتدنا الرفاه فلا نشعر بلذة حالتنا لان تربيتنا اضعفت فينا قوة التمتع بهذا الرغد

فقد بُفير كل شيء قديم تسنوي في ذلك الحياة العقلية والمادية والاجتاعية وانا لنتوقع ان يجنلف المستقبل هن الوقت الحاضر كاختلاف الحاضر عن الماضي ولا يبعد ان يرى جيلنا في هذا القرن الفلاباً كبيراً اذ يظهر انه كما تقدم التمدن كما كان سيره مريماً وليسى ثمت ما يوجسنا منه خوفاً لان الانسانية اجنازت انقلابات حجة لم تكن تخطر في بال من غير ان يلم بها خطر فالواجب ان يوحي الينا تاريخ التمدن بنهام النقسة في المستنبل

انتمى



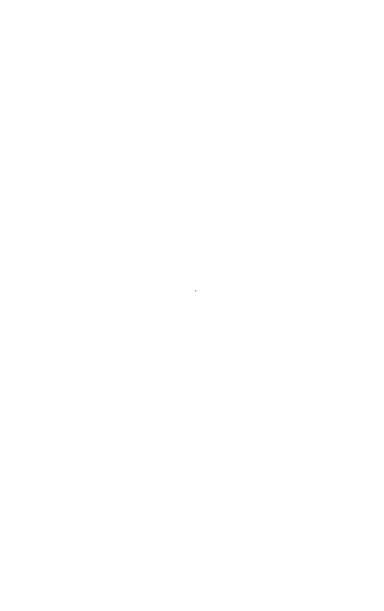



